

صاحب الجلالة الكائث عبال لعزمز بن عباله لرحم الفيضي آل سُعِوُد عبال لعِرمز بن عباله لرحم الفيضي آل سُعِوُد

سيرته - بطولته - سِرُعظمَته

وضسع

اليت يدع الحميار تخطيب الوزير المفوض والمندوب فوق العادة للمكدًا لعربت النعودية لدى يحومة الباكب تان

الجزرُ اللَّوْلُ اللَّهِ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلِّ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمِلْمُ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِّ اللْمُعِلِلْمُ اللْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ ال

# الأما مرابعالة اللك صاحب الجلالة اللك عادب الجلالة اللك عبد لرمر الفيضال السعود

سِيرتهُ - بطولتهُ - سِرُعظمَتهُ

وضيع

التِ تِيرِعَ الرحمي المخطيب المخطيب الوزير المفوض والمندوب فوق العادة للمكدّ العربية المستعودية لدى حكومة الباكتِ تان

الجزء الأول

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى لبابي أعلبي وأولاد بمصر

#### الطبعة الأولى

r 1901 - - 177.

حقوق الطبع محفوطه للىؤلم

وقد طبعت برحمته باللعة الإعسرية في باكستان



عَجْفَرْنَ عَيْلِا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ الْعَلَيْكُولَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



#### الإهداء

إلى الدرة الكبرى فى تاج هدا الملك المبارك العتيد أمل هذه المملكة الإسلامية "ساسم ، وذحرها المستقبل المرتجى . وشبل العرين الدائد عن الحي :

حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ولي عهد المملكة العربيه السعودية

وإلى هر شباب الجزيرة وركنها المتين ، فدوة المجاهدين العاملين :

حضرة صاحب السمو الملكى الأمير فيصل نائب جلالة الملك المفدى . أقدم هدا انجهود المتواضع محاولا تصوير متل أعلى للبشرية . سما وماكما .

اقدم هذا المجهود المتواضع محاولا تصوير مثل أعلى للبشرية . شما وما تنا . وأصاء وماخبا. آية وفاء صادق، وإخلاصدافق، وأعتراف بالفضل، وحمد للجمير

إنه تاريح أمة في شخص رجل عطيم . إنه عرض لصفحات جلية من حد. عاهل الحزيرة رسيدها ، إنه ذكرى « والدكرى "نفع المؤمنين ؟

≥ سي الأمير

عد الخرد الخطيب



# حضرة صاحب الفضيلة العلامة الجليل الشيخ مجهد عبد العزيز بن ما مع مدير المعارف الدكة العربية السعوفية "

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانيّ بعده .

أما بعد: فقد قرأت جميع هذا الكتاب قراءة تأمل واستفادة وتحقيق، فوجدته كتابا بمتعا وافيا كافيا فى موضوعه ، سلك فيه مؤلفه العلامة: «السيد عبد الحميد الخطيب، مسلك التحقيق والإخلاص وبيال الحقائق التاريخية التي لم يسبق تدوينها ، وإنه لمن أصدق المصادر حيث إن مطالبه كتبت عن مشاهدة وخبرة تامة ، فهو كتاب معتمد معتبر عند من سبر الحوادت التاريخية وعرف ما اشتمل عليه من المسائل الدينية .

وسأل الله تعالى أن يوفق المؤلف لطبعه ونشره ليعم الانتفاع نعلمه ويكون مرجعا للمؤرخين ومن يهمهم أمر المملكة العربية السعودية التي سيكون لهما مستقبل زاهر باهر بجول الله

وأرجو أن لا يكتنى بطبعه ونشره فى باكستان (۱) لأن العرب أشد حاحة إلى مطالبه وتحقيقاته من غيرهم ، وأحرى أن يدرسه النش فى بلادا ليردادوا علما به دسيرة مليكهم وما حدت فى ديارهم من التطورات

وصلى الله على ندينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا .

<sup>(</sup>١) أقد وصع هذا المؤلف ماء على طب عمد الكلية المربية بالما كسان ليبرحه إلى بالمة إحسرته و درس في مدارسها ، وعند مااطلم تضيلة مدير الممارف لعامة على دسه العربي عصل فصدره مهده لكلمة القدمة ، واقترح طبعة باللغة العربية أيضا .

وها حر محقق رعبته السكريمة ، بعد طبعه المعة الإعاريه بالما كميتان

#### مفكوكة

# بِسُ لِمُعْلِلُهِ الْحَزِالَحِيْدِ

الحمد لله الذى خلق الإنسان من طين وكرمه على الخلق أجمعين، وجعل منه خليفة يحكم بالعدل بين العالمين، وأنزل الشرائع هداية للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد: فقد كتب الناس كثيرا عن جلالة الملك وعبد العزيز آل سعود، وعددوا آثاره وأظهروا مفاخره وصفاته ، ولكنهم لم يتعرضوا لسر عظمته وحقيقة أمره ، فتكلموا عنه كملك سعى للملك فناله ، ووطد بعزمه أركانه ، ووافاه الحظ فأعلى بنيانه ، ولم يدركوا ما تنطوى علبه نفسه الكريمة من إيمان و تقوى، هما فى الواقع السبب المباشر لكل ما تم على يده من الأعمال ، وما نالته البلاد فى عهده السعيد من تقدم وهناء .

لذلك رأيت أن أكتب عن جلالته من هـذه الناحية ليتخذ الناس منسيرته مثلا عليا لهم في هذه الحياة ، ولمثل هذا فليعمل العاملون .

خصوصا وأن ما دعانى إلى تأليف هذا الكتاب ما علمته من رغبة عميد الكلية العربية العامة بالباكستان فى الحصول على معلومات مفيدة عن ملوك الإسلام وآثارهم فى البلاد وطريقة حكمهم فيها ليدرسها النش فى هذه الدولة الناهضة ( باكستان ) التى يهمها أن يعلم أبناؤها الكثير عن مزايا الإسلام وفضائل ملوكه وأمرائه المعاصرين منهم والسابقين .

والله المسئول أن يجعل هذا خالصاً لوجهه الكريم وينفع به للهداية إلى سبيله المستقم ، إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول .



لقد عرف جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بأنه إمام الوهابية ونصيرها، عبنكم التلس كثيرا حول المعنى المراد من لفظ الوهابية، فقال خصومهم عنهم: إنهم جماعة يعتنقون مذهبا خامساً خارجا عن المذاهب الآربعة المعروفة، وشاءت سياسة الدولة العثمانية أن تؤيد هذه الفرية بكل قوتها حتى نظر إليهم العوام والسذج من المسلمين بنظرة بعض وازدراء، وتحاشى بعض العلماء النظر إلى كتبهم، وهاجمهم الآخرون عن جهل بحقيقتهم وتمشيا مع الرأى العام في ميوله واسنيائه، فأصبح لزاما على الباحث عن تاريخ جلالة الملك أن يفهم هذه الناحية من شخصية جلالته باعتبارها أم نقطة في تاريخه، لانها تتعلق بالعقيدة "ى عليها مدار الحكم بخيره وشره في نظر المسلمين ومها يستحق المحد أو الذم؛ فالمؤمن بحبوب إلى قلوب المؤمنين وإن بدت منه المسلمين على حد فول القائل:

وإذاكرهت فتى كرهت كلامه وإذا سمعت غناءه لم تطرب

والمسلم الصادق عب أن يحب السلم ويرجو هدايتهم في حالة الهفوات، وبغض الضائن والمضللين، وينفر من موالاتهم مهما صدر منهم من أعمال صالحات. لذلك وجب أن نبحت أولا في عنى الوهابية وحتيقه الوهابيين الذي يتزعمهم صاحب الحلالة الملك عبد العزيز آل سعود، إيكون الناس على بينه من أمره وأمرهم، مر مرفون بما لا يعرفون استحابة القوله تعالى: «يَا أَيْهَا الَّدِينَ آمَنُوا بِنْ حَاءَكُمْ فَاسِقَ اللهُ عَتَبَيْنُوا أَنْ تُصِيبُوا قوالاً بَعَهَ الْهِ مَنْصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَالَةُ مُن مَا وَمِينَ ».

والواقع أن الوهابية نسبه إلى "شير محمد برعبد الوهاب ، وهى عبارة عن البحث عن أدلة الأحكام اتكون الاعب له مطابقه الكذاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف "صالح مع الجهر بالحق وعدم المواربه نيه . ذائ التابيح محمد عبد الوهاب الذى "سب إليه الوحاية رجل من أهل نجد ولد فى عام ١١١٥ ه ببلدة العيليه من أسرة عسب بالعلم و نتق بير أهاب ب فحفط الوه الترآن ، "م أخذ يتاني العلم على يده ،

وكان شغوفا بالبحث ولمعرفة الحقائق، وصار يسأل أسائدة والمستن الاحكام عن دليلة من الكتاب والسنة فلم يحد من بعضهم جوابا في كتير من المسائل المستن الذي دعاه إلى مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن نيمية و تلميذه ابن القيم فوجد فيهما ضالته من البحث والتحقيق عن أسس الدين وأدلته النقلية والعقلية ، فأعجب بها أشد الإعجاب وسرت أفكار ذينك الشيخين الجليلين في أفكاره سريان الدواء في الأحشاء، وتلفت حوله فوجد البدع والخرافات قد تسر بت إلى بني قومه وضعف الإيمان في قلوبهم ، فأخذ يدعوهم إلى الرجوع إلى جوهر الدين ، وما يوجبه الإسلام من إفراد الله وحده بالألوهية وتجنب الشرك في الأقوال والأعمال ، ومحاربة البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ؛ فقامت عليه ثورة بعض العلماء الجامدين أصحاب المعقول الضيقة ، الذين لم يعرفوا من الدين إلا ما قاله لهم مشائخهم خطأ أو صوابا دون بحث أو استقراء ، حتى كان مضرب الأمثال لكل من تحدثه نفسه بالبحث عن أدلة الاحكام فيقال له أنت (وهابي) .

ولما أن ناهر عمره الخامسة والعشرين سافر إلى الحيجاز لاداء فريضة الحيم إلى يبت الله وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهنالك لازمه رجل عظيم من ذوى الدرم وناسرى العلم وهو السيح عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف من كبار شيوخ الشام، وثانيهما : الشيخ محمد حياة السندى من كبار علماء المدينة المنورة، من كبار شيوخ الشام، وثانيهما : الشيخ محمد حياة السندى من كبار علماء المدينة المنورة، وأخذ عنهما إجارة التدريس ثم عاد إلى نجد ومنها إلى البصرة ، فحضر دروس الشيخ محمد المجموعي ، وأخذ عنه إجازة بالحديث المسلسل بالأولية ، وحدث عنه أيضاً طل في حدمة والده واكساب رصاه إلى أن مات هذا في عام ١١٥٣ فواراه النزاب . وانصرف إلى نشر الدعوة "صحيحه إلى الله وعاربة الدجالين والمخرفين وإنكار البدع وكل مايؤدي إلى النبرك بالله ، ومنع الناس عن سؤان غير الله في الابقد عليه المسوى الله ، وعن اعتقاد النفع وألضر في الحجر والشجر والتم ثم وما إلى ذلك من كل ما سوى الله ، ونهى الناس عن التدخين لما فيه من ضرر بالصحة نابت باعتر ف عام المال الذي ينفق فيه حرى به أن يوجه في مصاخ المسهين ؛ ولذلك أطلق الناس على المناس على المناس على عنه مرعا ، وكان المناس على عنه عنه المرعا ، وكان المناس عنه في نابع من على المناس على المناس على الناس على الناس على المناس على عنه الناس على الناس على عنه المناس على المناس على المناس عن التدخين المناس على عنه عنه المرعا ، وكان المناس على عنه المناس على المناس على عنه المناس على الناس على المناس ع

كل من يدعو لهذه الدعوة الصادقة لقب (الوهابية) الذين هم أنصار التوحيد الخالص. وظل كذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة غير وجل ولا هياب يبتنى بذلك وجه الله ونصر دينه الحق ، بكل ما أوتى من قوة وجلد، وهو كبير الأمل فى نصر الله له مادام قاتما على الحق ، عمثلا لقوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » حتى إذا التف حوله بعض الأنصار عن أنارالله بصيرتهم أدرك الرؤساء خطره عليهم ، فسلطوا عليه بعض عاليكهم فهموا بقتله ، وحفظه من شرهم من بيده مقاليد الأمور . فر أى الشيخ أن يعود إلى مسقط رأسه فى العينية وقصد أميرها إذ ذاك (عثمان بن حمد بن معمر) ودعاه إلى نصر الله والدعوة إلى توحيد الله وإقامة شرعه ومحاربة كل ما يؤدى إلى الشرك به والوقوع فيما يوجب سخطه .

فاستجاب الأمير لدعوته ووعده بمناصرته ، وزاد فى توثيق روابطه به فزوجه من ابنة أخيه عبد الله ( الجوهرة ) فاسنبشر الشيخ بهذه المصاهرة ، واتخذ منها وسيلة للجهر بالدعوة على أكمل وجه ، فقطع الأشجار التى كان أهل البسلدة يتبركون بها ويعتقدون فيها الخير وجلب المنافع ، واقتلع التمائم من أعناق الناس ، ومنعهم من نذر الندور وذبح الأنعام لغير الله ، وما إلى ذلك مما يتنافى مع العقيدة الصحيحة والإيمان الخالص لله وحده .

وكان بدينة (الحبيلة ) قبة على قبر ينسبونه إلى زيد بن الخطاب رضى الله عنه يحج إليه الناس وبعكفون حوله ويتمسحون بتابوته ويتمرغون فى ترابه ، فطاب الشيخ من الأمير أن يبعث معه رهطا من جنوده ليساعدوه على هدم تلك النب ففعل وأرسل معه سبعمائة رجر من رجاله ، وم أن وصل إلى ذلك المكان حتى أمر الشيخ أتباعه بهدم "قبة ولكنهم أحجموا خوفا على أنفسهم من أن يصبهم أذى بأسرار صاحب القبر ، فتقدم بنفسه وتولى الهدم ، عانوه حتى سوى القبر بالأرض دون أن يصاب أحد منهم بأذى . ذكن داك سببا فى تحطيم أنر انوهم من النفوس ، وشاع يصاب أحد منهم بأذى . ذكن داك سببا فى تحطيم أنر انوهم من النفوس ، وشاع الخبر وذاع وتلفتت إليه الانظر الترى من يكون هذا الذى استطاع أن يقتحم حمى أصاب الكرامت فيذا به رجر ككل الرجال وعالم من سائر العلماء . وإنما يمتاز عنهم بشىء واحد فقط ، هو معر نه انه ععر فه كامة جعاته الايخاف غيره و الا يؤمل فى سواه ، بشىء واحد فقط ، هو معر نه انه ععر وعدم المواربة فيه . لانه بعنقد اعتقادا جازما بأنه بعد ونه دفية إلى العرارة على المواربة فيه . لانه بعنقد اعتقادا جازما بأنه

لا نفع ولا ضر إلا من الله جل وعلا « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّمَا كَتَبِّ اللهُ لَمَا ﴾ .

ولقد ظليدعو إلى الله ويخوف من عقابه حتى أخترقت دعوته القلوب وسليطرت على النفوس وجاءته امرأة من نساء الحي واعترفت أمامه بالزنى وطلبت إليه أن يطهرها بإقامة الحد عليها في الدنيا قبل الآخرة كما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يتبين مدى صدقها وقال لها : لعلك كنت فاقدة الوعى أو لعلك أرغمت عليه ، فأجابته بالنفي وأن ذلك كان في حال وعيها و بكامل اختيارها وشدت على نفسها ثيابها فنفذ فيها حكم ربها وحمد الله الذي كلل جهاده بالنجاح .

ولكن هذا الحادث قد أقلق أمراء العرب فى تلك الجهات مخافة أن يهيمن بدءوته على العامة فيتبعوه وتتلاشى سلطتهم ، فطالب أمير الأحساء سليمان بن محمد إلى الأمير عثمان صهره الشيخ بالخبر واقترح عليه أن يبارح بلاده درءا للفتن والحروب التى قد تنشب بين البلدين من جراء وجود الشيخ فى العينية ، فقدر الشيخ لصهره تلك الصراحة ووعده بمبارحة البلاد نزولا على رغبته ، وشد رحله إلى (الدرعية) ونزل ضيفا على صديق له اسمه (عبد الله بن سويلم) وما أن سمع بمقدمه أمير الدرعية محمد بن سعود حتى أنزل الله فى قلبه حبه ، فف لزيارته والسلام عليه والترحيب به ، وقال أبشر أيها الشيخ الصالح بالعون على نشر الدعوة ، فأجابه الشيخ بقوله : بل البشرى لك أيها الآمير بالنصر والتمكين ما نصرت هذا الدين .

فكلمة التوحيد التى دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين من تمسك بها وأيدها أيده الله بروح من لدنه. وأنت ترى بلاد نجد بأجمعها قد أشر بت بالروح الوثنية ، وتمادت فى الأعمال الشيطانية ، ودعت بدعوى الجاهلية ، وأرجو الله أن يمحو على يديك أساطير الضلال ، وأن يجعل منك ومن أبنائك خير من يحدد عز الإسلام وعظمته . نم تعاهدا على العمل لنشر الإسلام الصحيح والعقيدة السلفية فى نفوس الناس ، متبعين فى ذلك هدى إلقرآن الكريم وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وسنته المحمدية .

لقد أدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بثاقب نظره أن ثقة الناس بأن النفع والضر لا يكونان إلا من الله وحده وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه ، من شأنها أن تحملهم جميعا على التقرب منه والاستعانة به وحصر الأمل فيه دون وسيط أوشفيع ،

وهذا هو سبيل الوحدة والقوة . أما إذا اعتقدوا بأن القدرة على النفع والضر تكون لغير الإله الواحد ولو عن طريق التوسل إلى الله والوجاهة عنده فإن ذلك يؤدى بهم إلى اللجوء إلى ذلك الغير ودعائه من دون الله . وبهـذا تضعف ثقتهم بالله وتتعدد وجهاتهم . ومن هنا تتفرق كالمتهم وتتلاشى قوتهم ويذهب سلطانهم . وأكبر مصداق لذلك على المسلمين في الصدر الأول وفي عهدهم الحاضر فإنهم ما نالوا القوة والمنعة وفتحوا العالم إلاعند ماكانوا بؤمنون بالله حق الإيمان ويضعون فيهكل ثقتهم وجميع آمالهم ، ويضحون فى سبيله بالنفس والمال . ثم إنهم عند ما أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين الذين اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى آلله زلني أو الاحجار والاشجار التى نسبوا إليها البركة والفوائد بعدوا عن الله وانمحت ثقتهم به، فإذا أرادوا المنعة والمدد اعتمدوا على التمائم أكثر من اعتمادهم عليه سبحانه ، وتوجهوا إلى أصحاب القبور يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فحل بهم ماحل من الضعة والهوان وهم لايشعرون . فلا سبيل إذا لاستعادة مجد الإسلام إلا بالرجوع إلى ماكان عليه سلفنا الصالح رضوان الله علم ، فلقد كانوا محافظين على دينهم صريحين في أقوالهم وأعمالهم ساعين لإعلاء كلمة الله بالأسر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهر بالحق مهما كلفهم ذلك : . وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . .

ومن أجل هذا اتفق الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع مضيفه وناصره الآمير محمد ابن سعود ( جد العائلة المالكة في الحجاز اليوم ) على العمل لإعلاء كلمة الله وتصحيح العمالد و محاربة الشرك وكل مايؤدي إليه من أنواع البدع والحرافات التي لاترضي الله بكل ما يستضيعون حتى النفس الأخير ، لا يهمهم في الجهر بالحق لومة لائم ، لم يعترض ضريقهم الخوب من غير الله قط .

على هذا المبدأ تم الانفاق والعهد بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخذ شيخ محمد بن عبد الوهاب ينشر دعوته ويؤيده فيها نصيره وحاميه الأمير محمد بن سعود وفقا لسبدأ الذي اتفقا عليه جولم بمض على ذلك قليل من الزمن حتى حفظ الكثير من الناس القرآن وامتلات المساجد بالمصلين، والتف الجميع حول الشيخ الحلب اتفقه في علوم الدين من التفسير والحديث، حتى زهت الدرعية ومنات فيها صورة مصغرة لما كان عليه السلف الصالح في عهد النبوة والخلفاء الواشدين،

وأمها العرب من كل جهة طلبا للهدى ورغبة فى التقرب إلى المجال الاعمال وحميد الحصال، وانتشر تلامذته في سائر البلاد يدعون بدعوته إلى الدين الساسم وإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له .

فكبر ذلك فى نفوس أهل الصلال ومروجى البدع والخرافات فأخذوا يذيعون عن الشيخ الدعايات الكاذبة ويصورونه بصورة الرجل الخارج على الأئمة الأربعة ، المزيف لمعتقدات المسلمين المتوارثة، المسفه لرأى آبائهم وشيوخهم، المحارب لأنبيائهم وصلحائهم ؛ فرماه قوم بالكفر وآخرون بالزندقة عن جهل وبدون تحقيق، وأيدتهم فى ذلك الدولة العثمانية لاسباب سياسية ، وهو ماض فى طريقه الذى سلكه ابتغاء مرضاة الله ، يدعو إلى الله على بصيرة ويعمل لنشر العقيدة السلفية الصحيحة ، ويأمر باتباع الكتاب والسنة ويقضى في الأحكام بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. لم يدّع الاجتهاد المطلق ولم يؤسس له مذهبا ولم يأت فى كل ما قام به بشىء جديد ، فعقيدته السلفيه هي التي أجمع المسلمون أنها أسلم من سواها لأنها هي التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والائمة الاربعة المجتهدون وهى عقيدة الإيمان بإثبات كل ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات على مراد الله من غـير تأويل أو تكييف ، بل معالجزم بعدم مشابهة صفاته تعالى للحوادث، فكلماخطر ببالك فالله غير ذلك. أَمَا إِفْرَادَ اللهُ بِالحِبِ وَالدَّعَاءُ وَتَجَنُّبِ الشَّرَكُ فِذَلْكُ مِنَا دَعْتَ إِلَيْهِ جَمِيعِ الْأَنْبِياء

والمرساين وانعقد عليه إجماع المسلمين .

وأما تحطيم القباب والتوابيت وتحريم تعليق التمائم وما إلى ذلك ، فهذا أيضا مما صرحت به الأحاديث و نص عليه العلماء من جميع المذَّاهب ، لأن ذلك من وسائل السُرك ولم يقل أحد بجوازها ، وإنما الذي امتاز به الشيح محمد بن عبد الوهاب عن غيره من العلماء المعاصرين هو أنه قوى الإيمان بالله ، ولذلك جرأ على الجهر بالحق وأتبع القول العمل .

أما غيره ؛ فمنهم من كانت له مصلحة من وراء تلك البدع فروجها ؛ ومنهم من خاف على نفسه من غضبٌ العوام فجاراهم على ضلالهم وأكَّنني بإنكار ذلك في سره وهذا من ضعف الإيمان ، لأنه حرام على العالم أن يرى العوام على الضلال ولا يببن لهم الحق ، فقد حرم الله كتمان العلم ، والحنوف منهم يعد مداهنة لهم .

ولقد ظل الشبخ محمد بن عبد الوهاب يعمل على نشر دعوته غيرهياب ولا وجل

إلى أن توفاه الله فى آخر ذى القعدة سنة ١٢٠٦ه عن عمر جاوز النسعين قضاها مجاهدا فى سبيل عز الإسلام عن طريق معرفة الله المعرفة الكاملة وإخلاص العبادة له وتجنب الشرك وما يؤدى إليه ، ومحاربة البدع والخرافات التى تبعد الناس عن جوهر الدين وتنتج تفرق كلمة المسلمين وتدهورهم بعزيمة لانعرف الكلل والملل وصراحة تمقت المداهنة طمعا فى زائف الأمل .

وسار أبناؤه وتلاميذه المخلصون على سيرته وعملوا على نشر دعوته ، ومن أجل هذا لقبت طريقته بالوهابية وسمى أنصاره السائرون على منواله بالوهابيين : أى القائمين بالدعوة إلى الدين الحق بصراحة وعزم قوى، يناصرهم فى ذلك الأمراء السعوديون من سلالة الأمير محمد بن سعود الذى احتضن الدعوة الإسلامية على الطريقة السلفية وعاهد الله على العمل بكتابه وسنة رسوله، ومكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تنفيذ خطته لإعلاء كلمة الله .

ولقد توفى الأمير محمد بن سعود بعد أن حكم عشرين سنة وهو يعمل ويناضل لتأييد الدعوة وحمايتها على أكمل وجه . ثم تولى الحكم بعده ابنه عبد العزيز بن محمد فى عام ١١٧٩ ه فخلفه فى تنفيذ خطته وما عاهد عليه الله، وتفرغ للجهاد فى سبيل الله ونشر دعوة الله الحقة في البلاد الجاورة له . فغزا الرياض والأحساء ودانت له نجد بأجمعها ، وامتد نفوذه من الغرب إلى عسير ، ومن الجنوب إلى عمان ، ثم اشتبك في حرب أمراء آل السعدون ( أمراء المنتفق ) فاستعان آل السعدون بالدولة العثمانية فأعامتهم؛ وبالرغم منذلك فقدانجلت المعركة بانتصارا لأمير عبد العزيزبن محمد بن سعود وأرسل الأمير عبد العزيز بن سعود ابنه (سعودا) على جيش عظم إلى العراق فصار من نصر إلى نصر إلى أن دخل (كربلا) وحطم كثيرًا مما كان فيها من معالم الشرك ومخلفات الوئنية ، ثم مضى إلى النجف وأشرف عليها ، ثم عاد إلى تجد وسير جيشا له بقيادة ابنه سعو د إلى الحجاز حيث نصدى له أمير مكة إذ ذاك الشريف غالب، وجهز جيشًا لمقاومته فنصره الله عليه ، الأمر الذي حمل الشريف غالبًا على أن يصالح الإمام عبد العزيز بن سعود ومكن ابنه سعو دا من الحج في عام ١٢١٤ه بدون إراقة دماء، ثم في سنة ١٢١٥ ه حج مرة أخرى ولكنه رأى ما عليه الحجاز من الجهل وعدم إِفَامة السنة وانتشار البدع. وعلم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق إلا إذا كانت السلطة الكامة فيها له . ولذلك استأذن أباه في انتزاع السلطة من الأشراف وجعلها في يده

ليتمكن من نشر تعاليم الإسلام الصحيحة وتعليم الناس العقيدة السُلفيَّة وتعليم القباب ومنع البدع والخرافات ، فأذن له بذلك فسار بجيشه في ١٨ صفر سنة ١٢١٨ وأمن البلاد وفرق على أهلها الأموال وكسا الكعبة ، فما وسع الشريف غالبا إلا أن يغادر مكة إلى جدة مع أسرته فعين الأمير سعود بن عبد العزيز الشريف عبد المعين أميرا على مكة على أن يقيم فيها السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وما أن رجع سعود إلى نجد حتى كر الشريف غالب على الشريف عبد المعين واسترد مكة منه وبسط نفوذه عليها .

وفى تلك الأثناء دبر الشيعة اغتيال الإمام عبد العزيز بن سعود انتقاما منه لما أصاب مقدساتهم فى كر بلاء على يده من التحطيم والتخريب حيث بعثوا له فدائيا تزيي بزى الدراويش وقتله و هو ساجد بين يدى الله فى مسجد ( الطريف ) يؤدى صلاة العصر ، وذلك في اليوم الثامن عشر من ثبهر رجب سنة ١٢١٨ ه الموافق ١٨٠٣ م عن عمر يقدر بست وتمامين سنة قضاها في القتال لنشر الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم، رحمه الله رحمة الأبرار . فخلفه في الإمارة ابنه سعود الملقب بالكبير باعتباره أكبر أنجاله الذكور ولم امتاز به من الشجاعة والغيرة على الدين والتمسك بسيرة الأولين وما تم على يده من النصر في ميادين القتال ، وما أن علم بما أصاب عامله في الحجاز الشريف عبد المعين بفعل الشريف غالب حتى أخذ فى إعداد جيش عظيم لنصرة التوحيـد وتمكين الدعوة الإسلامية على أساس متين في البلاد المقدسة. ثم سار به إلى الحجاز في سنة ١٢٢١ ه فدخلها بجيشه ظافرا منصورا ولم يلق من أميرها الشريف غالب أى مقاومة ، بل إنه تقـدم إليه فىخضوع واسنسلام وتظاهر له بالاستعداد لتحقيق الغاية التي جاء من أجلها وهي العمل بكتاب الله وسنة رسوله وتنفيذأحكام النبريعة الإسلامية بكل دقة، والافتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقضاء على كل ما يؤدى إلى الشرك من القباب القائمة ، أو يوجب غضب الله من استحلال المحرمات كلبس الذهب وألحرير للرجال، والتظاهر بالبـدع والمنكرات وإتلاف الْأموال في غير طريقها المشروع : كشرب الدخان وسيُّ العادات . وبدأ السريف فعلا بالقباب فهدمها ونفذ الاحكام وفق مرامه فوثق الآمير بأقواله وأبقاه في الحكم على حاله . مع بقاء الجيش الوهابي متمركزا في البلاد يشرف على كل نبيء . وظلُ الشريف على ولاء تام للوها يبين فى الظاهر بينها يدبر لهم المكايد ويراسل السلطان سليها العثمانى ، ومحمد على باشا والى مصر محرضا لهما على قتالهم فى الباطن حتى غلا الحقد فى قلبهما ، فسير محمد على باشا بأمر الدولة العثمانية جيشا عظيما يقدر بثمانية آلاف جندى على الحيط يقيادة ابنه الآمير طوسن ، فنزل ينبع فى عام ١٢٢٦ه أحد موانى الحيمان ، وسلم أخيط المدينة فانبرى لقتاله الوهابيون وقتلوا منه أكثر من نصفه ، فرجع إلى ينبع ثانياً وظل بها إلى أن جاءه المدد من مصر عن طريق القصير فى العام الثانى سنة ١٢٢٧ه ه . فعاود الكرة على المدينة المنورة وصار يبذل الأموال لقبائل جهينة وحرب القاطنين بها حتى بلغها وحاصر الجيش الوهابى فيها مدة حتى سلم له ، مساربالجيش إلى مكة فاستقبله فيها الشريف غالب بالترحاب وسلم إليه مقاليد الآمور شر هزيمة فعاد أدراجه إلى مكة مندحرا ، فما كان من والى مصر محمد على باشا إلا أن فأبقاه فى الإمارة وهم بغزو نجد وسار بجيشه إليها فاصطدم بالوهابيين فى تربة فهزموه جهز جبشاً آخر تحت قيادته بالذات وحضر به إلى الحجاز وأدى فريضة الحج وقبض على أزمة الآمور ونفسه وعزل الشريف غالبا من الإمارة وأرسله وأسرته إلى الآستانة حيث مات فى سلانيك ودفن بها ونصب بدلا عنه الشريف محمد بن عون العبدلى حيث مات فى سلانيك ودفن بها ونصب بدلا عنه الشريف محمد بن عون العبدلى جد الشريف الحسين وأبناؤه ملوك العراق وشرق الآردن الآن .

وفى هذه الأثناء توفى الأمير سعود الكبير فى عام ١٢٢٩ بعد أن قضى كل أيام حيته دن صباه إى آخر أبام إمارته وهو فى جهاد دائم متواصل لنشر العقيدة السلفية و تنبيت مبادئه فى نفوس الناس بكل ما أوتى من قوه . وتولى الحكم بدله ابنه عبد الله بن سعود فلم يرق هذا فى عين عمه عبد الله بن عبد العزيز وأخذ ينازعه الإمارة ويبث الفتن والتلاقل ضده ، فنشأ عن ذاك انقسام الأسرة و تفرى الكلمة ، الأمر الدى سبب صعف القوى و حمل الأمير عبد الله بن سعود أن يفاوض قائد الجبش المصرى الأمير طوسن عقد هدنة توقف كلا من الطرفين عند حده وذلك فى عام ١٧٣٠ ه . الأمير طوسن عقد هدنة توقف كلا من الطرفين عند حده وذلك فى عام ١٧٣٠ ه . ورجع الأمير طوس إلى مصر يحس أبه بما شاهد من قوة الوها بين وماضى عزيمته نح وفى بالاسكندرية ؛ مم بن ذن من عزيمة و فى مصر محمد عي اشا ، بل عزيمته نه توفى شو ن من العم أبن عام ١٣٠١ ه جيسا آحر بقيادة ابنه الآخر إبراهيم باشا بهرجه إلى ينبع في من العم المعرب المبوى وصبى به م زار جميع المآثر هناك ثم حجه إلى ينبع في من على بعد ترس في سخا من المدينة وعسكر بها وظل بها انتق يحيشه إلى (الحن كنه اعلى بعد ترس في سخا من المدينة وعسكر بها وظل بها ونظل بها

151 0

المتناوية في تلك الآنجاء فسار بهم وبحيشه إلى نجد فوجد مقاومة عنيفة العناوية في تلك الآنجاء فسار بهم وبحيشه إلى نجد فوجد مقاومة عنيفة المسلمان الرس) حتى دخلها صلحا بعد ثلاثة أشهر. وعلى أثر ذلك أخذت تسلم له باق البلدية شيئا فشيئا بعضها بعد مقاومة بسيطة وأخرى من غير مقاومة حتى وصل (الدرعية) عاصمة إمارة آل سعود في جادى الثانية سنة ١٨٣٣ه ه (إبريل سنة ١٨١٨م) فضرب عليها الحصار مدة خسة شهو رعمل في أثنائها كل ما في وسعه من وسائل لدك حصونها والاستيلاء عليها فلم يفلح إلى أن سئم أهل الدرعية المقاومة، وحل اليوم الثامن من شهر ذى الحجة الحرام، فما كان من أميرهم عبد الله إلا أن خرج بنفسه و سلم المدينة إلى الأمير إبراهيم باشا على شروط قبلها منه، فاستقبله أحسن استقبال وقدر له موقفه مصر فلم يحدوا من واليها إلا كل احترام وإكرام، وأرسله مع رجاله معززا مكرما إلى مصر فلم يحدوا من واليها إلا كل احترام وإكرام، وأرسلهم إلى الآستانه وهنائك لعبت أيدى الإفساد من قبل بعنس المخرفين من أنصار البدع والتدليس لدى الباب لعبد الله بن سعود إمام الوهابيين في أعظم ميدان من ميادينهم هو ميدان أباصوفيا بعد أن أدى واجبه نحو دينه وبلاده.

بعد أن تم لإبراهيم باشا الإستيلاء على نجد عين فيها واليا اسمه (إسماعيل باشا) وقفل راجعا إلى مصر في عام ١٢٣٤ ه الموافق ١٨١٩ م . مستصحبا معه بعضا من زعماء نجد ومن وجد من أفراد البيت السعودي معتقدا في نفسه أنه بهذا فد أمن من بأسهم وأنه ضمن بقاء نجد في حكمه إلى مدى الآزمان ، ولكنه نسى أو تناسى أن في العابة أسودا وأنه ما ضاع حق وراءه مطالبون ، وأن النجديين إنما يعملون لمسر الله فلا يمكن أن يضعفوا أو يستكينوا ما داموا يعتقدون أن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء ، وأن الله قد أكد لهم النصر في كتابه العزيز بقوله : ، إن تنصروا الله ينصر كم ويثبت أقدامكم » .

ولقد كأن لعبد العزيمز بن محمد بن سعود أح اسمه عبد الله أنجب ولدا إسمه تركى بن عبد الله بن سعود من أبناء عمومة مير الدرعية عبد الله بن سعود ابن عبد العزيز فر من وجه إبراهيم باشا وظل متنقلا في صحراء نجد ينتدد السدمة في دينه ودنياه . ذكر هذا الفتي (تركى) ذلك "عهد الذي قطعه جده محمد بن سعود

(00174)

للشيخ محمد بن عبد الوهاب من العمل لنشر الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك والبـدع والحَرَافات ، فأخذ من عام ١٢٣٥ ه يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويدعو إلى ماكان يدعو إليه آباؤه حتى تمكن من غزو الأحساء والاستيلاء عليها ، ومضى إلى الرياض فاستردها من الاتراك وأسس فيها إمارته وظل يعمل على نشر الدعوة . وبه انتقلت الإمارة من سلالة عبد العزيز بن محمد إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد ، ومازالت فيها إلى يومنا هذا. ولقـد كبر على آل سعود الكبير أن تخرج الإمارة عنهم إلى أبناء عمومتهم، فدبر مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود أخو محمد بن سعود الكبير فكرة أغتيال الإمام تركى والاستثثار بالإمارة من دونه ، فعهد إلى أحد الحدم بذلك فِجَاء إليه وهو خارج من المسجد عقب صلاة الجمعة عام ١٢٤٩ ه وهو منشغل بقراءة عريضة رفعت إليه من أحد الرعايا فأرداه قتيلاً . وعندئذ تقدم مشاري ونادي بنفسه أميرا على البلدة فخضع الناس له ، وكان فيصل بن الإمام تركى القتيل غائبًا في أطراف القطيف على رأس جيش عطيم لإقرار السلام في تلك الجهات ، فما أن بلغه الخبر حتى قعل راجعًا إلى الرياض، فبلغها في الحادي عشر من شهر صفر سنة ١٢٥٠ ه ودخلها عنوة فاحتمى مشارى بقصره فاقتحمه أحدرجال فيصل ودخدل عليه فقتله وتربع هو على دست الحكم في البلاد. وكان فيصل بن تركى من ضمن من نقــل إلى مصر وتربى بها . ثم رجع إلى أبيه وتولى قيادة جيشه ومعاونته على تدبير شئون الإمارة والبر بوالده إلى أنَّ قتل، فأخذ بثاره ممن دبر قتله وتولى الحكم محله ، وما أن قبض على أزمه الامور وأصبح أميرا على نجد والاحساء والقطيف وبعض قرى الحجازحتي قام يعمل على نشر الدَّعوة التي أخذ آل سعود على أنفسهم حمايتها ونصرتها لتكون

يه سمع والى مصر محمد على باشا بتجدد الدعوة السلفية السنية فى نجد على يد فيصل بن تركى أيقن أنه لا سبيل إلى القضاء على هذه الدعوة إلا عن طريق قادتها ، فاختار من بين المبعدين فى مصر من آل سعود شابا استصفاه ورباه فى قصره على النعيم والترف وملا قلبه بمباهج الحضارة الغربية الزائفة حتى نشى ما فى البداوة من معان سامية وشمئ علية توحى إلى النفوس معنى العزة والكرامة ، وتذيقها لذة الحرية والاستقلال ، وتشعره بفوائد الإيمان والثقة بالله . ذلك هو الامير خالد بن سعود ، وما أن ونق بأنه سوف أن يدعو بدعوة آبائه عينه أميرا على نجد وأرسل معه جيشا

عظما بقيادة إسماعيل أغا. ثم تبعيما بعد ذلك عام ١٢٥٤ ه القالل النام خورشيد باشا لانتزاع الحـكم من يد فيصل بن تركى وتنصيبه بدلا عنه . فسار الجيش المذكريو.حتى أشرف على الرياض ، فلما سمع به الإمام فيصل لم يشأمنازلته في الرياض بل تنحى بجيشه إلى مكان يقال له ( الدلم ) في أنحاء الخرج ، فتبعه هنالك الجيش المصرى وحصلت بينهما معركة لم يستطع معها الجيش المصرى دحر قوة خصمه، ولكنه ظل مرابطا حوله والمناوشات دائرة بينهما عدة أيام حتى ستم الفريقان الحرب، فما كان من الإمام فيصل إلا أن يعرض على القائد المصرى استعداده للنسليم إليه على شرط إعطاء الأمان لكل من كان يحارب معه ، فقبل القائد المصرى ذلك وبأدر الإمام فيصل بتسليم نفسه إليه فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ١٢٥٥ هـ (١٨٣٨ م) فبعث به إلى مصر مع أخيه جلوى بن تركى وابنى أخيه عبد الله ومحمد ، وأجلس خالدا على دست الإمارة وسلمه مقاليد الحكم في نجد ايوجه الشعب إلى غير الاتجاه الذي كان عليه ، ويسير به على النظم والتعاليم العصرية المتبعة في مصر، فقام الأمير خالد بما عهد إليه به، فنفر منه الناس وأنكروا عليه أعماله وقامت الثورات ضده حتى توحدت القوى النجدية بزعامة عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود تريد التحرر من حكم الأتراك والمصريين ، وتبتغى المحافظة على الَّدْين الصحيح على طريقة مرشد العالم السلغيُّ الشيخ محمد عبد الوهاب وقررت خلع الأمير المذكور ، فما وسعه إلا أن ينجو بنفسه ففر إلى الإحساء ، فالقطيف ، ثم الكويت ومنها إلى الحجاز ، حيث مات به فى عام ١٢٥٧ ه ( ١٨٦١ م ) . وخلا الجو لعبد الله بن ثنيان فاستبد بالحكم وعمل على وضع الضرائب الباهظة على الشعب ليستعين بذلك على توطيد إمارنه ، ولكن الإمام فيصلُّ ابن تركى لم يمهله كثيرا ، ففر من مصر مرة ثانية أو ربما سهلت له مصر فى عهد واليها عباس باشا الأول طريق الفرار لمناوأة خصمها الذى تزعم التورة ضد عاملها الأمير خالد لعجزها في هذه المرة عن مقاتلة نجد وتوطيد حكمها فيها .

وما أن جاء إلى نجد البشير بمقدم إمامها المحبوب فيصل حتى النفت حوله القبائر. فرحف بها إلى عنيزة فاستق لى عليها بعد أن أخلاها ابن ثنيان ولجآ إلى الرياض، فتعقبه بها وحاصره بقصره فاستسلم له فعفا عنه، ولكنه مات بعد مرض ألزمه الفراش أياما وظل الإمام فيصل يعمل على استرجاع ما أخذ منه من البلاد حق خضعت له الإحساء، والقطيف والعارض، والقصيم وجبل شمر، ووادى الدواسر وعسير، وجانب من أرض

الحياز ، ودان له بالطاعة أمراء البحرين ومسقط وسواحل عمان وعنيزة ، ولم يكن يهمة من كل ذلك إلا أن يعمل على محاربة كل ما يؤدى إلى الشرك والصلال عا يسبب غضب الإله المتعال . حتى توفاه الله في شهر رجب سنة ١٢٨٦ ه ( ديسمبر سنة ١٨٦٥ م ) .

مات الإمام فيصل وخلف من الابناء أربعة ، أكبرهم عبد الله ، ومحمد أمير المنطقة الشالية في نجد ، وسعود أمير الخرج والافلاج ، وعبد الرحمن أصغر أبنائه .

و بمونه تولى عبد الله الحكم باعتباره عبيد العائلة، فلم يرف ذلك فى نظر أخيه سعود ودب الحلاف بينهما من جديد، فراح سعود يؤلب على أخيه القبائل ونشأت عن ذلك الفتن والقلاقل عاأدى إلى تدخل الدولة العثمانية بإرسالها قوة لاحتلال الإحساء . وتم لها ذلك في سنة ١٢٨٨ ه (١٨٧١ م) فلم يأخذا لانفسهما من ذلك عبرة ، بل ظل الاخوان عبد الله وسعود بتقائلان والبلاد في حالة فوضى مستحكمة، والحرب الأهلية تستعر في جميع الأنحاء حتى تدخل في شؤونهما الخاصة أمير حائل محمد بن الرشيد ، واشنبك جنده معهما في "قتال .

"م نشورت الحالة وزادت المحن، ومات خلال ذلك كل من الإمام عبد الله وأخيه سعود اللذين كانا مدار التباغض والانقسام في هذه العائلة، وتولى الحاكم في الرياض الإمام عبد الرحمن والد عبد العزيز ( ماك المملكة العربية السعودية الآن )، واستمرت أحمر به مستعرة ببنه وبين محمد بن الرشيد حتى سنة ١٣٠٨ ه ( ١٨٩٠ م) وداخر الدعوة الإسلامية تبيء من حب الانتصار للذات أو نطلب الاحتفاظ بالحكم و"سلطان مما هو حارج عن أسس العابة السامية التي كان يحمل لها الإمام عبد الرحمن وباله .

عند ذمن رأى الإدام عبد الرحمن وهو المعروف بالتقوى والصلاح. أنه ببس الصواب أن ترافى دماء المسلمين في غير طاعة، فآثر الانزواء والهجرة بدينه في سببل الله، فأخد أسرة، و فاربه من الرياض را رسلهم إلى البحرين، وظل متنقلا في من من المدن والأمصار يبحث عن مكن يصلى الريعة فيه العدة للعمل البرضي الله نعلى من حقر رفح اختياره عني مدند. المكويت فرحب به الأمس محمد بن الصباح حاكم المكويت. وافن له بالإفامه عنده وعين له مرتبا من الارزاق إلى أن خصصت ما حكومة المثمانية مبدخ ستين جنيه مهريا. حيثة نطع عنه أمير الكويت الارزاق

وعاش الإمام عبد الرحن في الكويت عيشة ضنكا ، وكان يسكن و الراد أسرته في بيت صغير لا يتجاوز ثلاث غرف صغيرة .

وبذلك تلاشى حكم آل سعود من الوجود وخدت الدعوة الإسلامية الحقة الطريقة التى رسمها وكان يود تحقيقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنها لم تخدد في نفس حاميها وناصر ها الإمام عبد الرحمن، بل إنهااستولت على كل مشاعره وأصبحت همه الوحيد في هذه الحياة، وأخذ يلقنها لابنه البار (عبد العزير) ويوصيه بالتمسك بها والدأب عليها وعدم التفريط فيها، فإنها سبيل السعادة وأس التجاح والفلاح.

وثابر على ذلك إلى أن بلغه الله أمنيته كما سيجىء بعد ، حيث جعل من ذلك الابن (جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود) خيرنصيرلتلك الدعوة وأعظم مجاهد في سبيلها بالنفس والمال .

ومات الإمام عبد الرحمن رحمه الله فرير العين ناعم البال فى الرياض . وذلك فى يوم الجمعة ١٣ ذى الحجة سنة ١٣٤٦ ، والله المسئول أن يعلى كابته . وينصر دبنه ، ويؤبد شربعته حتى يعود للإسلام سابق مجده وسؤدده إنه سمبع قريب مجيب .

### الملك عُلِل المناز آلسُعُو

إذا ذكر الملك ، فأول ما يتبادر إلى الذهن تلك الحالة التى تمثل العظمة والكبرياء والجبروت والسلطان، وما إلى ذلك من المظاهر الحلابة والآبهة الزائفة . ولكن جلالة الملك عبد العزيز بعيد عن ذلك كل البعد ، فهو ذلك الرجل الطيب النفس ، الكريم الخلق، الذي يكره الكبرياء ويمقت العظمة ، ويتمثل دائما بقول القائل : « يا ابن آدم : أصلك من نطفة قذرة ، وتحمل العذرة ، وستغدو جيفة نننة ، فكيف تبتى



العظمة ؟ ، ويذكر قول الله سبحانه وتعالى فى الحديث الفدسى : « الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى ، فمن نازعنى فيهما قصمته و لا أبالى » .

لقد عرف - أيده الله - ربه فاحتقر نفسه وتجرد من كل حول وطول. وأسلم لله جميع أموره؛ فلايرتجى من غيره العون ، ولا بنفك لسانه من قوله تعالى : « ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ، منحه الله من الخصال أحسنها ، ومن الفضائل محاسنها وأو فاها ، وأعطاه الله الملك وخلق فيه مؤهلاته ، فزاده بسطة فى العلم والجسم . فكان ملكا فى نفسه قبل أن يكون ملكا على شعبه . نفسه ملكة النفوس ، وخلقه ملك الأخلاق . وقد ملك قلوب "نياس بمواهبه وحسن شمائله وآثاره وعظيم فضله وإحسانه ، فقد ره العدو فبل "صديق ، وأحمه البعيد قبل القريب . تواضع لله فرفعه الله ، وجاهد فى الله فنو لاه الله ، وخاف الله فى سره فحاف منه أعداؤه ، وراقب الله فى عمله ثهرت عاملة ، وحاف الله فى عمله ثربت سبله ، و أحب الله فأحبه "لناس ، وعامل الله فسنت معاملة ، وصفت في عمله ثربت سبله ، و أحب الله فأحبه "لناس ، وعامل الله فسنت معاملة ، ووثق بالله في عمله ، أغد عاله احير الحزيل ، واعتمد على الله فائله الله ما يريد ، ووثق بالله فلم يخيمه الله فط وكان له معم المعين . قصبح مناز قائما حيا ملموسا لرجال الله الصالحين المتقين .

ولماكان ( المسيح ) في اصطلاح "هر هو من بلع رتبه أهل الفضل. فقد اطلق عليه أهل نعد كه ("شيوخ) إشارة إلى أن جلالته قد جمع أعلى مراتب أهل الفضل؛ فهو الملك المدى لا تحد العظمة إلى نفسه سبيلاً ، وهو الملك الذي لم يحدث الملك في حاقه تبديلاً ، وهو لم كان قلبه ، بل كل همه حاقه تبديلاً ، وهو لم واع قلبه ، بل كل همه

إرضاء ربه · فطالما سمعته يتحدث بتبلغ خوفه من عذاب ربه ، و في المسلم عساه أن يكفر ذنبه ، وما يكون قد صدر منه عن غير قصد ، ويغبط المرأة العجوز في البائلة منه عن غير قصد ، ويغبط المرأة العجوز في البائلة ومصالح المسلمين أن يعتزل الناس ويكون على رأس جبل يعبد ربه . و لكن أنى له ذلك ومصالح المسلمين تضطره إلى البقاء على رأس حكومته ، و رضاء العبد بالإقامة حيث أقامه الله طاعه ، وفي ذلك منتهى السعادة . وسأتكلم عن كل ذلك بتوسع في الفصول الآتيه :

#### نسيخبث

إذا مانفاخر الملوك بأنسابهم، فحسب صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود أنه عربى من صميم العرب، يتصل بنسبه إلى عدنان. ويجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجد الثامن عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو (نزار بن معد ابن عدنان) فهو ابن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ابن محمد بن مقر"ن بن مرخان بن إبراهيم بن ربيعة بن موسى بن مانع بن المسيب ابن المقلد بن بدران بن مالك بن سالم بن مالك بن غسان بن ربيعة بن منقذ بن الحارث ابن سعد بن همام بن مرة بن ذهيل بن غزة بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر ابن سعد بن همام بن مرة بن ذهيل بن غزة بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر ابن واثل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن بزار بن معد ابن واثل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن بزار بن معد ابن واثل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن بزار بن معد ابن واثل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن بزار بن معد ابن عدنان .

### مَوْلِهُ وَنَسْنَاتُهُ

أبان تفرق كلمه آل سمود وانقسام الإخوة أبناء الإمام فيصل بن تركى على أنفسهم ، والقتال محتدم بين الإمام عبد الله وأبناء أخيه سعود ينذرهم بالتدهور والفشل وسلب الإمارة منهم طبقا لما أحبر الله به عباده فى كتابه العزيز بقوله : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، .

فى هذه الساء، الرهيبة التى قدر الله فيها على آل سعود ما قدر الطف بهم كما هو شأمه جل وعلا، فأو حد منهم من يعيد لهم دلك الحكم بأعظم مم كانوا عليه وهم لا يتسعرو و فالملك لله يؤنيه من يشاء ، والأرض له سبحاله بورتها من يشاء من عباده الصالحين . تتقاتل الآباء على الحكم فلا يستطيعون الاحتماظ به ، ويضع الله الحير في طفل عهيئة الملك و يمكن من استرجاع الحكم بعد زواله ، إمه حكم ، لعة لكل معتبر .

الله على الله على المنافعة والوهن الذي منى به آل سعود بسبب تخاذهم وإهمالهم أله على الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود في ليلة عبد الاضحى ١٠ من ذى الحجة سنة ١٢٩٩ قبيل الفجر الموافق ٢١ أكتوبر أله عبد الاضحى ١٠٠ من ذى الحجة سنة ١٢٩٩ قبيل الفجر الموافق ٢١ أكتوبر ألما أن يقر الله به دينه ويعلى الملته ، قليل أمرى من اسمه نصيب ، ومن أحرى بالعز من عبد العزيز ، وأخذ عبي التقشف على الفروسية وقيادة الجند من الاطفال ، ويعوده على التقشف وخشونة البادية ، وتحمل آلام الجوع والعطش والصبر على المكاره ، ويشجعه على ارتياد الصحراء لتعلم الفروسية والرماية وتعرف أحوال القبائل .

وما أن بلغ الخامسة من عمره حتى عهد والده إلى فقيه من فقهاء الخرج اسمه القاضى عبد الله الخرجى أن يعلمه القرآن ليحكم بذلك الصلة بينه وبين مو لاه، فلم يمض على دلك أربع سنوات حتى ختم القرآن الكريم. ثم عهد إلى فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يعلمه عملوم الدين ليتفقه فيها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

وفى هذه الآنناءكان والده يحرص على مرافقته له فى مجالس الرجال ويسركه معهم فى الرأى ليتعود الصراحة فى القول والجرأة على الكلام ، بل ويصحبه معه فى أكثر الغزوات ويزجه معه للقتال فى الساحات .

ولما أن اشتدت به الآيام و عتزل الحدكم أرسله مع أسرته إلى البحرين فقطر فلإحساء فالكويت ، وض بها إلى أن التحق به فيها . ومن ذلك التاريخ أخد الإمام عبد الرحمن يبث في نفس ابنه عبد العزيز الروح الدينيه ، ويغرس في قلب حب التضعية والجهاد في سديل إعلاء كلمة الله ، ويذكره بالعهد الذي تم بين جده محمد بن سعو د والتسيح محمد بن عبد الوهاب من العمل على نشر العقيدة السلفيه وجذب الدس إلى توحد رب البرية ، ويقيم له الآدن والبراهين الناصعة على نمرة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وم يجنيه المرء من وراء دلك من سعادة الدارين وخير الحياتين ، حتى اشتعلت في قلب الفتي عبد العزيز ار العيرة على دين المه ، وعاهد ربه عني العمل الما يقربه إليه ويرفع من شأن دينه لحق . في شترنك مع جنود النسخ مبارك اصباح القاتلة البراهيد مرارا فلم يكتب الله فيم النصر .

# بطولت

عندما بلغ الفتى عبد العزيز العشرين من عمره واشتدت قواه ، فكر فى آن يكل بوصايا والده ويسمى لاسترجاع بجد آبائه ونشر الدعوة إلى ربه ، ولكن أنى له ذا ولامال عنده ولاعتاد؟ فكاشف فى ذلك بعض أخصائه فوافقوه على رأيه وأعربوا له عن استعدادهم للعمل معه إلى النفس الآخير وتعاهدوا على ذلك، فذهب إلى والده الإمام عبد الرحمن يستأذنه فى السفر لتلك الغاية معتمدا فىذلك على معونة ربه وإيمانه القوى بنصر الله له ، فلما سمع الإمام عبد الرحمن من ولده ذلك القول، أدرك أنه قد أصاب الهدف واعتمد على من عليه المعتمد ، وآوى إلى ركن حصين وسند عظيم ، ولذلك لم يتردد فى الإذن له بالعمل ودعا له بالتوفيق والنجاح .

عندنًذ خطا الخطوة الثانية حيث قصد حاكم البلدة الشيح مبارك الصباح وأخبره الخبر وطلب منه أن يساعده على تحقيق أمنيته بالمال والعتاد، فسخر منه الشيخ في سره ولكنه لم يسأ أن يصدمه في أمله. فمنحه مائتي ريال وثلاثين بندقية وأربعين ذلولا وشيئا من الزاد، فأخذها ذلك الفي ومضى بها فرحا إلى صحبه وأخبرهم الخبر، فقالواله: وماذا يفيدنا هذا العتاد البسيط أمام قوة ابن الرشيد العظيمة التي قضت على كتير مى الإمارات وغابت واف الآجناد؟ وأجابهم في خاعة وعزم: إذا كنا نعتقد أن الصر بالعدة والعدد فيجب أن لا نخطو خطوة في هذا السبيل، وإذا كنا نؤمن بأن النصر بيد الله يؤنبه من يشاء فالله قد وعدنا النصر في قوله: وإن تنصروا الله ينصركم وبثبت أقدامكم، في علينا إلا أن نثق بوعده ونعتمد عليه وحده، والنصر مضمون لذا، وحاشا أن نذل أو نخذل والله معنا، فقام أصحابه من فو رهم وكأنا أخبرهم بشيء كانوا بجهلونه، وقالوا هيا بنا إلى حيث شئت وكيف تريد والله معنا.

## قِوة إمرادَكِية

أخذ الهتى عبد العزيز بن عبد الرحم الفيصل آل سعود صحبه وسار بهم من الكويت فى الصحراء متجها نحو الرياض، وقد وضع بصب عينيه أمر الاسنيره عليها، وصم أن لا يرجع عن عزمه حتى يحقق الخاية التي ساور من أجله وهى نشر الدعوة السلفية لعبادة رب البرية. ولقد طال بهم المسير وأدركهم الشتاء وهم بعانون آلام الجوع والعطش دون أن يساورهم شيء من اليأس أو القنوط.

نهم أما الإمام عبد الرحمن فكان لا ينام الليل قلقا عليهم ، ثم اجتمع يوما بالامير مبارك بن الصباح وتذاكرا في أمر الفتي عبد العزيز وصحبه ، واستقر رأيهما على أن يكتبا إليه خطابا ينصحانه فيه بالعدول عن خطته ، ويطلبان منه العودة إلى الكويت حرصا على حياته وحياة أصحابه ، ونفذا الامر وبعثا إليه بالرسالة ، فما أن وصلت إليه وقرأها الفتي عبد العزيز على صحبه حتى أججت في نفوسهم نار الحاسة ، وأقسم الفتي عبد العزيز أن لايرجع عن عزمه حتى يبلغ قصده ويستعيد بساعده سابق عزه ومجده ، فردد صحبه مثل قسمه وما زادتهم تلك النصيحة إلا مضاء وقوة ، ولسان حالهم يقول :

لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى ف انقادت الآءال إلا لصابر

# چسنزنت نبیه

اجتمع الفتي عبد العزيز بصحبه وتشاوروا فى وضع الخطة التي بها يصلون إلى غايهم ، فقال قائل منهم : إنا لا نستطيع أن نقتحم الرياض بالقوة ، فليس لدينا منها ما يكنى لمصادمة جيش أبن الرشيد ، إداًّ فلا بد أن نعمد إلى وسميلة أخرى تؤدى بنا إلى الغاية ؛ فاتفق الرأى بينهم على التكتم الشديد والسير فى وسط الربع الخــالى حتى لا يعلم بتنقلاتهم أحد ، ثم ترقب الفرص للسطو على الرياض واحتلال القلعة وبسط سلطانهم على البلاد . وكتب الفتى عبد العزيز إلى والده بذلك في ٢٩ من شهر رجب سنة ١٣١٩ ، ومضى صحبه لتنفيذ خطتهم طوال شهر شعبان ورمضان وثلاث ليال من شوال ، حتى أمسوا على مسافة ساعة ونصف من الرياض في مكان يتمال له ضلع الشعب، وهناك أناخوا ركابهم وتركوا متاعهم . وسار في منتصف الليل أربعون رجلا مشياً على الاقدام بقيادة زعيمهم الفتى عبد العزيز ، وما أن بلغوا سور المدينة حتى ترك 'لفتى عبد العزيز ثلاثة وثلاثين رجلا من صحبه بقيادة أخيه محمد ، وسار هو بستة من رجاله : وهم عبد العزيز بن جلوى ، وعبد الله بن جلوى ، وناصر بن سعود واثنان من الخدم ، ودخلوا المدينة فرادى متفرقين ، حتى إذا جاءوا إلى كوخ حقير لرجل مسنَّ يدعى جويسر يتجر في بيع الأبقار بجانب المنزل الذي يقطن فيه حاكم البلدة الموكَّى من قبل ابن الرشيد واسمه الأمير عجلان ، تقدم الفتي عبد العزيز بكل جرأة وإقدام. وطرق الباب على ساكنيه، فردت عليه إحدى بنات صاحب المنزل

وقالت له: من أنت؟ فأجابها بقوله: رسول من قبل الأمير يريك الما والدك لشراء بعض الأبقار منه ، وطلب منها أن تفتح له الباب فرفضت ، فهددها بقتل والهما إذا هي لم تفتح الباب، فائتبه الوالد للحديث فأسرع إلى الباب ففتحه وهوير تعد خوفا فالهنه وأهله على أنفسهم وقفزوا من جدار الكوخ إلى بيت آخر بجواره ، فألفوا رجالا وزوجه فأوثقوهما وهددوهما بالقتبل إذا هما تكلا .

ثم أرسل الفتي عبد العزيز إلى أخيه محمد يستدعيه للحضور مع باقى الصحب وظل في انتظارهم إلى أن حضروا وتجمعوا في البيت المذكور ، وإذ ذاك تسلقوا الحائط إلى منزل الحاكم وطافوا في أنحائه وبدءوا بالخدم فألقوا القبضعليهم وشدوا وثاقهم ، ودخل الفتي عبَّد الدريز على حجرة نوم الحـاكم عجلان وزوجته فسدد إليهما بندقيَّته ثم أيقظهما وأمرهما بالنسلم له ، وما أشد دهشته عند ما تبين أن النائمين ليسا عجلان وحرمه وإنما هما زوجة عجلان وأختها ، فسألهما عن عجلان فقالتا : إنه يبيت في الحصن المجاور لرحبة الدار وإنه لا يجيء إلى البيت إلا في الضحوة الكبرى ، وكان الوقت إذ ذاك قبيل الفجر في الثلث الاخير من الليل. فقام الفتي عبد العزيز فأسبغ وضوءه وتوجه إلى الله بالدعاء بأن يمده بنصره وتأييده . وظل كذلك إلى أن صلى الصبح فيجماعة ثم أخذوا ينشاورون فيما يجب عمله لاقتحام الحصن، وبينها هم علىذلك والشمس قد ملأت الارجاء إذا بياب الحصن يفتح ويخرج منه اخدم كعادتهم بخيو لهم ير بطونها في ساحة الحصن . فهم الفتي عبد العزيز ورجاله بالإسراع في النزول من سلالم البيت ليهاجموا الحصن من بابه ويدخلوا قصر الحاكم لاغتياله ، ولكن الحاكم عجلان كان أسبق منهم في الخروج من الحصن فخرج ومعه عشرة رجال من خدمه وأقبل على البيت الذي هم فيه ، وما أن أبصر الفتي عبد العزيز وصحبه حتى ولى هار با ه:، ، فأطلق عليه بندقيته فأصابته ولكنها لم تصب مقتلا منه . فعدا إلى داخل الحصن فلحقه الفتى عبد العزيز ورجاله ، لملين مكبرين واقتحموا الحصن وكان به نحو ثمانين جنديا استولى عليهم الرعب والذعر وقتل بعضهم واسنسلم 'نباقون ، وأجهز بن جلوى على الامير عجلان فأرداد قتيلاً . وكان ذلك في يوم ٣ شوال سنة ١٣١٩ ه الموافق ١٥ يناير سنة ١٩٠٢.

وما أن ذاع الحبر وشاع فى طول البلاد وعرضها حتى عم الفرح و أسرور فى جميع الأنحاء، وأقدا أهل الرياض على القصر يهنئون الأمير عبد العزيز بفوزه ونصره،

و المستخدم الما الما الما الما عن خالص الحب وعظيم الولاء. وترامى الحبر في البادية في المراح شيوخها إلى الرياض يؤيدون آل سعود ويؤكدون للأمير الإخسلاص ويعاهدونه على الانضام تحت رايته ومحاربة أعدائه. فقام بإصلاح ما هو مهدم من سيور المديئة والحصن وأرسل إلى الكويت في طلب المدد فوافاه و هدأت الحالة الستب الامن تماما في طول البلاد وعرضها.

## تَأسيسلَلْلِكَ

قام الفتى عبد العزيز بما قام به من الأعمال الجبارة وقاسى أنواع الشدائد ورمى بنفسه فى الأخطار والمهالك فى سبيل الله ، وعند ما تم له ما أراد وأقبل عليه الناس يقدمون له الطاعة ويبايعونه بالإمارة أبى ذلك بشمم وإباء لأنه ذكر ربه وآثر طاعته ببر والده قبل كل شىء ، عارسل إليه يستدعيه وأجلسه فى المكان الذى أحرج منه وسلمه مقالمد الحكم فى البلاد ، وخرج هو بمائة ذاول وأربعين فرسا إلى الصحراء يدبر مكيدة يوقع بها خصمه ، وأرسل بعض الجواسيس إلى ابن الرشيد يؤكدون له أن عبد العزيز قد اختلف مع أبيه على الحكم فنزك الرياض ناقما ، ولم يبقى لدى الإمام عبد الرحمن إلا النذر القليل من الجند .

هما أن سمع ابن الرشيد بذلك حتى امتلاً بشرا وسرورا . وسار بحنده إلى الرياض ونزل بمكان يقال له البيال على بحد عانى ساعات من الرياض ثم سار إلى الحرج وعسكر فى محل يقال له ( نعجان ) بقرب ( الدلم ) وهى قرية تابعه لارياض أمر فيها ابن سعود أحد أخواله محمد السديرى .

كل هذا والآمير عبد العزيز يحوب البادية ويحمع الحوع ، ويستحث القوم على الفتال بمحتلف الوسائل، حتى بلغ مقدار جنده ألف مقاتل ساربهم إلى (الدلم) فبلغها قبيل الفجر وكان قد مصى عليه أسبوع كامل لم يكتحل حفز، بالكرى ولم يتذوق خلاله طعم الراحة ولدبذ العيس . فكال أكبر همه أن يتطلب الراحة لبدنه من شدة التعب وعطيم السهر فدهنه بالسعر واسم والم نورا مددامن صلاة نفحر حتى أذان العب وعطيم السهر فدهنه بالسعر واسم والم نورا متدئامن صلاة نفحر حتى أذان العلم . ثم اسنيقط و خز في ترتب جنده و عداد العدة لمهاجمة خصمه ، وفي صبيحة البوم الذي عاجاهم رجال ابن الرشيد بالهجيم على الدلم ، فكر عليهم الأمبر عبد العزيز بحياسه عبر موهم و خقوا بهه و تعقبوهم حتى فصوهم إلى ما وراء الرياض مدحورس .

رجع البطل عبد العرق في الرياض بعد أن أقصى قوى البطال عنها والجل عنها والجل على وللعبد الإهام هبد الرحمن يقبل يديه ويطلب رضاءه ودعاءه ؛ المستقبال الفاتحين ، ثم قال له فى عزة وإباء : يا بنى إن بلدا فتحتها بعزمك لانت الما بالإمارة فيها؛ ومانى شهوة للحكم ولارغبة فى السيطرة ، فقد طلقت كل ذاك واعتزلي الحكم من تلقاء نفسى وهجرت نجدا ابتغاء مرضاة ربى ، فلنستلم مقاليد الامور ولتمض فى طريقك لإعلاء دينك ونشر دعو تك والله معك ، وإنى على استعداد لان أظل بحانبك أخلص لك النصح ، وأرشدك إلى السبيل السوى ما وفقنى الله إلى ذلك .

فتردد البطل عبد العزيز فى قبول الإمارة دون أبيه ، وآثر أن يكون بطلا محاربا وقائدا مقداما من أن يكون أميرا حاكما ، ولكن أبوه قد ألح عليه فى الأمر فما وسعه إلا أن ينزل على إرادة أبيه ويقبل ماكلفه به لما فى ذلك من بره بوالده ، فطاعة الأمر خير من سلوك الآدب .

فأخذ يتولى شؤون الحكم ونهض يعمل لإعداد العدة لفتح جديد ودعوة لله عامة. فضم الحرج والمحمل والشعيب والوسم إلى أملاكه فى عام ١٣٢٠ هـ، الموافق ١٩٠٠ – ١٩٠٣. واشنبك فى عدة حروب ومناوشات مع عدوه الآلد ابن الرشيد من عام ١٣٢١ إلى عام ١٣٢٤ه، الموافق ١٩٠٦ م انتهت بقتل ابن الرشيد فى روصه مهنا، وتم الاسنيلاء على القصيم من يدآل الرشيد ـ ومن والاهم من الآتراك بعضل الله وعظم معونته.

# بْرة والجيميلا

بينها كان الأمير عبد العزيز بن سعو د مشتغلا بينؤون إمارته الفتيه ، إذا بااشيح مبارك بن الصباح مضيفه بالأمس مكتب إليه مسننحدا ومستعينا على أمر دهاه وخطب سيحل به ، ذاك أن الدولة العنهانية قد حرضت سعدون باشا رئيس قبائل المنتفق في العراى على متاتلته . وقد تفرق من حوله الانصار وهم في حاحة إلى نجدة 'بنه عبد العزيز بن سعود . . . .

هما أن سمع بذلك ابن سعود وهو لمعروف معرفان احميل حتى غلت فى نفسه النحوة العربية ، وذكر مأكان لابن الصباح عليه من أياد عديدة بإبوائه ووالده عنده وبمساعدته له على تحقيق أمنينه ، فحف مسرعا إلى الكويت وقابل شيخها ابن الصباح

وتفاوضا فى الآمر، فنصح ابن سعود شيخ الكويت بالتفاه مع السعدون باشا بما يحل المشكلة من غير إراقة دماء، وعرض عليه التوسط فى الآمر فأبى إلا أن يخوض غمار الحرب، فلم يجد ابن سعود بدا من أن يضع نفسه ومن معه تحت إمرة شيخ الكويت، وسار معه فى جيش يقدر بسبعة آلاف مقاتل، وهم أن يتولى قيادة الجيش ليدبره بحسن تدبيره فأبى عليه ذلك شيخ الكويت، بل إنه لم يعمل بنصحه وإرشاده. ومع كل هذا ، فقد ظل ابن سعود مسخرا منقادا إلى معركة لا علاقة له بها ولا رأى له فى تدبيرها، تاركا شؤون بلاده مضحيا بنفسه وجيشه فى سبيل الوفاء لمضيفه و ناصره بالأمس شيخ الكويت، حتى وقعت الواقعة وتغلبت عليهم جنود السعدون فى أول جمادى الثانية سنة ١٩٧٨ه الموافق عام ١٩١٠م ورجع بن سعود معالشيخ جابر بن مبارك الصباح إلى الكويت يشد عزائمه ويهون عليه خطبه ويدعوه معالشيخ جابر بن مبارك الصباح إلى الكويت يشد عزائمه ويهون عليه خطبه ويدعوه

### قضاؤع إلفين اللغلة

إلى الجلَّد والصبر فالله مع الصابرين .

لقد ظل الإمام عبد العزيز بن سعود فى معسكر ابن الصباح مطيعا لأوامره لا يفكر فى شيء إلا أن يقوم بما عليه من واجب يشعر به نحو من أمده بذلك النزر القليل من المال والعتاد فى أيام محنته بو وينها هو كذلك إذ جاره النذير من نحد مأن قبيئة مطير اعتدت على قبيتي قحطن وسبيع التابعتين له والنازلتين فى حدود الكويت . فعند أذ استأذن ابن الصباح فى أمر السفر هذه المهمة ، وسافر ابن سعود عائدا إلى نجد حيث جمع جموعه وقام بتأديب العصاة و أمن تبرهم ، وقد تم له دلك فى سنة ١٣٣٠ ها المهافق عام ١٩١٣ م .

#### فتحثهالاخسكاء

بعد أن أمن الآمير بن سعود ج نب "فتن الداخلبة أخذ يفكر فى أمر منيرى تلك الهنن وعلى رأسهم ذلك "نفوذ "حرفى المتركز فى الأحساء والذى تعود أن يوغر قلوب أمراء "لعرب على حضهم لنكون له "سلطه عى احميع، والذى لا بزال يعتقد برجوده فى تلك الجهة أن نجد' و لاية تركية .

القد تعود اللهمير 'بن سعود منه صاه أن يستشبر صحمه في كل أمر ، خصوصاً

ما كان هاما من شؤون البلاد ، ثم يتوجه إلى ربه يسأله الهداية السيل ، ثم يمضى إلى تنفيذ ما ينشرح له صدره ويطمئن إليه ضميره . لذلك بادر في هذه المراق المتمانية من الله وتشاور معهم في أمر الاستيلاء على الاحساء واقتلاع نفوذ الدولة العثمانية من الله الربوع ، فقال قائل منهم : أنى لنا ذلك وليست الاحساء بالإمارة التي يمكن إخضاعها بقتل حاكمها أو التغلب على شيوخها ؟ فوراءها دولة عظمى لها خطرها بين الدول وقد شهدنا مو اقفها مع آبائك من قبل؟

فأجابه ابن سعود فى إيمان ويقين لا يتطرق إليه الشك: ألسنا نعمل لنشر الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له؟ ألسنا قد أخذنا على عاتقنا إعلاء كلمة الله و تنفيذ أحكام الشريعة وفق الكتاب والسنة؟ وهؤلا، قوم يستحلون الحرمات، ويروجون البدع والحزرافات، ويحكمون غير ما أنزل الله، فلنقاتلهم فى سبيل الله ولنمت شهداء ابتغاء إحدى الحسنيين فقال خر: ولكن الخطر هنا محقق فنحن صعفاء وهم أقوياء والله تعالى يقول: « ولاتلقه الديكم إلى التهلكة » ففزع ابن سعود ون مقالته ونهض قائلا: هذه لعمر الله حجه الجبناء المتخلفين عن نصر الله و « كم من فئة قليلة غلبت فئه كثيرة بإذن الله — ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله العلكم تشكرون » فهلل الجيع بإذن الله — ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله الحلم تشكرون بنمو إطراقا على طو بلا كأنما يستوحي من الله شيئا شم قال: هيا بنا إلى الحرب ولكن استعينوا على قضاء حرائجكم بالكتبان .

، خرج بجبشه فى أوائل ربيع الأول سنة ١٣٣١ ه متجها إلى الغرب كأنما بقصد تأدبب بعض القبائل ثم عرج على الخفس على مقربة من الأحساء و نسن الغارة على بن مرة القاطنين هنالك و خضعهم . ثم أخذ فى ترتبب خطته و تنظيم جنوده و اختار منهم ستمائة مقاتل جمهم فى يوم ٤ جمادى الأولى وصلى بهم العتماء ثم ألتى عليهم خطبته التاريخبة حيث قال : إ بارحال المو حبد: إننا سنهاجم تزك الليلة وإننا واتقون بنصر الله ، فانسيروا صامين حتى إذا حاطبكم أحد فلا تخاطبوه . رإذا أطاق عميكم الرصاص فلا تجسوه . بن الهضوا حتى تبلغوا الإحساء وهذا على ننساه والاطف ) . الوصاص فلا تجسوه . بن المضوا على تبلغوا الإحساء وهذا على ننساه والاطف ) . وكال له بعض الانصار فى الأحساء هم وكلاؤه . آل تقصدي ، و يوسف ن سويلم، وكل له بعض الانصار فى الأحساء هم وكلاؤه . آل تقصدي ، و يوسف ن سويلم، فكتبوا له عن مواصع الضعف والأماكن التي تصلح للهجود . ثم سار بحدته في ظلام

الليل هيا على الآقدام في هدوء وسكون لا يشعر بهم أحد حتى بلغوا أسوار المدينة فقسمام إلى ثلاثة أقسام : عهد إلى أحدها باحتلال الباب الجنوبي من البلدة وما يليه . وعهد إلى الثانى بتسلق الحوائط والمبادرة إلى بيت المتصرف للقبض عليه ، وعهد إلى الثالم باحتلال أبراج السور . وما هي إلا لحظات حتى قام كل فريق بتنفيذ ما عهد الثالم وأخذ خصمه على غرة في ظلام الليل مؤيدا بتوفيق الله وعونه جل وعلا وقد فر المعمر في ولجأ إلى الحصن واحتمى به وأذن مؤذن الفجر يدعو الناس إلى الصلاة ووجوب تقديم الطاعة إلى إمام أهل السنة ونصير التوحيد عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود .

قلبي الجميع نداءه وأقبلوا عليه مهنئين معلنين الطاعة والولاء، ولجأ الحيش العثماني إلى حصني (الحفوف والكوت) فاعتصم بها، وظل يمطر المدينة بوابل من القنابل إرهابا وانتقاما، فصمم رجال ابن سعود على اقتحام الحصنين عنوة، ولكن الأمير عبد العزيز أبي عليهم ذلك وكتب إلى المتصرف يدعوه إلى النسليم ويؤمنه على أرواح عموم الأتراك القاطنين في البلد وأموالهم، وينذره في حالة الإصرار على عدم التسليم بالفتك به وبهم أجمعين، فألني الله في فلب المتصرف الرعب وخشي على أرواح أبهاء جلدته من القتل والتعذيب قوافق على النسليم، فأكرمهم الأمير ابن سعود غاية الإكراء وأطهر لهم منتهى العظمة وعدم الاكتراث فأكرمهم الأمير ابن سعود غاية الإكراء وأطهر لهم منتهى العظمة وعدم الاكتراث للنصرف إننا نقدر المجندي أعاني بسالة ولذاك فإنا نجن أنفسنا عن إهاله بنزع سلاحه منه . فأكبر المتصرف منه هذا النبل وشكره كل التنكر ومض بقافله عظمة من الحنود والأسر الركية وما معها من ازاد والأثات على مأد من الناس تحريمهم فوة من رجال ان سعود الأشداء من اعداء المعتدين حتى لمعوا العقير ، ومنها أركبهم سفن إلى أبحرين ، وقد سجل "مارك الابن سعود هذه المكرمة أي نعد الأولى من نوعها في تاريح الدول التأرية في المعادية المحدية المحديدة

وكان هذا الحادث موضع غرابة عند الأتراك فى هريم واعتروه غباوة من ابن سعود وقومه "مرب ولذك نمنهم ماكادوا يصلون إلى البحرين حتى تحمعوا وتشاوروا وقرروا عادة كرة مرا واسترجاع الاحساء بالقوة الى معهم وكبوا سنس و تطاهره بالسنس فى حاد، واكهم يمموا صوب العقير وأنزلوا جنودهم به ا

فانقض عليهم رجال الحالمية وآصلوهم نارا حامية وهرمو المستقبلة سر هايمة ، فيها وسعهم إلا الالتجاء إلى سفتهم والعودة من حيث أنوا تاركين ما المتخلف المن المعاد والدخيرة ، وعفا الإمام ابن سعود عمن وقع في الاسر من المتخلف المن الترك ، وأبلغهم مأمنهم ، وضرب لهم أيضا المثل الاعلى في العفو عند المقدرة . ولقد تمت له بذلك السيطرة التامة على جميع أنحاء نجد وما إليها ، وأمنه الله من مكر الماكرين ، ونصره على أبطال الحرب من الاتراك المحاربين .

## حْدَثُهُ مِنَ لَا يَرَاكِي

بعد أن تم لابن سعود النصر على الأتراك، واستخلاص الأحساء من براثنهم، وانتزاع نفوذهم من تلك الجهة، أخذ نفكر فيما يبيتونه له من مكائد وما عساهم ينصبون له من شباك، بل إنه كان موقنا كل اليقين بأن الدولة العثمانية سوف لاتسكت عن حربه ولا تدعه وشأنه، خصوصا وأنه لا يزال لها في الحجاز قوة كبيرة لا يستهان بها ، إذا فليبحث عن طربقة يأمن بها سرها، ويتتي أذاها

وفى هذه الأتناء اشتعلت نار الحرب العالمية الأونى وانحازت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وحلمائها . وتوالت الأخبار بانتصارها انتصارا باهرا زاد من مخاوفه على إمارته وبلاده . فالدولة العثمانية متى خرجت من هذه الحرب ظاهرة فسوف لا نتردد لحظة واحدة عن أن تحمل عليه حملة قوية للتنكيل به واسترجاع البلاد من يديه ، وهذا ماجعله يطيل النظر ويطل دائم الحذر

### معاهدتمالابخلير

بينها كان ابن سعود بحادر الأتراك إذ اتصل به أن بريطانيا العظمى قد تحذت من الحسين بن على صبيعه لها في لاد الرب واعرفت له بالرعامة عليهم بمقتضى خطانات ما كمهون الذي لا معلم حقيقة ماحوته ، وأن مسس ذا ما قد الله ما هذا الآمر لأن معنى هذه أن تريطانيا سنحاول بسط نموده عى نجد وماسواها من بلاد العرب عن طريقه ، وعندا أسقط في يده وأيقن أنه إذا سلم من الدول، عابية فسوف لا يخلص من نفوذ برطانيا وهر الرحل الذي ما فام إلا انصر در الله وإعلاء كلمته ، فعظم همه وزاد حذره ، ولا معين له غير الله . يا أن يد في خلواته ،

ويستميه به في دعواته ، ويسأله أن يجعل له من ضبقه فرجا ومخرجا . وبينها هو على هذه الحالة إذا هو يحس بالمدد الإلهي يدنو منه فيحمل بريطانيا أن تبعث إليه رسولها السر بريس كوكس ليفاوضه في أمر الانفاق معها على شروط واضحة يأمن بها على استقلاله وحريته الدينية في حكم بلاده بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا بتفسه يناجيها أفي يقظة أنا أم في منام ؟ ما أعظمها من منة ، وما أجلها ﴿ أَمْنَ قَدْرَةَ إِلَمْيَةً ! تَلَكُ التي جعلت بريطانيا العطمي في أوج عزها تخطب وده وترسل إليه كبار ساستها للحصول على رضاه . يجب أن يشكر الله على نعمه ودوام نصره ، وأن عليه أن يشترط عليها ما يأمن به على ملكه ، قال هذا في سره وإذا بالسر بريس كوكس يبدؤه الحديث قائلا: إن بريطانيا العظمي قد انندبنني إليك لأعقد معك أيها الأمير معاهدة صداقة تحقق اك كلما تصبو إليه وتمنع عنا مانخشاه من ضرر قد يتأتى منك ، شاذا تريد ؟ فلم يكد يسمع ابن سعود هذا من مندوب بريطانيا حتى تلألًا وجهه فرحا وأجابه بصراحة العربي وضيبه فلبه. إن نجد والأحساء والقطيف والجبل وماحقاتها والمرافئ التابعة لهما على سواحل خليج العجم كل هذه المقاطعات تابعة نى ولآبائى من قبلي وأما الحا لم المطلق على جميع القبائل الموجودة فيها ، وكل ما أريده هو أن أحتفظ باستقلالى و لا يعارضني أحد في الحكم والسلطان . وإذا حاول أحد الاعتداء على فأريد منكم أن نعيوني عايه ولا أريد منكم غير هذا . وأنتم ماذا تريدون؟ وجابه السر بريس كوكس معة "سياسي العظم ودهائه : محن على استعداد كان نحيبك إلى طلبك هذا و لانربد منك إلا مافيه رعاية مصاحك وتقديم كل مايمكن من الخدمات إليك ودلك يتنحص في أمور أربع:

ا — ألى لا تنخى والا المبيع و لا برهن بأية صوره من الصور ، والا تترك قطعة من الأراضي التي دكرته آخه. . ولا تمنح امتيرات بها لدولة أجنبية إلا بعد استشار : الدربما لكول بردان ضرر يعود على الحسكومه البربطانية ، ومن الخير لك أن نابع نصائحها عن الا بضر بمصالحك .

لآتوصد الطرق المؤدية على "لبلاد الفدسة في بلادك ، بل عليك أن تدعه معنه حتى في وجه حجال بيت الله . وأن تحافظ عليهم في أنناء ذهابهم إلى الأماكن المقدسة ورحوعهم نه .

م - أن تمتنع عن كل تحور وساح في أراضي الكويت والبحرين وأراضي

مشائخ قطر وعمان وسواحلها وكل المشايخ الموجودين بحت حملية انجلترا والذيّن لهم معاهدات معها .

٤ — وفي حالة ما إذاكنت تريد استمرار هذه المعاهدة مع أبنائك من بعدك، فيشترط فيمن يخلفك أن بكون منتخبا من قبل الإمام الحاكم، وأن لا يكون مخاصها لانكلترا بوجه من الوجوه، أى أنه يجب أن لا يعمل ضد المبادى " التي تم الاتفاق علما في هذه المعاهدة.

عند ما أتم المندوب البريطانى حديثه لم ير فيها ابن سعود ما يتنافى مع الغاية الى يتمناها في سره لأنه لايريد أن يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا يترك قطعة من بلاده بمحض اختياره لأى أحد ، بل إنه يعمل للمحافظة عليها بكل قواه ؛ كما أنه لم يكن يفكر في منح أي دولة من الدول امتيازات في بلاده ؛ وإذا كان هناك ما يحتاج إلى الاستشارة فلا مانع من أن بكون بمشورة بريطانيا لأنه لايضمر لها شرا ولا يقصد معاداتها ، وهي التي ستساعده على أعدائه وتحميه من شرهم ، ويرى من واجبه أن يسهل سبيل الحج وأن يحمى حجاج بيت الله من كل سوء ، وما عليه إلا أن يحد من مطامعه في البلاد الججاورة له والمحمية بحماية بريطانية مقابل كسب صداقتها وتعضيدها له ؛ ومع كل فقد خلا الأمير ابن سعود بصحبه وكلهم من شيوخ القبائل الذين لا يعرفون لغة السياسة وأساليب الاستعمار ولا يؤمنون بالحق لغير الصارم البتار واسنشارهم في الأمركعادته ، فأجابوه بلسان واحد بقولهم : نحن اليوم في حالة ضعف ونحتاح إلى بصير وخصمنا قوى جرار ، والذي نراه هو أن مثل هذه المعاهدة تنفعنا بإذن الله تعالى ، ونحن على ما نحى عليه من ضعف ، و لا تضرنا إذا كنا في حالة منعة وسلطان، بل قد يكون في استطاعتنا تعديلها فيما بعد، فالعبره بالقوة في جميع الأحوال وكافة الأوقات ، فقم وتوكل على الله ولا تنزدد في "موقيع على المعاهدة ، فأمر الامير بكتابة المعاهدة على ذلك الاساس، فكـتبت ووقعها كل من ابن سعود والسير برسكوكس مندوب بريطانيا في عام ١٩١٦.

وقد تناولها الكتاب فيما بعد بالنقد دون أن يدركوا النفروف والملابسات في دعت إلى توقيعها والموقف الذي كان فيه ابن سعود، ولو علموا وأنصفوا لما وجدوا في الأمر ما يخول الانتقاد ؛ فما أشبه ما اتخذه جلالة الملك من خطوة في هذا الموقف الذي فضت به الطروف الوفتية الطارئة بما كان من صاح الحديبية الدي لم يرض عنه

كثير من الصحابة فى حينه ، وما أبهر النتائج التى تتجت عن الموقفين ، ولا غرو فلا غرو فلا غرار الته الله على بين يديه بما كان من عمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، بل لقد صدق رأى من استشارهم ابن سعود فى أمرها حيث جرى نعد بلها بمعاهدة جدة سنة ١٩٢٧ عند ما عظمت شوكة ابن سعود باستيلائه على المعيان .

### مناوة الخيسين لة

اقد كانت قبيلتا سبيع والبقوم تنزل على حدود الحجاز ونجد ويتبعان عادة قريتا الحرمة وتربة ، وكان كل من أمراء نجد وأمراء الحجاز يعتبرهما تابعتين له ، وعد ما عين الحسين بن على أميرا على مكة فى عهد الآتراك أراد أن يركز نفوذه فيهما ، فجهز أول حملة له تحت قيادته بالذات فى سنة ١٣٢٦ هوتم له إخضاع قبائلهما وعين فيهما أميرا من قبله ، فلم يرق ذلك فى نظر ابن سعود ، ولكنه سكت علىذلك ، لأنه كان فى شغل شاغل عنه بشؤومه الداخلية فى نجد ، وعند ما نشبت الحرب العظمى الآثرولى سنه ١٩٦٤ ، وانضم الحسين إلى الحلفاء على أساس استقلال جميع البلاد العربية ، وأن يكون هو ملك العرب الأكبر وخليفة المسلمين فيها بعد ، واعترفت له الدول بالاستقلال . فأخذ ابن سعود يحسب له أعظم حساب ، وما وسعه إلا أن يتنى أذاه وأذى الدولة المانية معا بعفد معاهدة سنه ١٩١٦ م مع بريطانيا العظمى صديقة حميع أمر أء المرب كما أسافن

وعند ما أمن ابن سعود على إمارته من اعتداء المعتدير أخذ بعمل لنحفيق الهايه الأساسية التي بسعى إليها هو و قوه وهي نشر الدعوة الصحيحه إلى الرحوع إلى حقه الدير ، و الممل بكناب الله وسنه رسوله ، والاقنداء بسيرة السلف الصالح ، رضوال الله عليهم عن طريق العلماء النقاة والكذب ( من أنصار الشيح محمد بن عبد الوهاب ) فسير ثم إلى لمدل و ترى في جميع الاهصار فجذبوا القلوب وهيئوا الأهكار لتقبل الدعوة "سلفية حتى صبح له في جميع الاقطار أنصار وفي بادية الحجاز ومدنها تمياع و عوان. وعند ثذ تذبه إلى دائ الماك الحسين بن على ومنع حجاج نجد من أد عرصة الحج و من يجذ دعوة الشيخ عبد رهال ، وعن تقد من أجى حدا فضيلة السيت أو لكر حوفير أحد العلماء عبد رهال ، وعن تقد من أجى حدا فضيلة السيت أو لكر حوفير أحد العلماء

المدرسين بالمسجد الحرام والإمام بالمقام الحبيلي ، و القاء في المسجد الحرام الإمام بالمقام الحبيلي ، و القاء في المسال المدى ولم يطلق سراحه إلى أن أخرج الحسين من الحجاز ، كل هذا وابن المسلم المحراك أنما يجهل ما يجرى في الحفاء أو ما يراد به من سوء ، خصوصا و المحلق عليه ، أو الرغبة في التقرب منه وإرضائه بما كان يلاحظ من الحسين بعض العطف عليه ، أو الرغبة في التقرب منه وإرضائه بما كان يسلم إليه من وقت لآخر من (الصرر) التي تحوى ألوفا من الجنهات، دون أن يعلم المراد منها ، أو السر في إرسالها .

وكان الحسين يقصد منها أن يثبت فضله عليه ، وكان يصور بها لنفسه أن ابن سعود قد أصبح بذلك مدينا له، وشيحا منمشايخ القبائل التابعة له والمحتاجة إليه. ولما توالى إرسال الصرر من الحسين لابن سعود أراد أن ينبين الأمر فأرسل إلى جلالة الحسين بن على خطابا رقيقا يشكره فيه على هداياه المتكررة ، ويعرص عليه مساعداته بإرسال أحد يُخونه أو أبنائه للاستراك معه في الحرب ويرجوه فى مهايته أن يتفضل فيحدد الحدود التي بين الحجاز ونجد لتزول السكوك ومواصع الحلاف · فـكبر على الحسين ، وهو الذي يطمع في جعل بلاد العرب جميعها دولة واحدة تحت ساطانه باعتباره هو المنقذ الأعظم آلذي قضي على نفود الدولة العثمانية في بلاد العرب وحل هو محاها ؛ كبر عليه أن يطالبه ا بن سعود بحديد الحدود بن الحجاز ونحد التي يجب أن تكون تابعه للحجاز في نصره ؛ ولدك عد هذا من ا ر سعو د حمافة و سخفا وكتب له يقول : ( يا ابن سعو د إنك بكتابتك هذه إما أن تكون سكرانا أو مجنوناً، أفلا تعلم لأى أمر قمنا، وأى غرض نبغى؟) ثم أخذ بندد بابن سعود في صحيف أم القرى وينذره نشر مستطير ؛ للم يسع ابن سعود إلا أن يكاتبف الإنكليز مما بدا من الملك حسين . هجاءه اسير برسر كوكس في ليمتير ومال له : ( لا تكترن به فنحن صامنور استقاراك ومتعهدون بعدم اعتداء أحر عليك ، وأنت تعلم أن أى حركة صد الشريف اليوم من سُأنها أن تضر بمصالحنا ، ونعد مناصرة الأعدائنا صدن ) فقال ابن سعود : إذا فلا بجعلوه مدَّث أُعر لـ لدُّر يَضْنَى ويداخله العرور بهدد استقلاني ، فأجابه السير برس كوكس . 'ٺ ـ ء ، ۾ وسع ابن سعود إلا أن يسكت وهو بين الشك واليقبن ولحرَّ بيل ربه أحكم 'لحاكمان طالب منه وحده أن ينتصر له وأن يقيه من سر الحسين ولا لبيته له هن "سرء إنه عالى يصر المستضعفين

## إنتقاء أينهك

وعند ما أراد الله أن ينتقم لابن سعود أحدث خلافا بين الأمير عبدالله ابن الحسين والشريف حالد بن لؤى أمير ( الحرمة وتربة ) وأدّى ذلك الخلاف إلى إعلان الشريف خالد العصيان ضد الملك الحسين الذي عينه في الإمارة واصطفاه ، ثم كتب إلى ابن سعود يستنجد به فاغتنمها فرصة ، وأوعز إلى أحد رجاله الأشداءُ سلطان بن بجاد أن يتحرك على رأس حملة من رجال القبائل تقدر بأكثر من ألف مقاتل لنجدة الشريف خالد بن لؤى دفاعاً عن تربة والخرمة ، وسار هو على أثره على رأس قوة تقدر باثني عشر ألف مقاتل ؛ غير أن ابن بجاد كان أسبق في السير حتى بلغ تربة ، وانضم رجاله إلى رجال خالد ، وتوحدت هناك القوى ، وإذا بالأخبار ترد إلى القائدين العظيمين : ابن بجاد . وخالد بن لؤى أن الأمير عبد الله بن الحسين قد جاءهما بجيش يربو على العشرة 7 لاف مزود بكل ما غنمه من مخلفات الدولة العثمانية وما حصل عليه من الإجليز من الذخيرة والعتاد الذي لا فبل لهما يه ، فاختلى خالد ابن لؤى بسلطان بر بجاد وتداولا في الأمر وتشاورا في وضع الخطة اللازمة للقتال. فقال ابن بجاد : كيف السبيل باخالد ، وهذه قوة عظيمة لآقدرة لنا على مقاتلتها وابن سعود قد وعد بامدادنا ولكنه قديبطي ؟ فخير لنا أن نتنجي عن القرية ونرجع إلى الصحراء في انتظار المدد الذي سيرسله إلينا ابن سعود ، فأجابه خالد: إنها لفكرة صالحة أوافقك عليها . ولكن لاعلى أن ننتظر وصول مدد ابن سعود إلينا ؛ لأن الأمر لايحة ج إلى هذا . بل على أن نهاجم جيش الأمير عبد الله عشية دخوله إلى تربة . إذ أبى أعرف الناس بنفسية الأمير ومواطن الضعف فيه ، فإنبي من بني عمومته ، وكنت من أقرب المقربين إليه ، فالأمير فصيح اللسان ،كثير الكلام ، عظم الزهو والاعتزاز بالنفس ، ضعيف الجلد ، قليل الصبر ، بحب اللهو ويسأم من الجد ، مولع بالشعر ولعب الشطرنج ، لايعرف شيئًا عن تدابير الحرب ، ولا يصلح أن يكون قائدًا ، وهو قادم عدينا الآن بقوة عظيمة لاشك أنه يزهو بها ، فإذا نحن أُخلينا أمامه القرية فسنزيده هذا زهوا وغرورا بنفسه وقويته وسوف يعتقد تماما أنه لم يضطرنا إلى ذلك إلا الخوف منه . فيحمله هذا على عدم الاكتراث بنا والنمادى في غروره ، وريما أفيل على لهوه ولعبه . وعندئذ بجب أن نفاجئه حالا وبأخذه على غرة ، وهو تمل بنشوة فرحه بالنصر .

فلما سمع ابن بجاد مقالة خلله قال له : إن كان حقا ماتقول المعلم المقالة على رأيك وتدبيرك، فهيا بنا نرحل. وما هي إلا لحظات حتى أقفرت القرية للن المناهب وعم الذعر البلاد، وأخذ النساء والاطفال يولولن وظلوا في قلق عظم حتى أقلِّل الأمير عبد الله بجيشه فوجد القرية مفتحة الأبواب خالية من الحامية كاياً ، فدخلها دخول الفاتحين في يوم ٢٤ شعبان سنة ١٣٣٧ ه الموافق ٢٥ مايو سنة ١٩١٩ م دون أن يريق في سبيلها قطرة من الدماء ، وكتب إلى والده الحسين يبشره بذلك الفوز المبين ، وكتب إلى رؤساء القبائل الضاربة في تلك الجهات يدعوهم إلى تقديم الطاعة له فىخلال ست ليال، وإلا فإنه سينزل بهم الويل والثبور وعظائم ألامور، وظل يتمثل مشايخ القبائلوهم جاثون على قدميه كايتمثل فتح الرياض والقضاءعلى إمارة ابن سعود. وبينها هوكذلك إذا بالنذير يأتيه فنسر آمرأة عجوز إلى الشريف شاكر بن زيد أحد قواد الامير عبد الله بأن خالد بن لؤى وسلطان بن بجاد على مقربة منه ، وربما هاجماه الليلة فيسارع الشريف شاكر بنقل الخبر إلى الأمير عبد الله فإذا به يهزأ به ويقول له : ( ما كان عهدى بك جبانا إلى هذا الحد ، أعندنا مثل هذا العدد العظم س الرجال ، وهذه المقادير الوفيرة من ذخيرة الأتراك التي تكفي لسحق نجد ومن فيها ونخشى من ابن بجاد ومن خالد بن لؤى ، أو نحسب لهما حسابا ؟ ) فلم يسع الشريف شاكرا إلا أن يرجع إلى خيمته يتعثر في أذيال الخجل . ويأوى إلى فراشه دون أن يستطيع مكاشفة أحد بما نقل إليه مماكان سبيا في ازدراء الأمير عبد الله به . وما كاد ينقضي من الليل أكثره حتى هاجم سلطان بن بجاد ورجاله الجيش الهاشمي ، وهو يغط في نومه ، فأعماو ا في أفراده السيف ، واقتحم خاله ورجاله مخم الامير ، وأحاطوا به من كل جانب يريدون قتله ؛ فاستيقظ الامير عبد الله من نومه مذعورًا وأقبل على فرسه فامتطاها ، حاسر الرأس ، حافى القدم دون أن يظفر أحد به ، وأطلق لها العنان ولم يتوقف به العدو إلى أن بلغ الطائف حتى قيل إن غراره فى ذلك اليوم كان ( بأعجوبة ) وحقا إن فراره من وسط أولئك الرجال المحيطين به . ونجاته من تلك المجورة التي ثم ينج منها إلا النزر القليل من رجاله . كانت أعجوبة من أعاجيب الدهر ، وسميت تاك المذبحة بضحية الغرور ، وقد أثرت حوادثها في نفس. أبلغ الآثر ، حتى إن الآمير عبد انه عبد ماشعر بغلطته ، وأدرث أنه لواحتاط للأمر وأصفى لما قاله الامير تباكر لمناحن ب وبجيد. مرحر" أنب نفسه ، وانتقم منها ( اس ما ما دادل - ۱ )

ولقد وصل فى هذه الأثناء ابن سعود ورجاله إلى ميدان القتال بعد انفضاض المعركة ، ووجد الجيوش تتأهب للهجوم على مكة ، ودك عرش الحسين بن على ، وإقصاء العائلة الهاشمية عن البلاد . فلم يشأ أن يجاريها وفضل التريث كما هى عادته . وأسقط فى يد الحسين بن على ، لأنه ما كان يظن أن قوة كالقوة التى سيرها وفيها جل ما يملك من العتاد يمكن أن يقضى عليها بين عشية وضحاها ، فداخله الرعب والذعر وتحولت الأحوال من حال إلى حال ، فبعد أن كان ابن سعود يخشى على استقلاله من بأس الحسين إذا بالحسين يحس بالخطر محدقا به من رجال ابن سعود ، فما وسعه الا أن يلجأ إلى بريطانيا العظمى يستنجد بها للدفاع عنه ورد ابن سعود إلى الرياض ، فأدركت بريطانيا مبلغ ضعفه وأيقنت أنه ليس بالرجل الذي يمكن أن يعول عليه أو يرجى نفعه ، ولكنها استغلت الموقف وجاملته بأن أمرت معتمدها فى جدة ولسن باشا ( مدير مديرية البحر الأحمر ) أن يكتب إلى ابن سعود بإيقاف القتال والرجوع إلى نجد تنفيذا لمعاهدة سنة ١٩١٦م المعقودة بينهما ، واتخذت من ذلك والرجوع إلى نجد تنفيذا لمعاهدة الكبرى التى تمت بينها وبين الحسين من قبل .

وعملا بأمر بريطانيا كتب معتمدها فى جدة خطابا إلى ابن سعود يناشده فيه الوفاء بنعهداته لبريطانيا واحترام المعاهدة المعقودة بينهما ، وإلا فإن حكومة جلالة الملك تعتبرها لاغية وتتخذ مايلزم من التدابير ضده ، وأرسله برسول خاص من قبله هو المستر فلي إلى ابن سعود بعد أن مهد له الحسين السبل وهيأ له وسائل السفر إلى تربة ، ولم نكتف بريطانيا بذلك وخافت من بأس ابن سعود وعدم إدعانه لنصحها عد ماحصل علبه من نصر ، فبادرت بإجابة طلب الحسين وأحضرت بواخر حربيه رست فى الميناه تحمل كمية من المعدات والطائرات لتطمين الحسين وهمت بإنزال معداتها فى رصيف خاص لو لا أن ابن سعود كان أعقل مما يتصورون ، بإنزال معداتها فى رصيف خاص لو لا أن ابن سعود كان أعقل مما يتصورون ، فيادى فى فرمه : أن حسبن ما أحرزناه من نصر بفينيل الله وحسن ترفيقه ، وعلينا أن نرجع إلى بردنا شد نكون من المعتدين ، وقد سمى ذات الرصيف المذكور (ستمات الإنجليز) و فد وسعته احتكومة السعودية بعد ذلك وسمته الاسكلة الشالية .

## صم عسيرًا لي مملكات

كان عايض بن مرعى اليزيدى مؤسس إمارة عسير يدين بالطاعة والولاء لأمراء نجد ، ويدفع لهم الزكاة والحراج ؛ لأن أهل عسير كانوا يعتنقون مذهب السلف ، ويرون فى أمير نجد حاكما شرعيا لهم إلى أن وقعت الحرب بينها وبين الدولة العثمانية ، وأخذ حكم آل سعود يتلاشى بسبب الخلافات الواقعة بينهم ، إذ ذاك اضطر الأمير عايض أن يعلن استقلاله عن نجد . ثم توفى وتولى ابنه محمد الإمارة وعمل على بسط نفوذه على غامد وزهران من قبائل الحجاز وما حولها من القرى ، كما استولى على تهامتى عسير والين . فلم يرق ذلك فى نظر الدولة العثمانية لاعتدائه على بعض أراضى الحجاز ؛ فجهزت عليه فى عام سنة ١٢٨٥ ه حملة بقيادة رديف باشا وأحمد مختار باشا حاصرت أبها، فاضطر إلى التسليم فألحقت الدولة العثمانية عسيرا بممتلكاتها وجعلت من عسير متصرفية مقرها أبها . غير أنها عند ما اشتبكت عسيرا بمع محمد على الإدريسي رأت من مصلحتها أن تستميل أهل البلاد وتشركهم في حرب مع محمد على الإدريسي رأت من مصلحتها أن تستميل أهل البلاد وتشركهم في الحكم فعينت حسن بن على بن محمد بن عايض معاونا للمتصرف سليمان شفيق في الحكم فعينت حسن بن على بن محمد بن عايض معاونا للمتصرف سليمان شفيق في الحكم فعينت حسن بن على بن محمد بن عايض معاونا للمتصرف سليمان شفيق في الحكم فعينت حسن بن على بن محمد بن عايض معاونا للمتصرف سليمان شفيق في الحكم فعينت حسن بن على بن محمد بن عايض معاونا للمتصرف سليمان شفيق في الحكم في باشا .

وعند مانشبت الحرب الكبرى اضطرت الدولة العثمانية إلى سحب جنودها من تلك الجهات فخلا الجو للحسن آل عايض واستقل بالحكم في البلاد وجار في أحكامه، حتى لقد ضج الناس من مساوئه وسيئاته، في أن تواترت أخبار انكسار الجيش الهاشي أمام قوى ابن سعود ذلك الانكسار الشنيع حتى فكر أهل عسير في أن يرفعوا إليه شكواهم من ظلم أميرهم وسوء إدارته، فعث إلى أميرهم طائفة من العلماء ورجال التوحيد تسدى إليه النصح بأن ينتي الله في رعيته وتدعوه إلى انباع طريقة الوهابين في العمل بكتاب الله وسنه رسوله والرجوع إلى الله في كل وقت ليكون من نفائزين .

فيا أن وصلت تلك اجماعة إلى عسير و قبلت أميرها وبلغة النصيحة حتى أخذته العزة بالإثم وأجابها بأسوأ جواب ، إذ قال لها (أبلغو ابن سعود أنه إذا حاول التدخل في شئون قبائل عسير فسوف نأنية في عقر داره ونسلبه ملكه ، فرجعت تلك الجماعة إلى ابن سعود وقصت عيه القصص فاستشاص غضبا لله أن يبدى النصيحة

لابن عايض فيسمع منه ذلك الرد القاسى؛ فما كان منه ـ وفد عاد برجاله من تربة ـ إلا أن يعقد مجلسا من رجال العلم ويستشيرهم فى الأمر فأشاروا عليه بوجوب استعال الشدة ، وقالوا له : إن من واجب المؤمن أن يغير مايراه من الظلم باليد ، أو اللسان ، أو القلب ، وذلك أضعف الإيمان .

و المعلق المن المسلمين في عسير ما أصابهم من الظلم والعدوان على المدال الله على المدوان على المدال الله على أعدائك، فن واجبك أن تعمل على نصر دينه وإعلاء كلمته، والله معك ) فبادر في الحال بإرسال قوة عظيمة بقيادة ابن عمه عبد العزيز بن مساعد بن جلوى في شعبان سنة ١٣٣٨ إلى أبها الإخضاع أميرها للحق وإرعامه على إقامة العدل والحكم بكتاب الله وسنة رسوله.

وسار ذلك الجيش قاصدا عسيرا، فما أن علم به ابن عايض أمير عسير حتى جهز جيشا لملاقاته والتحم الجيشان في معركة عنيفة أسفرت عن انتصار جيش ابن سعود على خصمه وهرار الأمير حسن وبعض فلول جيشه، واستمر بن مساعد في تقدمه حتى بلغ أبها فاستقبله أهلها بكل ترحاب استقبال الفاتحين ، وكان فيهم الكنير بمن أسرب بالدعوة السلفية واعتنق مبادئ الشيخ محمد عبد الوهاب ، فنشطوا وأخذوا يعملون على الجهر بالحق ومحاربة المنكرات والبدع والخرافات ، وسرت الدعوة في تلك الأنحاء محاطة بقوة ابن سعود المسلحة حتى تم لها إخضاع جميع القبائل وغرس محبة ابن سعود في فلوبهم ، واصطر أمير عسير وابن عمه محمد آل عابض أن يلقيا مسلاحهما وسلما أمرهما إلى ابن جلوى قائد ابن سعود الدى بعث بهما إلى ابن سعود في الرياض فأكرم وفادتهما وأغدق عليهما المال الوفير، فعاهداه على الطاعة واخضوع والإخلاص وتناسي الأحقاد ورغبا في العودة إلى بلادهما فلم يداخله أي شك فيهما وقال هما كلية الحالدة : ( من خدعنا بالله الحدينا له ، والله حسبنا ونعم الوكيل ) تم أعادهما إلى ديارهما وخصص لهما من المال الشيء الكتير . ولم يكتف بذلك ، بل عين الأمير حسنا مساعدا ومستشارا لعامله في أبها ، وظل هناك موضع الكرامة والعزة .

فلم يرق ذلك للملك الحسين بن على ، وكبر عايه أن ينسع نفوذ ا ن سعود حتى يشمل عسيرا ، فدبر خطة لتقويض سلطانه عن طريق تاليب العبائل عليه ، فبعث إلى الأمير حسن من يحرصه على العصيان ويعده بأتم المساعدات لاسترجاع نفوذه

وعظمته ، وتطوع بإرسال إلى مشايخ قبال المرب مع أبن بورس من أميرهم والتحرير من حكم ابن سعود المشغول عنهم بحرب مع أبن بورس العهد والمحد القديم ، فأثر ذلك فى نفوسهم ؛ حتى نقض الأمير حسن بن عايض العهد والمحد العصيان وقبض على عامل ابن سعود فى أبها فهد العقيلي وجعله أسيرا عنده إلى أن من الله على ابن سعود بالنصر على ابن الرشيد و فرغ له ، فجهز عليه حملة تأديبية عظمى بقيادة ابنه الأمير رفيصل ) سافرت من الرياض فى شوال سنة ١٣٤٠ هـ ؛ فا أن سمع الأمير حسن بمقدم ذلك الجيش العظيم بقيادة ذلك البطل المغوار حتى داخله الخوف واستولى عليه الذعر و لكنه أعد جموعه فى (حجلة ) فهاجمه الأمير فيصل وأصلاه بارا حامية جعلته يتقهقر على غير انتظام ويدافع من غير وعى ، واننشرت فرق الجبش السعودى تحتل المدن والقرى ، و تقبل طاعة من أطاع إلى أن احتل أبها في صفر سنة ١٣٤١ ه ، و لجأ الأمير حسن وابن عمه محمد إلى (حرملة ) وهى بلدة تقع على رأس جبل شامخ منيع عرف بوعورة طرقه ومناعته الطبيعية حتى إن تجيوش الدولة العنهانية لم تستطع قصد بلوع قته .

غير أن هدا لم يكن ليفت في عضد الأمير فيصل ذلك البطل الصلب القوى الإيمان، الواتق بنصر الله ، فاستمر في تقدمه وهاجم بجنوده الجبل واقتحم حصن حرملة الذي يعد آخر حصن لآل عايض وتم بذلك لابن سعود إخضاع جميع بلاد عسير لماكم من جديد و ذهبت محاولات الملك الحسين كلها فاشلة ، وفر الأمير حسن وابن عمه محمد إلى القنفذة من قرى الحجاز يستصران بمن أغراهما على مقاتلة ابن سعود و نقض عهده ويأملان المساعدة والعون ، فما وسع الملك الحسين إلا أن يسير جيشا للانتقام لهما بقيادة الشريف عبد الله بن حمزة الفعر مزودا ببعض الجنود النظاميه والمدافع والرشاسات، عما كادت تقرب من أبها حتى أوقعها الجيش السعودي في كمين ، فلم ينج منهم غير الشريف الفعر وقائد الجند حمدي بك . ورجع فيصل إلى الرياص ظافرا منصورا في ٢١ جمادي الأولى سنة ١٣٤ ه المو يق ٨ بنير سنة ١٩٢٣ م بعد أن أور على عسير (سعد بن عفيفان) أحد رجاله . و ترك معه قوة سيطة لحفظ الأمن في البلاد وظل الأمير حسن وابن عمه محمد و جميع آل عايض مشردين في الآفاق حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، ولم يجدوا بد من تقديم مشردين في الآفاق حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، ولم يجدوا بد من تقديم الطاعة لابن سعود وبعتوا إليه يطلبون العمو والصفح الجيل فعفا عنهم هجاءوا خاضعين الطاعة لابن سعود وبعتوا إليه يطلبون العمو والصفح الجيل فعفا عنهم هجاءوا خاضعين الطاعة لابن سعود وبعتوا إليه يطلبون العمو والصفح الجيل فعفا عنهم هجاءوا خاضعين

فاكرم وفادتهم وأراهم كيف يكون العفو عند المقدرة حيث جعل حسنا ومحمدا آل عايض من بطانته ورجال حاشيته المقربين ، وأحاطهم بكثير من موجبات التقدير والاحترام .

## قضاؤه على كوالالهية

لم يكد يثق الحسين بن على بعودة ابن سعود إلى نجد ويؤمن بابتعاد الخطر عنه حق أخذ يفكر في الطريقة التي تمكنه من تقويض إمارة ابن سعود ، وقد أيقن بضعفه وأنه لا قدرة له على ذلك بعد أن فني ماكان لديه من ذلك الجيش العظيم والنخائر الوافرة ، فلم يجد أمامه غير طريق الدس والكيد لابن سعود وتأليب العرب عليه خصوصا من كان بينهم وبينه حقد دفين ، فعمد إلى تلك البقية الباقية من أمراء آل الرشيد الذين كانوا يناوثون آل سعود في نجد إلى أن تقلص ظلهم وانتهى إلى حائل والجوف وعقدت بينهم وبين ابن سعود معاهدة على احترام كل منهما لحقوق الآخر وعدم الاعتداء على بلاده . وزينت له نفسه تفريق ما بينهما ، فكتب الملك الحسين إلى أمير حائل يوغر صدره من ابن سعود ويستحثه على الآخذ بثأر جداده ماداء ابن سعود مشغولا بمقاتلة آل عايض في عسير ، ويعرب له عن استعداده لمؤازرته بالذخائر والآسلحة والأموال الطائلة لحرب ابن سعود ، حتى توترت بينهما الصلات وانتهت بعزم ابن سعود على غزو آل الرشيد واحتلال حائل، وسير لذلك قوتين إحداهما بقيادة شقيقه الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وجهها إلى حائل نتطويقها وحصارها إلى أن تسلم ، والآخرى بقيادة ابنه الأكبر الأمير سعود وجهها إلى شمر لاحتلالها وإخضاع القبائل الضاربة حولها .

وبعد أيام استسلم عبد الله بن متعب آل الرشيد للأمير سعود فأكرمه وصحبه غاية الإكرام ، وقفل راجعا بهم إلى الرياض حيث شملهم ابن سعود بعفوه وجعلهم من خاصته . وباستسلام الأمير عبد الله بن متعب آل رشيد تولى إمارة آل الرشيد في حانل محمد بن طلال ، ولم يشأ ابن سعود أن يتدخل في شؤونهم الداخلية بعد أن أمن جانبهم باستسلام أميرهم الذي كان هو متار القلاقل ضده .

ولكنه مالبث أن علم بأن محمد بن طلال الأمير الجديد أخذ يجند الجنود ويؤلب القبائل لحرب ابن سعود بمساعدة الملك الحسين ، فما وسعه إلا أن يبعث سرية بقيادة

فيصل الدويش أحد قواده لتأديه ثم رأى من المصلحة أن يقضى على هفه الإمارة بتاتا ليستأصل بذور الشقاق ويأمن من الفتن الداخلية في بلاده نهائيا ، فسار بتفشه على رأس جيش عظيم لتنفيذ خطته متجافيا سفك الدماء ما استطاع ، ومراعيا استعمال الحكمة ومحاصرة المدن المحصنة حتى تسلم من تلقاء نفسها إلى أن تم له ما يريد حيث تجمع الناس حول ابن طلال واضطروه أن يرسل مندوبا من قبله هو عبد العزيز بن إبراهيم إلى ابن سعود يفاوضه في أمر النسليم ويطلب منه الآمان لنفسه وأسرته وجميع آل الرشيد وعموم الموالين له ، فوافق ابن سعود على ذلك وأعطاه عهدا به على أن يقيموا عنده بالرياض محاطين بكل أسباب الراحة والرفاهية والتكريم والتقدير .

وبعد توقيع الاتفاق أرسل ابن سعود عبد العزيز بن مساعد مع ابن إبراهم لإنفاذ شروط التسليم ، و دخل ابن سعود حائلا فى صفر ١٣٤٠ هـ ١٩٢٠ م فأمن البلاد واستشار أهلها فيمن يوليه الحكم عليهم فأعلنو الرضا بمن يرضاه .

ولما كان ابن سعود لايريد الحكم والسلطان ولا يقصد التنكيل بأعزة البلاد ، وإنما يسعى إلى شيء واحد فقط هو أن ينشر دعوته السلفية ، ويحكم الكتاب والسنة في رعيته ، فقد اصطنى من أبناء عمومة آل الرشيد واحدا توسم فيه الخير والصلاح هو إبراهيم السبهان ، فعينه أميرا على حائل ، وأوصاه بتقوى الله ، وتنفبذ أحكامه وقفل راجعا إلى الرياض وبصحبته آل الرشيد أجمعين وأكرم مثواهم وتزوج منهم فصاروا من أنصاره ومحبيه ، وتم له بذلك إلحاق جميع المقاطعات التي كانت نابعة لابن الرشيد إلى ملكه وسلطانه .

## تأييالتهكة

أدرك الحسين بعد وقعة تربة مبلغ ضعفه ، وآمن بقوة خصمه ابن سعود من اتساع نفوذه وقضائه على إمارة آل عايض وآل الرشيد ، واعتقد تمام الاعتقاد بأنه لولا بريطانيا ونفوذها القوى لما أمكن لملكه أن يدوم ، وحسب فى نفسه أن بريطانيا العظمى مضطرة للمحافظة على ملكه ، وأن وجوده على رأس حكومة هاشمية ضرورى لصالحها ، وإلا فما الذى دعاها إلى إقصاء ابن سعود عن تربة بعد أن كان قاب قوسين عن إجلائه عن عرش الحجاز ، وأخذ يتلس الاسباب لذلك فوجدها أكثر من أن تعد ، واستطاع أن يستخلص منها ما يأتى :

المسلم الله المسلم الله المسلم المسل

الله هو الزعيم العربى العظيم الذى انضم إلى الحلفاء و ناصر هم فى ساعة الشدة، الله تبحد بريطانيا من المروءة أن تتخلىءنه، بل إنها إذا تخلت عنه فسيكون ذلك موجبا لنفمة مسلى العالم عليها وضعف ثقة الناس بها .

٣ - لأنه هو الوحيد المرشح لمقام الخلافة لما توفر فيه من الصفات المؤهلة لها.
 ٤ - لأنه هو الوحيد الذي يمكن لبريطانيا أن تعتمد على صداقته لتحقيق غايتها في الشرف دون أن يشعر أحد بذلك .

ه – لأنه قد سط سلطانه على كل من العراق وسوريا بواسطة اعتلاء أبنائه على عرش تلك البلاد فأصبح هو ملك ملوك العرب وأن أى أمر يصيبه سيكون سدا فى انقضاض تلك الممالك على بريطانيا .

تلان بريطانيا ملزمة بالوفاء بتعهداتها له و تنفيذ مقررات النهضة الكبرى التي تم الاتفاق عليها بينه وبينها وهذا لايكون إلا عن طريقه .

لأن العرب جميعا مضطرون إلى مؤازرته والمحافظة على ملكه لأن فى ذلك ضمانا لاستلالهم وحريتهم .

لكل ذلك فى حقه أن يتدلل ويملى شروطه عليها . ومن واجها أن تنفذ له أغراصه وتحقق له أمانيه ، وهى القديرة على دلك بكل سهو لة .

إذا فليطالبها بإبعاد ابن سعود عن عسير وإعادة الإمارة لآل عايض المستضعفين كا أعدته عن تربة والحرمة وأرجعته إلى بلاده بجرة قلم ، وكيف لا يطالب بهذا وجلالته هو ملك ملوك العرب ومنقذهم أجمعين ، وواضع أساس الوحدة العربية ، وإمارة عسير لم تحرج عن كونها جزءا من بلاد العرب المجاورة له والتي يعد احتلال ابن سعود لها خطرا بهدد سلامة الده ، خصوصا وفد لحاً إليه آل عايض واحتموا بحماه .

وما أن انتهت الحرب العظمى حتى أخذ الحسير يطالب بريطانيا بإعادة استقلال آل عايض والحد من نفوذ ابن سعود حتى يرجع إلى سابق عهده.

وعبثا حلولت بديطاتيا أن تقنعه بأنه على غير حق في المنظمين ولكنه أصر وأصر وهددها غير مرة بترك البلاد والتخلي عن الملك فلتعين من يسلو العندم منه . " وتحيرت بريطانيا وعجز ساستها عن فهم هذه العقلية الغريبة ؛ فبينها هو يطاالب. باستقلال العرب أجمعين ويدعى لنفسه الزعامة عليهم ، ومن مصلحتها هي أن تظهره بهذا المظهر أمام العالم إذا هو يكتب لها بأنه سيترك البلاد لتسلها إلى من تختاره بدلا عنه ، فكأنه بذلك يعترف بأنه عامل من عمالها . ولقد حاولت بريطانيا فعلا أن تصلح من سياسته معها وتحتفظ به لولا أنه أصدر منشورا إلى الشعب الإنجليزى باللغة الإنجليزية يشكو إليه حكومته فضاقت ذرعا به وتوترت العلاقات بينها وبينه ورأت من المصلحة أن تتخلى عنه وتتركه وشأنه مع ابن سعود دون أن تتدخل بينهما . وعند ما أحس ابن سعود بهذا وأدرك الجفاء الواقع بين بريطانيا والحسين ، شعر بالحظ يواتيه حيث لمس القدرة الإلهية وهي تعمل انصَرته ، فتحمل الحسين نفسه على إغصاب بريطانيا وتحول دون تفاهمهما وتحلق فى سياستها مكرة التخلى عنه وعدم الحيلولة دون توسع نفوذ ابن سعود وسلطته فى الجزيرة فسجد لله شاكرا ، وأيقن أن الله مايسر له هذا إلا ليعينه على نصر دينه وإعلاء كلمته بتمكين التوحيد الخالص فى قلوب المسلمين . وبدأ نفكر فى العمل لعزو احجاز ودك عرش الحسين والاتصال بالعالم الإسلامى عن طريق قادته وعلمائه ومفكريه لنشر الدعوة إلى الله والعمل بالكتاب والسنه والاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم . وكان له

## للحسين يعنية لمانسية

قلنا إن اب سعود قد عاد من ترة مكرها ، فيذا لالتزاماته السابقة أمام بريطانيا ، وهو دلك الرجل الدى يحرص كل الحرص على الوقاء بتعهداته ، إرصاء لربه وإراحه لضميره ، وروينا ماكان من تدبر احسين المكايد له وتحريص للالشيد ، وآل عايض ضعه ، حتى نصره الله عليهم ، وأسرنا إلى ماكان بين الحسين وبريطانيا من خلاف أدى إلى نخليها عنه ، ومع ذلك فان سعود لايزال يكتم غيطه . ولا يستطيع أن يبدى حراكا ، لأنه يعتقد أن وراء الحسين شعوب : العراق ، وسوريا ، وفاسطين التي يتزعمهم الحسين بن على ، ويعد المنتذ الاعظم لهم من نير

الاتراك، وهنالك يسيطر أبناؤه، فلا يسعه إلا أن يخلو بربه يسأله العون والتأييد، ويعمل على جمع كلمة العرب وتفادى الفتن والكوارث، ويحاول جهده أن يسرضى الحسين ويكون معه يدا واحدة لخير العرب والإسلام، فكتب له مرة خطابا يلقه فيه بلقب صاحب الجلالة الوالد المعظم ويقول له (أهدى إلى حضرتكم جزيل سلامى، وأعبر لسموكم عن عظيم اشنياق، وخالص نواياى لتجديد عهود الصداقة، وتحكين الصلات الحسنة، والمناسبات الودية المشتركة التي تربط القطرين الإسلاميين غير ملتفتين إلى ما قدر الله رغم إرادتنا أن يقع فيا مضى بين الطرفين من الحوادث التي طالما أوجبت تأسنى، وكدرى الح).

فلم يجد هذا الكلام اللين من ابن سعود إلا صدا وجفاء من الحسين ، فأراد أن يشهد بريطانيا على سوء نواياه ، فطلب إليها أن تتوسط فى عقد معاهدة ودية بينها وبينه على غرار المعاهدة المعقودة بينه وبين العراق ، فرحبت بريطانيا بالفكرة ، وحاولت أن تحمل الحسين على الدخول فى مفاوضة تضمن إقرار السلام بين البلدين ، فرفض واشترط للبد فى المفاوضة أن يبادر ابن سعود بالجلاء عن بلاد آل الرشيد وآل عايض وكل بلاد اغتصبها ويعود إلى الحدود التي كانت من قبل ، وإلا فلتعينه بريطانيا ملكا على البلاد وترسله ليحضر الاستلامها ، فما وسعها إلا أن تنفض يدها من الآمر وتتركهما وشأنهما ، غير أن ابن سعود لم يشأ أن يغير موقفه ، وأبي عليه حسن تدبيره أن يشنبك فى حرب مع الحسين ( وأبناؤه ملوك فى العراق وشرق الاردن الايزالون موضع ثقة بريطانيا ، ومن المشاهد أن ثلاثة من العمد ومشايخ الحارات إذا اتحدوا الابد وأن يحسب لهم حساب ) .

وعند ما أحجم ابن سعود عن المضى فى تنفيذ خطته وأراد الله بما أراد: دفع الحسين نفسه لأن يسعى إلى حتفه بظلفه ويعمل على تقويض دعائم عرشه بيده ، فلم يحسن سياسة ملكه وعجز عن ضبط الأمن فى بلاده ، ولم يحاول الحصول على رضاء العالم الإسلامى عنه ، بل لم يفكر فى جذب قلوب أفراد شعبه إليه ، واستبد برأيه فى كل أمر ، وأراد أن يسيطر بنفسه على كل شىء ، وحم البلاد بأحكام قاسية لا تسنند إلى منطق سليم ، فهو مثلا يحدد ثمن الجنيه الذهب بسبع ريالات وينكل بمن يصرفه بأكثر من ذلك أشد التنكيل ، فيأمر بهم يكنسون الشوارع على ملاً من الناس، وهم من علية القوم السبب المذكور، بينها هو يأمر وزيرماليته بتبديل مالديه من

قدب بعشر ريالات ليصرف منها رواتب الموظفين ؟ وهو يَمْعُوهُ اللهادية من تصدير ما يبتاعونه من الطعام إلى قراهم إلا برخصة منه خشية أن تتسرب تلك الارزاق إلى نجد ، بينها هو لا يعطيهم تلك الرخص إلا بشق الآنفس ، أو عن طريق دفع الرشوة لمن أمرهم في هذا الشأن ، إلى غير ذلك من أنواع المظالم ، وصار يصغى للوشايات ويسلط الآدنياء في رقاب العظماء وأوجد سجنا في جوف الآرض فيه أنواع العذاب يقال له (القبو) ملاه بكثير من الآبرياء من ضحايا الوشايات ، الآم الذي حدا ببعض أهل الحجاز أن يهاجر إلى نجد أمثال السيد حمزة غوث ، والسيد حسين نائب الحرم ، وغيرهم من رؤساء العشائر وأكابر رجال البادية ، وكثير منهم من هاجر إلى الخارج ووضع لجنة لتحقيق هوية المسافرين من هاجر إلى الشيخ عبد الوهاب قزاز أحد مخلصيه ، فكانت مهمتها منع الناس من السفر إلى الخارج ووضع لجنة لتحقيق هوية المسافرين من السفر إلى الخارج إلا من وثقت برضائه بالحكم السائد ، وهم قليل جدا .

وعن هاجر إلى مصر باقما من حكمه كاتب هذا التاريخ لأنه أخذ من والدته فسرا و بثمن زهيدعدة دكاكين فى وسط المشعر الحرام أمام باب السلام الصغير الكائنة إلى جوار المدرسة على زعم أنه سيتخذها ملعبا لتلاميذ المدرسة ثم لم يفعل سيئا واتخذها للاستغلال ثم آلت تلك الدكاكين إلى البلدية وقد تملكها أخيرا صدقة كعكى ، وكدلك صادر له سيارة كان قد أحضرها فى أول عهد الحسين لتسييرها فى البلاد والاستفادة منها بحجة أنه لا يجوز ركوب السيارات لغير الملك وأبنائه فى الججاز .

هذا مع العلم بأنا كنا محاطين بعطفه ورعايته ، وكان أخى السيد عبد الملك الخطيب معتمدا سياسيا لجلالته في مصر .

وإذا كان هذا شأنه مع أنصاره فكيف بأعدائه ؟ .

ولما عمت مظالمه ، وكثرت سيئاته ضع المسلمون منه ، وفى مقدمتهم عماء الهند الدين أسربوا بحب الدولة العثمانية باعتبارها دولة الخلافة وكانوا يرون خطأ أوصواما أن الخروج عليها ومحاربتها خروج على خليفة المسلمين ، فأصدروا الفتاوى بمقاطعته ، وإعلان السحط على تصرفاته ، وبلغ ضجيجهم عنان السماء ، وربما كان هذا من ضمن الاسباب التي دعت بريطانيا إلى التحلي عمه وإطلاق يد ابن سعود في محاربته ،

آقل هذا وابن سعود لايبدى حراكا حتى يتأكد من تأييد العالم الإسلامى أجمع له إذا هو قام بعمل حاسم ضده ؛ فابن سعود لايجهل ماغرسته الدولة العثمانية من بغض له ولقومه الوهامين في قلوب المسلمين بواسطة تلك الدعايات الكاذبة التي كانت تبثها في النفوس بواسطة صنائعها من المخرفين والمبتدعة و بعض العلماء الجامدين .

ولم تمض أيام قلائل حتى سمع ابن سعود أن الحسين قد منع البعثة الطبية المصرية من أداء مهمتها الإنسانية في الحجاز على زعم أن في ذلك مساساً باستقلاله ، وترتب عن ذلك عودة المحمل المصرى ، فقامت قيامة الشعب المصرى عليه ، وأحذت صحفه تشر الدعايات السيئة ضده .

وما كادت تخف وطأة تلك الحملة بتسوية الحلاف في موضوع البعتة الطبية بين الحكومتين حتى سافر جلالة الملك الحسين إلى عمان بدعوة من ابنه الآمير عبد الله أمير سرق الأردن الذي طبح له البيعة بالخلافه العظمي وألبسها له فكانت شرا عليه بكنه رحع بها إلى الحجاز يجر ذيل الخيلاء حتى لقد كبر عليه أن يرى اسم جلالة الملك فؤاد ملك مصر موضوعا على كساء الكعبة المشرفة ، فأمر بانتزاعه منها معللا دلك بعذر أقبح من الذنب حيث أمر معنمده في مصر السيد عبد الملك الخطب أن بحد حكومة مصر أن الدى حدا به إلى دلك هو فداسة الكعبة التي يتحانسي الطير أن يذرق فوق فضائها فلا نبعي أن يقنس اسم جلاله الملك عبي كسوتها ، فعضبت مصر للحادث ، وطذا المنطق السقيم ، وحمات عليه صحفها حملة شعواء حي طعن بعضها في دينه و فنر فه وحتى رسمته بعض مجلاتها برسوم كريكاتورية مزرية .

و. يبى أحد فى الحجاز ومصر والهند إلا وأبعصه أشد البعص وصدق عليه قول من قال :

أوتيت ملكا فلم تحسن سياسته كداك مِن لايسوس الملك يحامه

## عنوالطائفت

عند مامهدت لان سعود السبل، وذللت العقبات الى كانت تبدو صعبة وتحظيرة أنى نظره لم ير بدا من أن يستخير الله تعالى ويقرر اغتنام هذه الفرص للاستيلاء على الحجاز لتحقيق الغاية التى كان ينشدها ويعمل لها ، وهى نشر الدعوة إلى الله وإيضاح العقائد السلفية الحقيقية للعالم الإسلامى عن طريق إقناع قادته وعلمائه من وفود بيت الله الحرام، فأوعز إلى خالد بن لؤى أمير تربة أن يستعد لمهاجمة الطائف، وأمده بقوة أخرى من الغطغط المشربين بحب الدعوة إلى التوحيد الخالص، الملقبين بأنصار التوحيد إخوان من أطاع الله ، والذين ألق فى نفوسهم أن أهل الحجاز قد انحرفوا عن جادة الصواب والصراط السوى ، فصاروا يأمون السيدة خديجة والسيدة فاطمة ، لقضاء الحاجات وتفريح الكربات ، ولذلك يحل قتالهم حتى بصححوا عقائدهم ويحصروا يقينهم في الله وحده .

وقد تولى فيادة هؤ لاء رفيق خالد فى موفعة تربة الأولى سلطان بن بجاد، وانضم اليهم كتير من قبائل الححار الناهة .ن حكم الحسين والتى بلغت بها الفاقة منتهاها ، حتى إذا ما استكمل حمعهم فى تربة و بلع نحو تلاتة آلاف مقاتل أمرهم بالسير إلى الطائف والانتظار به حتى للحق هو بهم .

كل هدا وحلالة الحسين بن على غارق فى أحلامه مسترسل فى حيلائه ، يؤمن بضعفه ، ولكنه لا يعتقد أن على الأرض قوة تستطيع أن تزعزع ملكه ، أو تحد من سلطانه ، ينذر من حالفه بالخروح من بلاده ، ويعتز بمناعة جباله وصحرائه ، ويكيل السباب والشتائم لمسلمي مصر والهند في صحيفة ( ، قبلة ) ويأبي أن ينساهل مع مصر حتى بمجرد الوعد بالسماح بوضع اسم ملكها على كسوة البيت ، الحرام فى العام القادم .

و بينها هو كدلك إذا بمقدمات جيس بن سعود تهاجم قلعة كلاخ أول حدود الحجاز فتحتلها ، ولم تسرق تتمس يوم السبت أول سهر صفر سهنة ١٣٤٣ م الموافق ١ سبتمبر سنة ١٩٢٤ م إلا وقد دخلوا الحوية إحدى قرى الطائف ، فطير الحبر إلى الملك الحسين ، فلم يكترت به وأمر وزير حربسه صبرى باشا بإرسال بعص حامية الطائف اصد أوائك المعتدين ، ففعل وآخرج اقتالهم نحوآ م أربعمائة

جندى بكامل عدتهم ، وظل يقاوم الجيش المهاجم خمسة أيام اضطر بعدها أن يتراجع إلى أسوار الطائف ، فهلعت قلوب الأهلين . وكان فبهم كثير من المصطافين من أهل مكة فهموا بالرحيل ، ولكن الحكومة منعتهم ، وهدأت من روعهم ، وأرسل الحسين لإمدادهم قوة من مكة بقيادة ابنه الأمير على بلغت الطائف في ليلة الجمعة ٧ صفر ، وتمركزت في داخل سور الطائف واستعدت للدفاع عنها وأغلقت عليها أبواب السور فأحاط جيش خالد وسلطان بهم وحاصروهم من ثلاث جهات ، وما كاد الناس يطمئنون بوصول تلك القوة إليهم حتى ملى قلب الأمير عبد الله باشا ابن محد زوج ابنة الملك الحسين بالذعر ، فامتطى فرسه ، وجاء إلى حراس باب السور ومن معه . فعاد الخوف إلى نفوس الناس و تبعه الكثير حتى لم يعد في إمكان الحراس ومن معه . فعاد الخوف إلى نفوس الناس و تبعه الكثير حتى لم يعد في إمكان الحراس أن ردوا الشاردين .

ولما علم بذلك الآدير على بن الحسين لم يسعه إلا أن يأخذ جيشه ويتقهقر إلى الهدى ليعسكر فيها وبترك البلاد من غير حامية فهاجها جيش خالد وسلطان ومن معهم من قبائل الحجاز الجياع الذين تعودوا تتل الحجاج ونهب أموالهم في طريق المدينة ، فو جدوا المدينة خالية من الحامية ، وقد اعتصم أهلها ببيوتهم فاقتحموها عليهم فأمعنوا في قتل الابرياء والقيام بأعمال السلب والنهب حتى مطلع الفجر ، ودخل البلاد ابن بجاد ، ونادى مناد من فبله بإعطاء الامان للسكان وجمعهم في حديقة قصر الذي بشيرا وأجرى عيهم من القوت ما يكيفيهم ثم أذن لهم بالسفر إلى مكة .

وفى هذه الأذاء أرسل الملك الحسين طائرة إنكليزية من أجود طائراته إلى الطائف لمساعدة حاميته ظنا هنه أنها لاتزال فى إمرة ابنه الاهير على وما كادت تدنو منها حتى أسقطها الوهابيون برصاصهم . وطير الحبر إلى ابن سعود بالرياض فتأثر كثيرا من حادث تلك المذبحة المنكرة ، لأنه رجل يخاف الله ولم بسبق له أن قتل أعدامه ومقاتليه . فضلا عن لمسالمين الامنين ، بر إنه عرف بالعفو والصفح عن المجرمين وإكرام لتاثبين .

ولق. أدرك عدم مقدرة القائدين على ضبط شعور ورجال القبائل المنضمة إليهما و ترتحت أمرهما، فكتب لهم يؤنهما على ما حصل مهددا لهما بأنند الجزاء إذا صدر من الجيش مثل ذلك الاعتداء على الآبراء بعد اليوم وحظر علبهما دخول مكة حتى بأتى إليهم. .

# احيضار لمكلكم الهاشية

ماكاد الجيش الهاشمي بقيادة الأمير على بن الحسين بعسكر في الهدى حتى أقبل عليه الناس من أهل الطائف والمصطافين فيه هاربين ، وقصوا عليه أمر المذبحة. الكبرى التي حصلت في الطائف بعد مبارحة الجيش على أيدى المهاجمين ، فداخل الجميع الرعب واستولى عليهم القلق، ولما كان الطريق وعراً جدا بين الهدى ومكه : لأنه عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه نحوا من ١٨٠٠ متر عن سطح البحر ، كله هضاب ونواتى و يصعب على الرجل أن ينزل فيها ماشيا على قدميه، خشى الامير على بن الحسين أن يهاجمه رجال ابن سعود في الهدى فلا يتمكن من الهرب ، والقوة التي لديه بسيطة لاتبلغ السبعمائة مقاتل وأمامه قوة ابن سعود تقدر بنحو ثلاثة آلاف، فما وسعه إلا أن يقرر الانسحاب إلى عرفات ، وأبتى بعض رجال المدفعية فى الهدى لتحمى مؤخرته ، وأتصل الملك الحسين بعامل تليفون الهدى طالبا الاتصال بابنه الآمير على فأخبره العامل بأن المذكور قد نزل بجيشه إلى مكة ، فثارت ثائرته ، وأرسل من يستحث أهل مكة للحرب والدفاع عن مكة وأهلها ضد أواتك القتلة السفاحين ، وقد سمعوا بما حل بمن كان في الطائف على يدهم ، فهرعت الناس أفواجا إلى قصر الملك يطلبون منه أن يفتح خزائنه فيخرج منها من المال ما يتركونه لأهلهم ، ومن السلاح ما يتعلبون به على عدوهم، وهنا تملكه الشح فلم يسمح لاكثر من مائنين من أهل البلاد بالا ضمام إلى الجيش، وأعطى كل واحد منهم عشر ريالات وبندفية واحدة وقلبلا من الرصاص وصمهم إلى بقايا جنده النظامى الموجودة فى مكة والذى تقدر بنحو ثمانمائة جندى ، وأمرهم بالسير إلى عرفات ، وبعد لحظه انصل الأمير على بوالده من عرفات وأخبره بحقيقة الأمر ، وأن الجيش المهاجم يفوغه بالعدد الكبير فوبحه ، وأمره بالعوَّدة -ن حيث أتى . واسترجاع اطائف من يد الوهابين .

وفى هذه الأتناء كان معتمد ألحسين فى الإسكندرية اسد عد المدث الخطب يفاوض حكومة مصر لأجل تسوية الخلاف الواقع بين الديانين بسبب التزاع المم الملك فؤاد من كسوة الكعبة ، وقد نوصل إلى حل مع الحكومة المصرية ن تحصل على وعد من الملك الحسين بأن الا يعارض فى بقاء الاسم فى المدال الحسين بأن الا يعارض فى بقاء الاسم فى المدال المحف برقية من مكة أن الوهابيين استواوا عبى المائف

وبقروا البطون ، وقتلوا الشيوخ ، وسلبوا الأموال فاستبعد المعتمد حصول ذلك وهم بتكذيبه ، لأنه لم يتلق خبرا رسميا به ، ولكنه رأى أن يبرق إلى الحسين مستطلعا حقيقة الأمر فتلتى منه برقية بتاريخ ٢٧ صفر سنة ١٣٤٣ هذا نصها :

(معتمد مصر ـ نعم هو كذلك لا تكن يا عبد الملك بمن يقعقع له بالشنان تقدم جيشنا الهدى ستسمع مايسرك ـ حسين )

ولقد أطاع الأمير على أمر أبيه وهو ذلك الفتى الوديع الذى لم يتعود الحرب والضرب والقيادة الجند وتدبير المعارك وسار بجنده وذلك النذر اليسير الذى أرسله إليه أبوه قاصدا الهدى، وبينها هو مقبل على جبل كرى بقصد صعوده كان جيش خالد وابن بجاد قد انتصر على جيش المدفعية الذى أبقاه الأمير على فى الهدى وشرع فى الاندفاع من شاهق ذلك الجبل الوعر كالسيل الداوى وهو يمطر الأمير عليابوا بل رصاصه فما وسع الأمير عليا إلا أن يتراجع بجيشه الإلى عرفات بل إلى بازان فى أعالى مكة. وما أن علم الحسين بذلك النبأ المفاجئ حتى أحس بالخطر يحدق به وتصور أن بريطانيا التي ردت ابن سعود عنه بالأمس هى التى بعثت به لمفاتلته اليوم بينها كان الواقع خلاف ذلك: فبريطانيا لم تبعث ابن سعود ولكنها لم تشأ أن تقف في طريقه غير أن الحسين أخذته العزة وأبت عليه كرامته أن يطلب وساطتها بل أبرق إلى معتمده في مصر برقية بتاريخ ٢٩ صفر سنة ١٣٤٣ هذا نصها:

(معتمد مصر ــ رحنا ياعبد الملك ، تراجع جيشنا إلى بازان ، قابل المندوب انسامى الإنجليزى وبلغه أنا نعتبر اعتداء ابن سعود علينا هو من جانب الإنجليز ، وإنى سأتولى الدفاع بنفسى عن مكة ، ولو حول جدار الكعبة وأحملهم مسئولية ذلك أمام العالم الإسلامى ــ حسين ) .

ولقد صدع المعتمد بالأمر . وقابل المندوب السامى الإنجليزى الذى أعرب عن ننصله من كل تلك الحوادث . وأكد له أنه ليس لبريطانيا أى تدخل فى الأمر ، وأنه كان بودها من قبل أن تسوى ما ين البلدين من خلاف ، فرفض ذلك الحسين ، ثم هو لم يضب منها أى بدخل الآن . ولذلك فلا تدان لها فى الموضوع .

عَا بِلغ المُعتَمِدُ الْحُوابِ الى الْحَسِينُ فَعَتَبِرَهُ سَمَانَةً مِنَ الْإِنْجِلِينِ لَمْ تَهْضَمُهَا نَفْسَهُ . وَحَالِهِ بِنُولُهُ : ( أَنَّدُ سَمَّتُهِمَ مَنَ أَنْقَتُلُ حَتَى لِنَفْسِ الْآخِيرِ ، وظل فى قصرهُ و مَا يَعْمِيرُ مِنْ الْحُدْكُ لِهُ مِنْ يَعِبُّ مِنْ سَبِكُونَ .

## التآمهنالجستين

لم يكد ينتشر في البلاد خبر تراجع الجيش إلى بازان ، وتصميم الحسين على مقاتلة الوهابيين في شوارع مكة وحول جدار الكعبة حتى تملك الذعر النفوس ، وأخذ الناس يهربون إلى جدة زرافات ووحدانا ، وارتفعت أجور وسائط النقل ارتفاعا باهظا حتى لم يكد يبق من ذوى اليسار أحد بمكة ، فهاجروا إلى مصوع وأسمرا وبورتسودان ومصر وسوريا وجزائر ملايا وانتشروا في الآفاق طلبا للنجاة بأرواحهم من القتل الذي كانوا يتوقعونه على يد الوهابيين كما حصل في الطائف .

وعند ما استفحل الأمر اجتمع فى جدة بعض ذوى الحل والعقد من وجهاء الأمة أمثال الشيخ محمد الطويل ناظر عموم الرسوم والسيد طاهر الدباغ مدير مالية جدة والسيد الطيب الساسى رئيس تحرير جريدة القبلة والشيخ سليان قابل رئيس بلدية جدة والشيخ عبد الرءوف الصبان من كبار أعيان جدة والشيخ عبد الرءوف الصبان من كبار أعيان مكة .

وأخذوا يفكرون فى الطريقة التى بها يعالجون الموقف ويحقنون الدماء ويحفظون للحجاز استقلاله .

فأمامهم عدة مشاكل يجب تذليلها تتلخص فيما يأنى:

- را مشكلة المشاكل الملك الحسين نفسه ، فما دام على عرشه مصر"ا على الدفاع وعدم التسليم ـ مع أنه لايملك المعدات اللازمة له ـ فسيعر"ض الأهلين لمذبحة عظمى أشد من مذبحة الطائف ، وإذا كان الوهابيون قد أقدموا على قتل الأبرياء المسالمين فى داخل بيوتهم ، فكيف بهم إذا صمدت البلاد لحربهم ودخلوها دخول الفاتحين ؟ لاشك أنهم سوف لا تأخذهم بهم رحمة أو شفقة .
- ٢) ولا سبيل إلى إنزال الحسين عن عرشه فهو جبار ذو سطوة وبطش ، والشعب قد ألف الطاعة العمياء لحكامه وأمرائه اتباعا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بةوله « اسمهوا وأطيعوا وأو أمر عليكم عبد حبشى » ، وفوق هذا فقد عدجر من البلاد كثير من قادتها و زعمائها ، فلا سبيل إلى تكوين جبهة قوية تستطيع خع الحسين عن عرشه .
- ٣) إن المحتمد أنفسهم من أعوان الحسين وأصاره ويحفظون له في رقامهم ٣

بيعة بالملك ولا ينكرون ماله من يد بيضاء على العرب أجمعين بتحريرهم من نير الاستعباد العثمانى بالرغم عما له من مظالم وهنات أبسطها استبداده بالآمر وعدم اعتداده برأى أحد منهم ، فكيف يمكنهم الإقدام على خلعه ، وبماذا يستطيعون التغلب عليه والتزاع السلطة من يده ؟

٤) وعلى فرض تمكنهم من خلعه فما هو السبيل إلى شمان استقلالهم ، والبلاد مهددة بخطر الغزو الوهابي بين عشية وضحاها محيث لو استمر الغزو إلى مكة لما وجد في طريقه مقاومة تذكر .

هذا من جهة ، ومن الجهة الآخرى فإن الإنجليز كما يبدو يريدون التخلص من هذه المملكة التى تطالبهم بمقررات النهضة وإلغاء وعدبلفور فهى كالشوكة فى حلوقهم، ومن صالحهم أن تزول وتلحق الحجاز بنجد لتكون خاضعة لمعاهدة ١٩١٦ ، فيجب أن يفكروا فى حل لا يتنافى مع مصالح بريطانيا ويرجى أن يكون وسيلة للحصول على رضاء ابن سعود .

ه) ليس فى البلاد قوة يعتد بها فقد أضاع الأمير عبد الله بن الحسين كل ماغنمته الدولة الهاشمية من الاتراك من عتاد ، وما تناولته من معاونات الإنجليز فى مدا النهضة فى موقعة نربة ، ولم يحاول الحسين تزويد جيشه بشىء من وسائل الدفاع الحديثة كالمدافع والمصفحات والدبابات وما أشبه ذلك .

وكل ما ابتاعه من أوربا هو طائرتان صعيرتان ليس بهما شيء من القنابل والمفرقعات والم تمم حكومته إلا على مجرد الوهم والخيال. بل كان يقول حسبي أن أنفض حبتى فينكثوا على أعقابهم خاسرين.

استعرض المجتمعون كل هذه الاعتبارات وبحثوا الأمر من جميع نواحيه ، فقال قائر منهم : لا يمكن تفادى الحظر إلا بإنزال الحسين عن عرشه بأية طريقة كانت ؛ فإن فى تنحيته عن العرش حقنا لدماء الحجازيين كافة ، بل إن فيه صيانة لحياة الحسين وعاثلته وذويه وأموالهم ؛ فن الوفاء له وللأمة أن نعمل على إقناعه مضرورة التنازل عن عرشه وقال آخر : ومن منا يستطيع أن يجرأ على مصارحته بهذه المحقيقة المرة ، اللهم إلا إدا استعنا عليه بابنه الأمير على ودلك بأن مفهمهما أن مصلحة الملاد تقتضى تنازل الحسين عن العرش لامنه الما فى دلك من الفوائد الآتية :

( 1 ) صون حياة الحبسين من القتل المؤكد ف حسب سلو على الحرب داخل المسجد الحرام ، وصون كرامته عن الخضوع والنسليم لحصمه المسجد الحرام ،

(ب) إفساح المجال لابنه على حتى يعالج الموقف بصلح شريف مع أبل المناهد، فنحن نعلم أن ابن سعود لايقصد من حربه هذه إلا التنكيل بشخص الحسين الذي حاول إرضاءه والتفاهم معه فلم يفلح، والتاريخ شاهد بحسن نوايا آل سعود من قديم الزمان حتى الآن ؛ فإنهم عند ما دخلوا الحجاز في المرات السابقة لم ينعرضوا لحق الانتراف في إمارة الحجاز ، بل أبقوا الشريف عبد المعين والشريف غالبا في الإمارة، ودعوهما فقط للعمل بكتاب الله وسنة رسوله ومحاربة كل ما يؤدى إلى الشرك من البدع والخرافات.

كما أن الأمير عبد العزيز نفسه فى حربه مع آل رشيد وآل عايض لم ينشدد معهم إلا عند ما خانوا عهده ومع ذلك فإنه لايزال يحتفظ لهم بكرامتهم .

(ج) إن الحسين إذا علم برغبتنا فى تنصيب ابنه الأمير على يتأكد أنا لانقصد به السوء وأن عليا معنا على هذا الرأى فى الباطن هيوقن أنه لم يعد له نصير فيخشى من كل من حوله حتى ابنه المذكور فلايسعه إلا الرضوخ لمشيئتما ، وقد يؤمل فى أن يكون الحكم بيده مادام ابنه هو ملك البلاد .

(د) خن على نقة بأن الامبر عليا هو خير من تجمع عليه الامة ؛ لانه عرف بوداعة الاخلاق ولين الجانب ، وهو إلى جانب هذا لاينردد فى قبول الملك لتفادى الخطر الذى لاينكر أنه محدق بالجميع .

قال آخر : وعلى فرض أنه تنازل ونصب ابنه الأمير عليا ملكا ، فاذا يكون الموقف فيما إذا رفض ابن سعود عقد صلح معه ، وما هى الثمرة التي نجنيها من وراء ذلك ؟ فأجابه الجميع إننا بعملنا هذا نكون قد أدينا الواجب أمام أمتنا أو لا ، وقبل كل شيء محقن دماء أبنائها ، ثم إننا ننشبث لنيل رضاء العالم الإسلامي عنا ، واستمالة بريطانيا لتأييدنا ، ومساعدتنا على الاحتفاظ باستقلالنا بقدر الإمكان ، فإن قدر لنا النجاح فيها و همت ، وإلا فلا يلام المرء بعد الاجتهاد .

مَّم قال آخر : ولكن بريطانيا سوف لاتؤيد أية حكومة تحل ممل حكومة الحسين تعمل على نهجه وتطالب بتنفيذ تعهداتها له (مقررات "نهصه) ؛ لأن ذلك ليس في صالحها ، بل إن من الخير لها أن تزول الحكومة الهاسمية ويصبح الحجاز تابعا لابن سعود ؛ لتسرى عليه معاهدة سنة ١٩١٦ .

فنشاور الجميع حول هذه النقطة ، وانتهوا إلى قرار فى هذا الشأن بتغيير اسم الحكومة وشكل الحكم فيها . وقد وضع الجميع قرارا مطولا يتلخص فيما يأتى :

أولا \_ ضرورة الزام الملك الحسين بالنزول عن عرش المملكة إلى ابنه الأمير على .

ثانياً ــ أن تكون هذه الحكومة حجازية تعمل لصالح الحجاز والحجازيين .

ثالثا ــ أن ينادى بالملك على ملكا دستوريا على البلاد، على أن توضع الأنظمة اللازمة لذلك فما بعد .

رابعاً ــ أن تفوض هذه الحكومة فى عقـد صلح مع ابن سعود تحقن به الدماء، وترجع إلى البلاد طمأ نينتها .

خامسا \_ أن تعمل هذه الحكومة على استرضاء العالم الإسلامى واستدرار عطفه. سادسا \_ أن تسعى هذه الحكومة لتحسين علاقاتها مع بريطانيا وباقى الدول لنيل تأييدها ومناصرتها .

سابعا ــ أن تقوم هذه الحكومة فى الحال بتقوية الجينس وإعداد العدة للدفاع عن البلاد وشراء أحدث الأسلحة اللازمة لذلك؛ وما انتهوا من قرارهم هذا حتى بعثوا إلى الأمير على بمن يكاشفه به ، فلم يعارض ، وإنما أعرب عن رغبته فى اختيار ملك سواه حرصا على عدم إغضاب والده عليه ، فأفهم أن هذه إرادة الآمة ، والمطلوب منه أن يقنع الملك الحسين بها ليكون راضيا عنها أيضا ، فلا يعرقل جهودها ومساعيها . وأنه فى حالة ما إذا أصر على عدم قبول الملك أو أصر الحسين على عدم التنازل فإن مسئولية الكارثة ستكون على عاتق سموء . فما وسعه إلا القبول .

ورجع الرسول إليهم وأبلغهم موافقة الأمير على على قرارهم ، فعقدوا الاجتماع الثانى لهم ورفعوا للملك الحسين أول برقية من نوعها بتاريخ ٤ ربيع أول سنة ١٣٤٣ ه هذا نصها :

ر مكة : صاحب الجلالة الملك المعظم :

بما أن الشعب الحجازى بأجمعه وأقع الآن فى الفوضى العامة بعد فناء الجيش المدافع ، وعجز الحكومة عن صون الأرواح والأموال ، و بما أن الحرمين الشريفين خاصة وعموم البلاد مستهدفة لكارثة قريبة ساحقة ، و بما أن الحجاز المد مقدس يعنى أمره جميع المسمين ؛ لذلك قررت الأمة نهائيا طلب تبازل الشريف حسين وتنصيب

ابنه الشريف على ملكا على الحجاز فقط، مقيداً بدستور ومجلسين وطعيلين و فترجو التكرم بتنفيذ هده الرغبة لتضيفوا هذه المكرمة إلى سابق خدماتكم للإسلام والآمة. مولاى).

وقد وقع على هذه البرقية مائة وأربعون شخصا .

## تخل للسين عن للك

فى الوقت الذى كان فيه بعض أقطاب الحجاز يقررون نزول الحسين عن عرشه حقنا لدماء الأهلين ، والخطر يهدد البلاد والناس فى قلق عظيم ، كان الحسين بن على غارقا فى أحلامه وخيالاته ، فهو لم يؤمن بعد بإمكان استيلاء ابن سعود على الحجاز ، ويعتقد اعتقادا جازما أنه ماجاء إلا مدفوعا من بريطانيا لمجرد إرهابه والتأثير عليه ، للنرخص فى بعض مقررات النهضة وغض النظر عن وعد بلفور .

وهو إلى جانب هذا لايشك في أن بريطانيا لا تسمح لنفسها باستيلاء الوهابيين على الحجاز لما ينشأ عن ذلك من سخط العالم الإسلامي أجمع على بريطانيا ومطالبتها بإقصائه عنه، كما كان يثق تماما بأن ابيه في العراق و نسرق الأردن سوف لا يقصران في العمل ثلتا تير على بريطانيا وإرغامها على التدخيل في الأمر وضرورة إعادة ابن سعود إلى مقره كما حصل في السابق دون أن يتنازل هو بتقديم هذا الطلب إليها.

وأيد له هذه النظريات ما رآه من توقف جيش الوهابيين ع . الاستمرار في هجومهم على مكة طوال نك المدة التي نتمرب من النهر الآمر الذي جعه يعتقد أنه لو لم بكن هناك أنير أو سياسة من بريطانيا لتقدم الجيش واحتل البلاد في يوم واحد ، ولذلك ظل الحسين ناعم البال قرير "عين واثقا بحسن النتائج بالرغم عن قلق من حوله من الناس أجمعين .

وبينها هو كذلك فاجأته نلك لبرفية المرسلة من أعيان الحجاز طالبين تنازله عن العرش، فجن جنونه، وساورته الأوهام والظنون، وأحس أن الأمر مدبر بليل، وأن ابنه وولى عهده قد اشترك في المؤامرة ضده، فبمن يستعين؟ وعلى من يعول، والخطر يهدده من الداخل والحارج، لكنه تمالك نفسه وطلب في الحال ابنه عليا ليسبر غوره وينبين حقيقة أمره، وكاشفه بأمر البرقية الواردة إليه وقال له ما رأيك

يابنى فى هذا ؛ فأجابه الامير على بقوله : مو لاى لقد جاهدتم فى سبيل هذه الأمة كثيرا ، وأغضبتم من أغضبتم فى سبيل إسعادها وقد علم الناس بقراركم الآخير بالموت فى ساحة الوغى دفاعا عنها ، ولذلك اجتمع هؤلاء الموقعون على هذه البرقية وفكروا فى الطريقة التى يفتدون بها جلالتكم ، ويحافظون على حياتكم الغالية عندهم ، وتحن جميعا عبيدكم فلم نهتد إلى حل غير هذا ، فربما استطاع الحادم أن يفاوض ابن سعود ويعقد ،عه صلحا شريفا أو أن يفاوض الإنجايز ويقنعها بضرورة التدخل فى الأمر وإعادة ابن سعود إلى بلاده كما حصل سابقا، فإدا قدر لنا النجاح فالبلاد بلادكم وكانا خدمكم ، وتحت أمركم ، وإلا فلنذهب جميعا عداء جلالتكم .

وعند ما أيم الأمير على حديثه أراد الحسين أن يتبين حقيقة الأمر ، وهل المراد من هذه الحركه هو إنقاذ الموقف (الذى لم يكن يؤمن بخطورته بعد) أم أن ذلك ناشى عن مؤامرة ضده بإيعاز من ابنه على . فأجابه بقوله لابأس من ننازلى عن العرش ولكنى لا أواغن على أن يكوز التنازل لك فأنت ابى ، وما يصيبك يصيبى فليختاروا لهم ملكا غيرك ، فأجابه الأمير على : لا بأس هذا خير ، وقد طلبت إليهم فعلا من قبل اختيار سواى للملك فأنوا ، وحيث قد وافق رأى جلالتكم على رأيى فليكن ذلك فقال الملك ، بارك الله فيك . وأمر برئيس ديوانه فحضر ، وأملى عليه في الحال برقية للجماعة هذا نصها : جدة في ي ربيع الأول سنة ١٣٤٣ه

إلى الهيئة الموفرة بواسطة قائمقام جدة .

مع الممنونية والشكر: وهذا أساس رغبتنا التي أصرح بها منذ الهضة وإلى تاريخه وقد صرحت قبله ببصع دقائق وإنى مستعد لذلك مكل ارتياح إذا عينتم غير على ، وإنى منتطر هذا كل سرعة وارتياح .

#### ( حسين )

بأسداس بين مصدف ومكذب ، وبنها هو كذلك إنا بجُرس التليفون يقرع ، وإذا بأسداس بين مصدف ومكذب ، وبنها هو كذلك إنا بجُرس التليفون يقرع ، وإذا بالمحدث رئيس بلدية جدة النميخ سليمان قابل أحد الموقعين على البرقية ، وإذا به يردد ما جاء في البرقية من طلب التنازل ، فكبر عليه أن يجرأ المذكور على مخاطبته بهذا الأمر ، فانتهره وقال له : أنت موظف من قبلي فلا تخاطبني في هذا الشأن ، ووضع

السهاعة والدم يقلى في تعروقه ، فإذا به يدق جرس التليفون كاليسون المساعة والدم يقلى في الموق التعلق المسلم الشيخ محمد تصيف يخاطبه في موضوع التخلي عن العرش أيضا ، فأجابه الحسيس من رجال حكومتي ، فلا أسمح لك بمخاطبتي في هذا الآمر .

وما كاد يلقي السهاعة من يده حتى دق له الجرس فوضع السهاعة على أذنه ، وقال من؟ فأجابه المتحدث بلجهة صارمة : أنا سكر تير الحزب الوطنى الحجازى ( وكان هو السيد طاهر الدباغ ) فما أن سمع كلمة الحزب الوطنى حتى أحس بالتطور الفكرى الذى حصل ، وأدرك أن الامر جدى في حيز التنفيذ ، فقال : وما ذا تريد؟ فأجابه السكر تير : إن المركز الحرج الذى وصلت إليه البلاد يدعونى إلى أن أبلغكم أن الامة قد قررت طلب تخليكم عن العرش لسمو الامير على .

فقاطعه الحسين تقوله:

الملك ــ أنا وابنى واحد ، وإذاكنت قد صرت عندكم بطالا (أى غير صالح) فولدى على أيضا بطال ، فلا أتنازل له ، وأنا لايهمنى الملك ، ولكنى لا أفهم القصد من تمسككم بولدى على .

السكرتير – لا يامولاى ، نحن لم ننسب إلى جلالتكم شيئا من ذلك ، وإنما نريد أن نسلك سياسة غير التى سرتم عليها لعلنا نتمكن من تخليص البلاد من مأزقها الحرج ، والأمة بجمعة على طلب ذلك من جلالتكم ، وإنا انرجو إجابة رغبة الآمة التى حرصتم على مصالحها دائما .

الملك \_ يابني لكم أن تفعلوا ماتشا أون أما أنا فلا أتنازل لولدى على أبدا ، عندكم الشريف على أمير مكة السابق ، وأخى ناصر ، وعندكم خديوى مصر عباس، وعدكم الاشراف وهم كثير ، اختاروا أى واحد تشاءون وأنا مستعد بالتنارل له ، أما ولدى على فلا يمكن ؛ لأنى أنا وهو شي واحد ، خيره وسره عائدان لى .

السكرتير \_ مولاى ، إن الأمة التي سهرتم على مصالحها وحرصتم على رضائها هى التي اختارت الامير عليا فنرجو من جلالتكم الموافقة .

الملك \_ لايمكن هذا ، أنظروا غير ابني ، وأنا مستعد .

السكرتير ــ مولاى .

الملك \_ لا يمكن قطعيا .

السكرتير ــ سأبلغ هيئة الحزب ؟

وهنا تشاور المجتمعون وقرروا فصل موضوع التنازل عن البحث فى أمر من يخلف المليك، وأبرقوا للحسين فى الحال البرقية الآتية:

#### صاحب الجلالة الملك المعظم مكة :

الحالة حرجة جدا ، وليس الوقت وقت مفاوضات ، فإذاكنتم لاتتنازلون للأمير على فنسترحم بلسان الإنسانية أن تتنازلوا جلالتكم عن الملك ، لتتمكن الامة من تشكيل حكومة مؤقتة ، وإذا تأخرتم عن إجابة هذا الطلب فدماء المسلمين ملقاة على عانقكم .

الحزب الوطني الحجازى

وصلت هذه البرقية إلى يد الحسين بعد صلاة المغرب فأخذ يفكر كثيرا ، ولم يعد لديه من يستشيره أو من يثق به ويعتمد عليه ، فهداه تفكيره إلى أن الموضوع لابد وأن يكون مدبرا مع مندوب بريطانيا فى جدة ، وأنه هو الذى أشار بتأليف الحزب وأشار بتغيير شكل الحكومة وتسميتها بالحكومة الحجازية بدلا من الحكومة الهاشمية ، وأنه لابد وأن يكون قد ضمن لهذه الحكومة البقاء . إذا هى قامت بتنفيذ مقترحاته ، فرأى من المصلحة أن يكون ابنه على على رأس الحكومة فبادر بإرسال الجراب الآتى فى الساعة الثالثة ليلا .

جدة : احزب الوطني الحجازي في ؛ ربيع الأول

ج: لابأس، قبلنا التنازل بكل ارتياح، إذ ليس لنا رغبة إلا في سكينة البلاد وراحتها وسعادتها، فالآن عينوا لنا مأمورين من هنا يستلمون البلاد بكل سرعة، ونحن نتوجه في الحال إدا تأحرته ووقع حادث فأنتم المستولون، والآثراف عندكم كثيرون فأرسلوا واحدا منهم أو من سواهم، وعلاوة على هذا إذا فبل منكم على الأمر فعينوه رأسا.

وأبرق إلى معتمده بمصر برقية يقول فيها : ﴿ رَ

إن أصحابك ( يعنى الإنجليز ) لم يرضهم أن أكون على الملك، ورغبوا فى تعيين ابننا على . فلا بأس، اعتمدوا ماياً تيكم منه . ( حسين )

## بيغة الملك علحت

لم يكد الحزب الوطنى الحجازى يتلقى برقية الحسين بالموافقة على التنازل عن العرش ورضائه باختيار على له حتى كفاه مؤنة التفكير فى اختيار سواه وبادر فى الحال إلى كتابة الخطاب الآتى :

إلى حضرة صاحب الجلالة الملك على بن الحسين المعظم:

السلام عليكم ورحمة الله، وبعد: فبناء على طلب الآمة قد تنازل جلالة والدكم بموجب البرقية رقم ١٩ المؤرخة في ٤ ربيع الأول وقد قررت الآمة نهائيا البيعة لجلالتكم ملكا دستوريا على الحجاز فقط وأن يكون للبلاد بجلس نيابي وطني وقانون أساسي تضعه جمعية تأسيسية كما هو جار في الأمم المتمدية . وبما أن الوقت ضيق يضيق الآن دون تأسيس المجلس النيابي الوطني فقد قررت الامة أن تشكل هيئة لمراقبة أعمال الحكومة، وإنا نبايعكم على ذلك وعلى كتاب الله وسنة رسوله .

وقد وقع هذا الخطاب جمع من الحاضرين بوصفهم أعضاء الحزب الوطني الذي تقرر فيما بينهم تأليفه وحملوه إلى جلالته ، وكان إذ ذأك في جده وأكدوا لجلالته البيعة بأنفسهم فشكرهم علىذلك وأعرب لهمعن تقديره لإخلاصهم لمبيت الهاشمي وقال لهم إنكم تبايعو ننى الآن بعرش متهدم ولولا احترام الواجب لما قبلت هذه البيعة منكم ولكني أرجو أن نتعاون بكل قو انا حتى نصل ببلادنا وأمتنا إلى برالسلامة إن شاء الله . ولقد تلقى الناس خبر التنازل والبيعة بكل تحفظ ولم يصدقوا بأنها حقيقة واقعة ب وذهب الكثير منهم إلى أن هذه سياسة مدبرة من الحسين في الظاهر فقط وإلا فإنه هو الملك الحقيق في الباطن إذ أنه لايزال في قصره محتفظا بكل مظاهر العظمة والجلال . إلا أن الهرج والمرج فد عم البلاد وقيل إن جماعه من خصوم الحسين ومن يحمل له في قلبه حقدا دفينا يريدون الاعتداء على فصر الملك والتنكيل به فخاف الملك من مغبة ذلك فأبرف فى اليوم التابى ٥ رسع الأول برقية إلى رئيس 'حزب الوطنى الحجازي يقول فها ( إن ْنَفُوضي التي ذكر تموها وقعت بداعي إسهاركم رغبة التنازل وإنى لا أقبل أية مسئولية تقع إدا لم تسرعوا اليوم في تعيين من يتونى الأمر لاتوجه في الحال إلى الجهة التي يختارها البارى عن طريق جدة وهذا ليس هريا من أي شيء تتصورونه بل دفعا للظنون والشهات ). ( حسين )

فأجابه الحزب برقيا بتاريخ ه ربيع الأول بما يأتى :

مكة ، صاحب الشرف الأسمى الشريف حسين المعظم :

جواب برقيتكم ١٧ بحمد الله ومساعى مولاى قد تُمت البيعة لجلالة نجلكم المعظم وقد فاوض جلالته من يلزم فى استلام البلاد وإدارة شؤونها ، فالمنتظر من مولاى مبارحتها بكل احترام تهدئة للأحوال . عن الرئيس : طاهر الدباغ

## تأليف ليخ فبالوكنى

وعلى أثر هذا تقرر تأليف و الحزب الوطنى الحجازى ، رسميا وأن تكون الهيئة الإدارية له اثنى عشر شخصا ، جرى انتخابهم فى الحال ، وهم : الشيخ محمد طويل ناظر عموم الرسوم ، السيد محمد طاهر الدباغ رئيس مالية جدة ، الشيخ سليان قابل رئيس بلدية جدة ، الشيخ عبد الله رضا قائمقام جدة ، الشيخ قاسم زينل أحد تجار جدة ، الشيخ محمد نصيف من كبار أعيان جدة ، السيد صالح شطا من



الشنح محمد الطويل

كبار علماء مكة ، الشيخ محمد صالح نصيف من كبار أعيان جدة ، الشيخ عبد الروف الصبان من كبار أعيان مكة وجدة ، والشريف شرف بن راجح أحد أشراف مكة ، الشيخ محمد ماجد الكردى صاحب المطبعة الماجدية بمكة ، الشيخ محمود شلهوب من أعيان مكة .

ثم اختاروا من ببنهم الشيخ محمد الطويل لرياسة الحزب والسيد طاهر الدباغ سكرتيرا للحزب، وعينوا لهذه الهيئة كاتبا من أعضاء الحزب هو الشيخ محمد باجبير. وحددت مهمة الحزب فيما يأتى :

- ١) السعى بكل الوسائل لحفظ البلاد من الكارثة الساحقة المحدقة .
- ٢) المحافظة على جعل البلاد دستورية سالمة من كل شوّائب الدسائس والنفوذ
   الاجنى .
- ٣) النزول على مايرتئيه العالم الإسلامى لمصلحة البلاد والعباد وكيفية إدارة البلاد
   ثم أقسم أعضاء الهيئة الإدارية للحزب اليمين الآتى :

أشهد الله وملائكته وأقسم بالله الكريم أن أكون مخلصاً للوُ طَلَمْ اللهُ إِلَيْهِ عَنْ كُلُ فَوَ اللَّهِ عَنْ كُلُ فَوَ اللَّهِ عَلَى خُلُكُ وَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خُلُكُ وَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خُلُكُ وَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

ثم أقسم أفراد الحزب الموجودون للهيئة الإدارية بما يأتى :

نفاهد ألحزب الحجازى الوطنى معاهدة طوع وإيثار وإخلاص من طويتنا وصدق من نيتنا طائعين غير مكرهين ونحلف بالله وعظيم آياته أن نكون طائعين للحزب فى كل مايوافق هذه المبادئ لمصلحة البلاد ، وأن لانخنى عليه مانعلمه من كل ماينفع الأمة ، وأن خفظ أسراره ، ونكون له عينا على كل أعدائه ، نعادى من عاداه ، ونوالى من والاه ، علينا بهذا العهد عهد الله إن عهد الله كان مسئولا ، وما أخذه الله على أنبيائه ورسله عليهم السلام ، وعلى من أخذ من عباده مواثيق ومحكات عهوده أن نتمسك بهذا العهد ونستقيم ولا نميل ، وإن نكثنا هذا العهد أو بدلنا شرطا من شروطه معانين أو مسرين أو محتالين أو متأولين خذلنا الله يوم نحتاج إليه ، وبرأنا من حوله وألجانا إلى حولنا وقوتا، والله عز وجل بذلك شهيد، وكنى بالله شهيدا .

## بيانان للحنبث

وقد أصدرت الهيئة الإدارية للحزب بعد ذلك بيانين بتاريخ p ربيع الأول سنة ١٣٤٣ : وجهت أحدهما إلى الآمة ، هذا نصه :

نحمده تعالى ونستعينه ، ونصلى ونسلم على نبيه الكريم ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطبيين وصحبه الأكرمين .

وبعد، فإن المأزق الحرج الذي وقعت فيه البلاد قد دفع الآمة إلى التفكير فيما يجب عمله لدرء الخطر المدلهم، وأن تتولى أمر نفسها بنفسها، وأن تسعى بكل الوسائط لحفظ البلاد والعباد، ولأجل أن تكون الأعمال في يد قادة صالحين للعمل مفكرين فيما يجب عليهم نحو وطنهم المحبوب. تشكل حزبنا الوطني الحجزي من ذوى الأفكار السامية والنظر انتاقب، وانتخبوا من ينهم تني عشر عضوا لمقيام بالأعمال التي توجها الحالة الحاضرة، وقد بانسروا - والحمد لله - عماهم بهمة لا تعرف الكلل، وعزيمة لا يعرض لها الملل، وأنهم يسيرون على مبادئ الحزب "قويمة التي يقبلها و بتفاني لا جلها كل من في قلبه مثقال خردلة من إيمان، وحب الموطن غير يقبلها و بتفاني لا جلها كل من في قلبه مثقال خردلة من إيمان، وحب الموطن غير

هيابين ولا و جلين متذرعين بالصبر والحزم والثبات ، وقد عاهدوا الله سبحانه و تعالى ، وأقسموا بعظيم آياته أن لايدعوا صغيرة ولا كبيرة من الأعمال العائدة لصلحة البلاد والعباد إلا فعلوها بقدر استطاعتهم ، وأن كل ما يرغبونه من الأمة الحجازية التي أشرق نور الإسلام من ربوعها أن يتذرعوا بالصبر والعقل ، وأن يضعوا ثقتهم التأمة في الحزب ورجاله المخلصين ، وأن لا يلتفتوا إلى ما قبل وما يقال هن الأراجيف الباطلة ، وأن ينكبوا على أعمالهم الخاصة ، وعلى ما يعود على بلادهم بالنفع العام، فإن هذا خيروسيلة لحفظ البلاد عا يحيق بها، وهذا عا يمكن رجال الحزب من العمل على القيام بواجهم بالنيابة عن أمتهم ، والله المسئول أن يوفق الجميع لما فيه الحير والصلاح آمين . حرر في ه ربيع الأول سنة ١٣٤٣ .

رئيس الحزب الوطنى الحجازى محمد طويل بجدة

والبيان الثانى وجهته إلى العالم الإسلامى هذا نصه :

الحد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، رعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: غيا أيها المسلمون قد وصفكم الله تعالى بقوله عز وجل (كنتم خير أمة أخرجت لهناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز من قائل حثا على التفاوض والاتحاد (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) وقال (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النارفأ نقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منها أمة يدعون إلى الخير ويأمرور بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك منها كذلك منها كذلك يبينا لله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرور بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك لهم عذاب عظم ، وقال عليه الصلاة والسلام ، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه لهم عذاب عظم ، وقال عليه الصلاة والسلام ، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، .

فامتثالا لأوامر الله تعالى وأوامر نبيه الكريم، قدر أت الأمة الحجازية الممثلة في خيرة رجالها الموجودين بجدة أن تلم شعثها . وتجمع كلنّها ، وتخلص نفسها من الكارثة الساحقة المحدقة بها . فشكلت حزبا وطنيا حجازيا تتجلى فيه إرادتها ، وتظهر فيه قوتها وعظمتها واتحادها وتضامنها يقوم بالنيابة عنها في العمل الواجب في الوقت الحاضر والمستقبل لما يعود بالنفع العام للعباد والبلاد .

فيا عباد الله إن الواجب الديني والوطني يدعوكم لمعاشكة المحزب وشد أزره ، والالتفاف حوله ، والآخذ بناصره ؛ ليتمكن من القيام بأعماله العظيمة الملقاة على عانقه ، وقد رسم الحزب لنفسه خطة واضحة جلية يسعى لآجلها ويتفانى في المعمول عليها ، ورأى أنها السبيل الوحيد لتخلص البلاد عما دهمها ويداهمها من الكوارث . وبأدناه بيان لنظام إدارة الحزب ومبادئه ، وأن الهيئة الإدارية قد تشكلت ، والحمد لله – من رجال لاشك في إخلاصهم ونزاهتهم ورغبتهم الصادقة في الآخذ بيد البلاد إلى أسمى مرافى السعادة والهناء ، وأنه يدعو جميع المسلمين من حجازيين ومجاورين كبيرهم وصغيرهم للدخول فيه والعمل عبادئه والسعى لبلوغ نتائجه بكل الوسائل بقيد أسمائهم في سجلات الحزب وحلف اليمين على العمل ضمن مبادئه القويمة .

وقد أتخذ الحزب مركزاً له محل حضرة الشبح محمد نصيف.

والله يعلم أن ليس لـا قصد سوى تخليص البلاد من مأزقها الحرج و سعادتها ( فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إئمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) .

هذا وإنا قد مذلنا النصح لكافة المسلمين امتثالاً للآمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «الدين النصيحة، قالها: ثلاثا قالوا لمن يارسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال » .

ونسأل الله أن يكلل الاعمال بالنجاح والتوفيق آمين .

# إجعلج ألجيتين على للذب

وما أن علم الملك الحسين بقرارات الحزب حتى كتب إلى قائمقام جدة خطابا يحتج فيه على حصر الحكومة في منطقة الحجاز وأن تكون حكومة دستورية هذا نصه: وقفت على بلاغ فحامة قاضى القضاة نائب رئيس الوكلاء البرق الصادر في ه ربيع الأول سنة ٤٣ وعدد ٤ لقائم مقام القصر العالى المتضمن أن هيئة جمعية جدة تشير إلى رغبة اعتزالى عن المصلحة ، الأمر الذى صرحت بإنفاذه عند رغبة الأهانى أو أبسط مقتضى بكل ارتياح وانشراح من أول عام نهضننا ، ولم أزل أصرح به إلى تاريخي ، وأن رغباتى ومقاصدى هى محصورة في سبيل راحة عموم بلاد ورفاهيتها توسعادتها باستقلالها التام ، ولا يهمنى تقلد أمر رياسته آذنى شخص كان ، وأنها واجهت مقامها لابنى على على سرط أن يكون أمر حكومتنا احجازية ونغوذه واجهت مقامها لابنى على على سرط أن يكون حكومة دستورية وعية ، ولكون

نهضدا مؤسسة أولا على استقلال البلاد العربية المصرح بحدودها ثم العمل فى أقطار الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة رسوله، فتحديد سلطة الحجاز الجارى مخ برات أولى الشان معه إلى هذه الساعة فى شؤون استقلال العرب ببلادهم، ولولم يكن فى هذا التحديد إلا تأملنا ما فى مساعى الحضرة السعودية باستيلائها على حائل قاعدة إمارة الرشيد، والجوف مقر آل الشعلان وتشبثه فى ضبط الكويت وتعرضه لهيد إمائدة آل عايض ، بل تجاوزه على مكة المكرمة ومساعى إمام صنعاء لضم بلاد (حاشد) وتهامة الشوافع وحضرة الإدريسي على الحديدة وما حولها، وجعله: أى الحجاز حكومة دستورية ينبذ فيها العمل سيما الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة رسوله للعمل فيها بالقوانين البشرية بما تأباه شعائر الإسلام وفر ائمن الدين والأخلاق الشريفة مادة ومعنى ، وهذا علاوة على مخالفة ذلك لاساس نهضتنا التى سفك فى سبيلها الحجاز خصوصا والعرب عموما دماءهم وأموالهم وأنفسهم لنيل هاتين المريفة بالمقدستين .

وعليه تبلغوا هيئة الجمعية الموقرة المذكورة وكل من يقتضى إبلاغه احتجاحى القطعى: أولا على تحديد نفوذ الحجاز كما ذكر بما منشأ من قطيعته العرب وحرمانهم من حقوقهم الحيانيه الاساسية .

الثانى مافى إبدال العمل لكتاب الله والشريعة، ولذا فإنى أحفظ حقوق اعتراضى وإنكارى للبادة والمعنى بكل ماذكر ولذا تحرر

فى ١٥ ريح الأول سنة ١٣٤٣ . (حسين)

#### مثاء لليسينحيتا

وانهى بهذا آخر عهد الحسين بالحكم ، وقد نظم فيه الاستاذ خير الدين الزركلى قصيدة تاريخبة وصفه فيها أصدق وصف ، وحفظها كثير من أهل الحجاز وصاروا يترنمون بها ، وهذا نصها :

صبر العظيم على العظيم جبار زمزم والحطيم إن القضاء إذا تسلط ضاع فيه حجا الحكيم والنفس جامحة فخذ ما استطعت منها بالشكيم انهض فقد طلع الصباح ولاح محمر الاديم ألق السلام على الطلول وحى شاخصة الرسوم سهم رماك الأقربون به فغلفل في الصميم لم يُحدك الحذر الطويل من الموالى والخصيم أيام كنت تسىء ظنك بالرضيع وبالفطيم ماكنت تحفل بالنصيح وكنت أحنى بالنموم للنعميات يد الوشأة وللأياة لظى الجحيم عالى فذق روع الكريم ريع الكرام بقصرك اا اسمع أنين (القبو) وي ح ( ألقبو ) من حنق كظيم أعددت للأحرار فيه عقاب منتقم ظلوم أكلت حياة القبو من أرواحهم ومن الجسوم طال انقيادك للحصوم وأنت أدرى بالخصوم عجباً لمن طلب الخلا فة والخلافة في النجوم أين الحلافة لا خلا فه في الحديث ولا القديم أيام قبل ذوى سلم تلك التي ذهبت مع ال أو لست أعجب للزعيم يفوته سهر الزعيم الجامــع المتناقضات من الغرائز والفهوم الغافل اليقظ الحريص الباذل الآاتي الرحيم المستدره العصى الطيع الشرس الحليم الصادق الظر. الصحيح الفاسد الرأى السقم الطيب النفس الأنس السيء اخلق السثوم يا تاظم العقد النثير وناثر امعقد النظيم لم ألف قباك هادما ماكان يبني من أطوم كانت تخومك لاتنال فهر حميت حي التخوم هذا وليدك (١) في الرقيم يعيث في أهل الرفيم يحبو (يهودًا) ماحبوت وليس غيرك من ملوم العرب قومك ياحسين وأنت منهم في الصميم

<sup>(</sup>١) يشير إلى الأمير عد الله أمعر سرق الاردن اد دك

كم علموك فما علمت وحاولوا بك من مروم هلا اقتديت وأنت تشهد بالفتى عبد الكريم المستعز بقوميه والمستبد على الغشوم التارك الأسبان طائشة المدارك والحلوم رفع العقيرة في الجموع وأنت لاه بالنعيم وننى الهموم عن الربوع وأنت تبعث بالهموم وشنى الصدور من الكلوم وأنت كنت من الكلوم ماذا ادخرت لمثل يومك والنذير نذير شوم أعددت خمسا سابحات في الفضاء بلا رجوم وسفائنا مر النسيم يحيلهن إلى هشيم ومدارسا ماكان ينقص حسنهن سوى العلوم أعددت أجنادا وما عودتها صد القروم مافی الذین دعیت (منقذهم) سوی شاك هضیم ياعبرة لأولى البصائر في الحيد وفي الذميم قل للذين سيخلفونك من عدو أو حميم شر الممالك مايساس سياسة البغى الوخيم ماعرش مكة بالإمارة (في نقيف) أو عمم العيس منهار إذا لم يحمه علم العليم أترى ينم (اب السعود) إذا استوى عن طيب خيم فيؤاف الوحدات طي به المنابت والأروم ويهيب الآحاد يوقظها وبالحشيد الجسيم أم يسنبد كم اسنب مجانب السن القويم غييت يحرع ماتجرعه سواه من السموم م كان رائم ، الحسين ) التبيح بالشيخ الشوم لكن من حب الهزيم رمة، صاعقة الهزيم

من حاد عن شرك الغمو م اصطاده شرك العُموم طلب السلامة بالونى فإذا به غير السليم

# الحكومة الخنجانية

على أثر تنازل الحسين عن العرش والمناداة بابنه الملك على ملكا على الحجاز شكل الحزب الوطنى أول حكومة دستورية تتألف بمن يأتى :

الشيخ عبد الله سراج رئيسا للوزارة السيد محمد طاهر الدباغ وزيرا للسالية الشيخ محمد الطويل وزيرا للداخلية الشيخ فؤاد الخطيب وزيرا للخارجية الشيخ عبد القادر غزاوى وزيرا للمواصلات تحسين باشا الفقير وزيرا للدفاع الدكتور خالد الخطيب وزيرا للماع وزيرا للحامية عارف باشا الأدلى وزيرا للحربية

وقد اجتمع أعضاء مجلس الوزراء وتشاوروا فيما يجب اتخاذه من الوسائل لضمان استقلال لبلاد، وانتهوا إلى عدة قرارات تتلخص فيما يأتى :

- ا ضرورة المبادرة بإخراج الحسين من الحجاز ليكون ذلك برهانا عمليا على جدية الموضوع فتتمكن الحكومة من تنفيذ برىامجها وعهدوا بهذه المهمة إلى جلالة الماك لتحقيقها بالطرق السلبية .
  - ٧) معاوضة السلطان اب سعو د فى أمر الصلح.
- ٣) الاتصال بالعالم الإسلامى عن طريق هيئاته المعتبرة ومطالبته بالوساطة
   فى الحرب الحاصرة
  - ٤) الانصال بالدول الأمجنبية للحصول على اعترافها .
    - ٥) السعى لعقد معاهدة مع بريطانيا .
- ٦) مذل الجهود لتقوية الجيش وطلب إمدادات من حكومة العراق وشرق الأردن .

وبادر الملك على بتنفيذ ماعهد به إليه حيث سافر إلى مكة وعمل على إقناع والده بضرورة السفر، وتولى الإشراف على ترتيبات سفره كما سيذكر بعد، وأبرق إلى السلطان ابن سعود يخبره بما تم، ويعرب له عن رغبته فى السلم واستعداده لتسوية الخلافات الحاصلة بين المحجاز ونجد ويقترح سحب جنوده إلى نجد وعقد مؤتمر لذلك فى الكويمة بنتهى بحول الله إلى حل يرضى الجميع . وأبرقت الحكومة من جانبها في فقس الوقت إلى المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين وإلى جمعية الخلافة بالهند تناشدهم الوساطة لحل الموضوع ودرء الخطر الوهابي عن البلاد المقدسة . وعهدت إلى مندوب الملك الحسين في لندن السيد ناجى الأصيل بعقد المعاهدة مع بريطانيا على الأسس التي وضعتها بريطانيا نفسها ولم يقبلها الحسين من قبل كما عهدت إلى السيد عبد الملك الخطيب معتمد الملك الحسين في مصر في مقاولة بعض الشركات، لإحضار عبد الملك الخطيب معتمد الملك الحسين في مصر في مقاولة بعض الشركات، لإحضار كمية من السلاح لها من الخارج، وأبرقت إلى كل من الملك فيصل ملك العراق والامير عبد المة أمير شرق الاردن بطلب المساعدة بالمال والرجال والعتاد، وباتوا ينتظرون النتائج .

عمل جلالة الملك على على تهدئة الخواطر فسافر إلى مكة فوجد أهلها في أشد حالات الذعر لما كانوا يتوقعونه من القتل على يد الوهاييين قياسا على بجزرة الطائف فطمنهم بعودته وتوليسة شؤون الملك ؛ لأنهم ظنوا أنه على تفاهم مع ابن سعود أو الإنجليز على تسوية الامور بهذا الحل . وأخذ هو من جانبه يعمل على إقناع والده بسرعة سفره و نهم لايقصدون من ذلك إلا إفهام ابن سعود وبريطانيا بجدية الموضوع ولو لا ذلك لما طلبوا منه مبارحة البلاد ، ومع كل فان البلاد بلاده و ينبغى أن لا يخرج منها ولذلك فإنهم يختارون له السفر إلى العقبة باعتبارها إحدى البلاد التابعة له ليستطيع تزويدهم من هذاك بآرائه و يمدهم بمساعداته حتى ينالوا "نصر النهائي ان شاء الله فيرجع إذ ذاك إلى مكة مكر ما معززا ، و ما زال به حتى اطمأن إلى قوله ووافق على السفر إلى حبت أراد وأخذ يعد العدة الرحيل .

# الخسأين والعقبكة

فى يوم اخيس ١٠ ربيع أول سنة ١٣٤٣ سافر الحسير إلى جدة مستصحبا معمه ما لديه من الذهب الرهاج فى "صفائح لتى لم يستضع أحد أن يمسها بأذى ، وعند وصوله إليها لم يذهب الناس لاستقباله كمادته فغلى الحقد في المحدد للمقبله منهم إلا من يريد، وظل بحدة حتى يوم الجمعة ١٤ ربيع الأول حيث طبقت الحيدة (الرقمتين) فركبها وسارت به وبعائلته إلى العقبة باعتبارها أحد مواتى الحيجاز الطبيعية التابعة له، وقد كانت فعلا تابعة له لولا أن خدعه الامير عبد الله أثناء زيارة الحسين لشرق الأردن فطلب منه أن تكون إدارتها مر تبطة به نظرًا لقربها منه وهو لم يخرج عن كونه ابنه ومن عماله، وشرق الأردن نفسها تابعة لجلالته، فوافقه الحسين على ذلك وأمر بربط إدارتها به ثمنا لمقام الحلافة العظمى الذي مهده له. ولقد حاول بعض الخلصين من رجال الحسين إذ ذاك ومنهم معتمده بمصر (السيد عبد الملك الخطيب) الم يقنعوه بأن ماقاله ابنه عبد الله لم يكن مطابقا للحقيقة ، وأن شرق الأردن تحت الا تداب البريطاني، فلما علم الأمير عبد الله بذلك أنكره وطلب من الحسين أن يصدر مرسوما ساميا ( فرمانا ) بتعيينه أميرا على شرق الأردن ووعد بأنه سيتلوه على ملا من الناس في احتفال رسمي ليثبت بذلك ارتباط شرق الأردن بالحجاز، فقنع الحسين من الناس في احتفال رسمي ليثبت بذلك ارتباط شرق الأردن بالحجاز، فقنع الحسين بخذا المنطق وأصدر له ( الفرمان ) ولكنه أجل إذاعته إلى ما بعد عودة الحسين إلى مكة . ثم حصلت حوادث الحجاز فألتي بذلك ( الفرمان ) في زوايا الإهمال واقتطعت لعقبة من جسم الحجاز .

وعند ما أنتقل الحسين إلى العقبة وشعر الأمير عبد الله بقرب زوال الملك الهاسمى عنه كتب إلى أخيه الملك على يطلب إليه أن يننازل له عن العقبة ومعان لما فى ذلك من عدة فوائد أهمها أن يكون فى مأمن من اعتداء ابن سعود عليها خوفا من الإنجليز بحكم المعاهدة التي تربطها به ، وأنه فى حالة ما إذا تم النصر للحكومة الحجازية فقد تعهد الأمير عبد الله بإعادتهما إليها ، فقنع جلالة الملك على بهذا المنطق ووافق على ضم معان والعقبة إلى سرف الأردن على شروط تتلخص فها يأتى :

- ١) أن لا بتم تسليمهما مادام الحسين باقيا في العقبه حرصا على عدم إغضابه .
- ٢) أن لايسمل هذا التنازل الخط الحجازي الممتد من المدينة المنورة إلى عمان
- ٣) أن تكون لحكومة اللحجاز الحرية التامة في نقل جنودها وذخائرها على
   الخطوط الحديدية الموجودة فيها إلى أى محل تريده قبل التسايم و بعده .
- إن تبق جنود الخط الحديدى الحجازى مكلفة المحافظة على الخط والقطارات تحت فيادة قائدهم وتحت نطارة ماظر الخط المذكور.

ه) أن يبق لاسلكى معان بالمدينة نفسها لتأمين المخابرة مع الخط الذى تظل نظارته على حكمها .

آن يكلف ناظر الخط بعمل إحصاء لجميع موجودات الخط من معان إلى مدائن صالح و تقديم ذلك لحكومة الحجاز .

٧) أن لايشمل التنازل أيضا جميع وسائل النقل من السيارات التي يجب أن تنقل
 إلى الحجاز لحاجته إلها

ثم سافر من عمان إلى معان بقطار خاص كل من الأمير عبد الله ورضا باشا الركابى رئيس الوزارة وعبد القادر بك الجندى رئيس هيئة أدكان حرب الجيش الأردنى ورجال المعية والحرس الحاص وبعض الضباط وفصيلة من الجند النظامى لحضور الحفلة الرسمية التي أقيمت مهذه المناسمة .

وما كاد الحسين يصل إلى قبرص حتى فوجى بهذا النبأ الذى زاد فى آلامه، فأبرق فى الحال إلى جمعية الامم احتجاجا على ذلك، هذا نصه:

(بصفتى المعلومة الأساسية أقدم لفخامتكم وللهيئة الموقرة احتراماتى ثم أجلب أنظار كالات مزاياكم إلى المعاملات الجارية فى عموم سوريا ونتائجها المؤدية إلى محو العرب والمؤثرة حتى على شرفى المقدس الآساسى من تشكيل وتأسيس هيئتكم المعظمة سيا بعد إعلان الحلفاء العظام بصورة رسمية أنهم لم يخوضوا غمار الحرب لا لخلاص الشعوب المضطهدة وإعادة حقوقهم ومنافعهم إلا إن كان العرب لاتشملهم مقاصد تلك التأسيسات ، ولكن بلاغ العظمة البريطانية الآخيرة لمخلصكم بأن هيئتكم الموقرة قررت انتداب عظمتها أيضا على معان والعقبة ضمن انتدابها على على الشرق العربي يخالف ذلك . وعليه فالمرجو من الفخامة إصدار القرار القطعى الصريح بمصير بلادنا معاشر العرب وتطبق قوانين وقواعد الانتداب الأساسية على ماترى انتدابه من بلادهم ، وإلا فالعرب لهم الفخر فى الحكم عليهم بأن يكونوا ضحية ماترى انتدابه من بلادهم ، وإلا فالعرب لهم الفخر فى الحكم عليهم بأن يكونوا ضحية المطالح الحلفاء العظام وأخلاف المدنية الحاضرة ، واقبلوا مزيد تعظيماتى) .

## إخالاء مكتة

لقد كان الحزب الوطني أو الحكومة الحجازية تعتقد أن العلة في عدم نجاحها هو بقا. الحسين في داخل المملكة ، ولذلك فإنها سعت بجد لسرعة إخراجه منها ، غير أنه

ماكاد ينجح الملك على في مهمة إخراجه حتى تلقى ردا برقيا من ابن سعو د يخبره فيه بأنه لا صلح مادام أبناء الحسين يتوارثون الملك في الحجاز ، وأن مصير الحجاز يجب أن يقرره العالم الإسلامي ؛ كما تلقي برقية من مولانا شوكت على رئيس جمعية الخلافة بأنها لاترضى بحكومة يكون على رأسها أحد أبناء الحسين، وأنه لابد من تأسيس حكومة ديمقراطية يشترك فيها جميع المسلمين . وحاول الحـاج أمين الحسيني التوسط لدى ابن سعود في أمر الصلح فلم يوفق فكان ذلك أول نذير بخيبة الأمل . وعندئذ أيقن الملك على أنه لا طاقة له على المقاومة في مكة لأن جيشه لا يتجاوز أربعمائة جندى ، فما وسعه إلا أن يترك مكة ليلا بمـا عنده من قوى على حين غفلة من أهلها في مساء يوم الثلاثاء ١٥ ربيع الأول إلى جدة . وماكادت تبزغ شمس يوم الأربعاء ١٦ ربيع الأول إلا وقد انتشرت الإشاعات في طول مكة وعرضها بأن الحسين قد ركب الباخرة ، وأن انه الملك على قد بارح مكة بجيشه إلى جدة ، ولا يعلم إذا كان ينوى البقاء بها أم معادرتها أيضا ، فانهلعت القلوب ، ووقف كل رجل حيال داره وأخذت بادية الحجاز القريبة من مكه تفد إليها ، وهاجمت دور الحكومة لسلبها ، وكادت تسطو على البيوت لولا أن نزل الشريف حزة الفعر أحد أسراف الحجاز وأخذ ينادى فيهم بأن البلاد فى أمان ابن سعود ، وأنه سيوقع أشد الجزاء على كل معتد ، فهدأت الحالة إلى حد ما ، ولم تمض سحابة ذلك اليوم حتى اتصلت الأخبار بالقائدين خالد بن لؤى وسلطان بن بجاد ، فهرعا إلى مكة ودخلاها بجيشهما في صبيحة يوم الخيس١٧ربيع الأول ١٣٤٣ (١٦ أكتو برسنة ١٩٢٤) محرمين ملبين بالعمرة ، وأقبلوا على المسجد الحرام وطافوا بالبيت وسعوا بالمشعر الحرام، ثم فكوا الإحرام وأقبلوا على دور الحكومة فاحتلوها وصعد القائدان إلى المكان الذي كان يحلس فيه الحسين للحكم فتربعا فيه وأقبل عليهما أهل مكة يقدمون الطاعة للإمام عبد العزيز بن سعود دونُ أن يمسهم أى أذى مما كانوا يتصورونه ، وذلك تنفيذا لإرادة الإمام عبد العزيز ابن سعود المشددة عليهما بالحمدر من تكرر مأساة الطائف ، واطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم بعد تلك المخاوف التي كانوا يعانونها . وهدأت الحالة تماما لولا بعض الغلظة التي كان يجدها الأهلون من بعض الأعراب من ( الغطغط ) انذين كانوا يخاطبون أهل مكة بقولهم ( يامشركين ) فكان هذا مما يحز فىنفوسهم ويسبب بعض اخصومات فيتولى أحد القائدين حلها بسلام.

#### الخنب وآبن لوعت

ماكاد الأمير خالد بن لؤى يصل إلى مكة ويستقر به المقام حتى بعث إليه الحزب الوطنى بيانه الصادر في ٧ ربيع الأول سنة ١٣٤٣ فأرسل إليه بالخطاب الآتى :

يسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى محمد الطويل وأتباعه من الأعضاء المذكورين وكافة أهل جدة وسكانها، سلام على عباد الله الصالحين.

أما بعد: فقد وصل إلينا منشوركم ، وما أشرتم به كان لدينا معلوم ، وتعلمون أن ليس لنا معشر المسلمين قصد إلا امتثال أمر الله تعالى وفر اتضه التي أمرنا بها ومحبة من قام بها وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان أبعد الا بعدين ومعاداة الكفار والمشركين وإن كانوا أقرب الاقربين كما ذكر الله ذلك في محكم كتابه بقوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) وقال في سورة المجادلة (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) الآية ، وقوله تعالى (إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره) الآية .

ولو عددنا أمتال ذلك لأطلنا ، ولو نظرتم فى أحوالنا وتفكرتم فى طريقتنا لعلمتم ذلك ، فن قام منكم بما ذكرتم فطريقه طريق المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم . وأما تأمينكم فقد أناكم كتاب الإمام وبه الكفاية ، وهذا ريادة تأكد منا لخواطركم كافة لمن أتى أو بتى فعليه ذمة المسلمين يكون آمنا مطمئنا ، يكون معلوما .

حرر فی ۲۰ ربیع أول سنة ۱۳٤۳ .

عن كافة قواد الإخوان ــ خالد س منصور بن لۋى

وأشفع خطابه هذا بخطاب كان فد وجهه ابن سعود إلى أهل الحجاز قاطبة قبل أن يتم له الاستيلاء على الحجاز، هذا نصه .

م عبد العزيز من عبد الرحمن "فيصل

إلى كافة من يراه من إخواننا أهالى مكة وجدة وتوابعها من الانتراف والأعيان

والمجاورين والسكان ، منافق المنافق ال

أما بعد : فإن الموجب لهذا الكتاب هو شفقتنا على المسلين لصلاح في المؤلفة وأمر دينهم ودنياهم، ولم نزل نكرر على الحسين النصائح ونحرضه على ما يجمع شملُ العرب لتكون كالمتهم واحدة ولكن الطبع يغلب على التطبع ، ولا يحتاج تطويل الشرح بما انطوى عليه ، لأن أكبر شاهد على ذلك ما رأيتموه منه وشاهدتموه من أقواله وأفعاله في هذه البقاع المباركة التي هي مهبط الوحي بما ينكره عقل كل مسلم، وعلاوة على ذلك ينكره كلُّ من يحب المسلمين ، ولو لم يكن منهم فالرجل ترك مزأيا الإنصاف وهي ما اننسب في هذا البيت الكريم وأهمل حقوق هذه البقعة المباركة عليه فى عدم ركوب طريقة السلف الصالح التي هى شرفه وشرف المسلمين خصوصا وشرف العرب عموما ؛ ولا شك أنه من ترك ما كان عليه الني الكرىم عليه أفضل الصلاة وأتم النسلم وخلفاؤه وأصحابه وهو ينسمي باسم الإسلام وبالخصوص إنكان من أهل البيت السُريف وطمح إلى غيرها من الزخارف التي هي أكبر شؤم على الإسلام خصوصاً وعلى العرب عموماً فهو لا خير فيه ، فمنذ دخل الحجاز يجعل أكبر همه الإيقاع بنجد والنجديين ، وقد تظاهر بذلك منذ أن تمرد بالحكم وقبض على زمام الأمور فيها . وقد بلغ منه التهور أن قد منع أهل نجد قاطبة عن حج بيت الله الحرام وهو أحد الاركان الخسة ، فهذا فضلاً عما يأتيه هو وعماله من المظالم والمعاملات القاسية تجاه حجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من مشارف الارض ومغاربها ؛ وفي هذه المدة قد تركنا التداخل في أمور الحجاز لأجل احترام هذا البيت ورجاء للسلم والآمان ، ولكن من الأسف أنبا لم نحظ منه بذلك ، وفي هذه الأيام الماضيه في سفره إلى الاردن بانت نواياه ومقاصده للسلمين نحونا حينها طلب تجزئة بلادنا وتتنتيت سملنا حتى لقند بنسنا من الوصول إلى حسن التفاهم معه حمع كلمة أحرب ولا \_ والله \_ نعلم شبئًا له من النقم علينا إلا كما قال الله تعالى . ( وَمَا نَقْمُوا مَنْهُمُ إِلَّا أَنْ يَؤُمُّنُوا بَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَيْدُ ) وَلَكُنْنَا وَنَّهُ الْحَمَّدُ لَسَّ بآسفين على نبيء إذا سلم لنا سرفنا في أمر ديننا ودنيانا . فليس لنا قصد في زخارف الحسين وأتباعه لافي ملك ولا في خلاف ولكن غاية قصدنا وما ندعو إليه هي أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ويسلم شرف العرب فلذاك خفتنا الغيرة

الإسلامية والحية العربية أن نفدى بأموالنا وأنفسناكل مايقوم به دين الله ويحمى به حرمه الشريف الذى أمر الله بتطهيره وتعظيمه، قال الله تصالى (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود).

وقد أرسلنا سرية من المسلمين لاحتلال الطائف لأجل القرب للتفاهم بيننا وبين إخواننا فأحببت أن أعرض عليكم ماعندى، فإن أجبتمو نا فنعم المطلوب، وإن أبيتم فهذا الذى يعذرنا عند الله وعند المسلمين ، وأبرأ إلى الله أن أتجاوز شيئا منها حرمة الشريعة خصوصا فى هذا الحرم الشريف الذى قال الله فيه (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) وحرمة هذا البيت معلومة حتى عند المشركين الأولين كما قال الشاعر :

إنَّ الفضول تعاقدوا وتعاهدوا أن لايقر ببطن مكة ظالم وأما الامر الذي عندي لكم، فهو أنى أقول : عليكم يا أهل مكة وأتباعها من أشراف وأهل البلد عموما والمجاورين والملتجئين من جميع الأقطار ـ عهد الله وميثاقه على أموالكم ودمائكم وأن تحرموا بحرمة هذا البيت كما حرمه الله على لسانى حليله إبراهيم ومحمَّد عليهما أفضل الصلاة وانتسلم ، وأن لا نعاماكم بعمل تكرهونه . وأرثُ لا يمضى فيكم دقيق أو جليل ، إلا بحكم مشروع ، لا في عاجل الأمر ولا في آجله ، وأن نبذل جدنا وجهدنا فيما يؤمن هذا الحرم الشريف وسكانه وطرقه للوافدين إليه الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وأن لانولى عليكم من تكرهونه، وأن لانعاملكم بمعاملة الملك والجبروت، بل نعاملكم بمعاملة النصح والسكينة والراحة ، وأن يكون أمر هذين الحرمين شورى بين المسلمين وأن لايمضى فيهما أمر يضر جهما أو بشرفهما أو بأهلهما إلا ماتوافق عليه المسلمون وأمضته الشريعة ، وهذا الكمتاب شاهد لى وعلى عند الله ثم عند جمع المسلمين، وعلى مافلته أعلاه أيضا عهد الله وميناقه فهذا الذي يلزمنا ، ولا بد إن شاء الله ترون مايسر خواطركم أكثر مما ذكر ، ونرجو الله أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى ويصلح بنا وبكم البلاد و العباد، وأن يجعلناو إياكم هداة مهديين و يمنعنا و إباكم من سوء الفتن وأن ينصر دينه ويعلى كانته ويذل أعداء، ولاحون ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحبه وسلم تسلما كثيرا ،؟

الختم عبد العزيز عبد الرحمن السعو د

### بَدَّءُ للفَاوِضَة

عند ما تلقى الحزب خطاب ابن لؤى مشفوعاً بكتاب ابن سعود كتب إليه الخطاب الآتى :

من عموم أهالى جدة وأهالى مكة الموجودين بجدة إلى حضرة خالد بن منصور ابن لؤى قائد الجيوش السعودية :

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

وبعد : فقد وصل إلينا كتاب الإمام عبد العزيز ابن السعود الذي يخاطب به جميع أهل مكة وجدة ويؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم ، فأما ما ذكر عن السريف الحسين وما هو واقع بينهما فنفيدكم أن المذكور قد تنازل عن الملك إجابة لطلب الأمة وبارح البلاد ، وبايع الناس ولده الشريف على لما يعرفونه من حسن أخلاقه وحبه للمسالمة لعموم من في جزيرة العرب واشترطوا عليه النزول على رأى المسلمين فيها يقررونه لسعادة البلاد واستقرارها . وحيث إن الإمام عبد العزيز فد ذكر في كتابه أنه سيجعل أمر هذه البلاد المقدسة شورى بين المسلمين ، فقد اتفقنا والحديد نه واخدي أن فيها المصلحة العامة لهذه البلاد المحترمة المقدسة ، فنرى أنه لم يبق موجب للقتال وسفك الدماء وأصبح الحل المطلوب من الطرفين واضحا جليا ، وحيث إن الأمر كما ذكر نكلف سيادتكم بالموافقة على إرسال مندو بين من طرفنا إليكم يكونون في أمان الله وأمان الإمام عبد العزيز بن السعود وأمانكم لعقد هدنة توقف القتال وتصون الطرفين عن سفك الدماء إلى أن تحضر الوفود الى طابنا حضورها من جميع الأقطار الإسلامية وعلى اخصوص من جمعية الخلافة بالهند .

و بعد اجتماع الوفود ننزل على ما تقرره و تراه، هذا ماندعوكم إليه و نكلفكم بقبوله طبقا لما جاء بكتاب الإمام عبد العزيز من السعود، ولا شك أنكم توافقون عيه. والله ولى التوفيق، وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟

٢١ ربيع الأول سنه ١٣٤٢ .

رئيس الحزب الوطنى الحجازى محمد الطويس

السكرتير السيد طاهر الدباع

الجواب عليه:

من خالد بن منصور بن لؤى إلى محمد الطويل وكافة الأعضاء .

السلام على عباد الله الصالحين.

أما بعد: خطابكم وصل وفهمنامضمونه بعده من طرف بيت الله الحرام وأتباعه جاء الله به للمسلمين وطهر الله بيته من الحسين وأولاده بسبب إلحادهم فى حرم الله وتعديم حدود الله وظلمهم فى كل قطر ، والذى يثنى عليه ويتعلق بمحبته ومعاوسه ماله عندنا إلا القوامة بحول الله وقوته ، وإن بغى على بن الحسين الأمان فيقبل ويواجهنا مأمونا، والمجالس والمخابرة لهاراع وهوالإمام عبد العزيز حفظه الله ورعاه ، ومع وصول الخبر يستوى علم زين ومقام على عندكم من غير مواجهة بيننا وبينه ومع وصول الخبر يستوى علم زين ومقام على عندكم من غير مواجهة بيننا وبينه نتيحة الفساد يكون معلوم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

(٢٢ ربيع الأول ١٣٤٣ ٥).

من محمد الطويل وجميع الاعضاء إلى حضرة الامير خالد بن منصور بن لؤى قائد الجيوش :

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه .

وبعد: فقد وصل كتابكم وجميع مانه علم، وسنرسل لكم بعد باكر أربعة أشخاص بالنيابة عن جميع الأهالى الموجودين بجدة للسلام عليكم وإفهامكم الحقائق وأخذ الحقائق منكم رأسا وأما ماذكر تموه من المحبة وانتعلق بالرجل فليس عندنا من هذا شيء، لا لنا تعلق إلا بما فيه مصاحة المسدين، والله على مانقول وكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الإمضاءات: سليمان قابل. صالح أبو بكر شطا، محمود شلهوب، عبد الرءوف الصبان، عبد الله على رضا، ( وقد جاءهم الجواب بالقبول ).

### مندوبوللخائي

بناء على ما حصل عليه التفاهم بين الحزب وأمير القوى النجدية الموجودة فى مكة المتدب الحزب وفدا من قبله أرسله إلى مكة المفاوضة مكونا من الشيح محمد نصيف رئيسا والشيح عبد الرءوف الصبان والسيد صالح شطا والشيح محمود شلهوب والشيخ سليمان عزابة والشيخ على سلامة أعضاء، وسافر الوفد فعلا إلى مكة فى يوم الأربعاء

٢٢ ربيع الاول فبلغ محة وقابل الاميرخاله بن لؤى والمبير لهم بحالًا للبحث بل خيرهم بين ثلاث أمور: إما أن يقبضوا على الما الما الله علما أن يكرهوه على مبارحة الحجاز، وإما أن يعملوا على مساعدة الجيش النجدي الرابط فى خارج جدة على دخول البلاد ، فما وسع الوفد إلاأن يعود إلى جدة. وقد اختلفت وجهات نظر أفراده بعد الذي رأوه في مكة من قوة رجال ابن سعود واستقرار الآمن فيها وانتشرت في البلاد فكرة ترمى إلى ترك الحرب. فما أن علمت بذلك حكومة الملك على حتى قبضت على خمسة من أعضاء الحزب الوطني ه : السيد صالح شطا ، والشيخ قاسم زينل ، والشيخ عبد الرحمن باجنيد ، والشيخ على سلامة ، والشيخ سليمان عزابة وقدمتهم للمحكمة العسكرية بتهمة التآمر علىقلب نظام الحكم فحكمت على بَعظهم بالسجن وعلى الآخرين بالإعدام في ٩ ربيع التاني . ولما عرض الحكم على جلالة الملك على أمر بالعفو عنهم وأطلق سراحهم في ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٤٣ ه . ثم رؤى بعد ذلك اعتقال الشيح محمد نصيف ، والشيخ سلمان عزابة ، والشيخ سعيد باحشوين ، والشيح عبد الرحمن باجنيد وبادروا بإبعادهم عن جدة حيث رحلوا في ١٤ رجب سنة ١٣٤٣ ه على الباخرة الرقمتين إلى العقبة ، وهنالك أدخلوا في غياهب السجن وظلوا هنالك إلى أن تشفع لهم شيخ العروبة أحمد زكى باشا بواسطة الأمير عبد الله بن الحسين فأفرج عنهم وعادوا إلى جدة في صبيحة يوم الاربعاء ٨ رمضان سنة ١٣٤٣ ه .

## جحفود ضائعت

لقد انقطع كل أمل للحكومة الحجارية في التفاهم مع ابن سعود ومن يؤيده من مسلمي الهند، فلم يبق إلا أن نعمل بجد في تنظيم خط دفاعها والمحافظة على كيانها بكل ما تملك، فنصبت الاسلاك الشائكة خارج جدة وبنت الالفام من حولها واستعدت للقتال، وأخذت تنفق في هذا السبيل من جيوب أعضاء الحزب! يؤسسين، وكان أعظمهم مساهمة في هذا المسبيل أنسيخ محمد الطويل حيت بذل كل مالد به وماادخره من مال في عهدد الحسين، وبذل الملك على كل ما لديه حتى باع حنى أهله وباع أطيانه وأطبان عمته في مصر لسد حاجة الدولة وحاولت الحكومة أن تحصل على قرض من بعض الدول أو الشركات الاجنبية فلم تفلح، اعدم وجود الضمانة الكافيه لديها، من بعض الدول أو الشركات الاجنبية فلم تفلح، اعدم وجود الضمانة الكافيه لديها،

و لكنها وفقت إلى إقناع الحسين بمساعدتها بالشيء اليسير من المال الذي كان يمونها به من وقت لآخر بكل اقتصاد .

ولقد قام الحسين بتجنيد بعض العربان من شرق الأردن وإرسالهم إلى جدة كما أرسل طبيبه الحاص الدكتور ثابت باشا نعمان لابتياع بعض المهمات للحكومة من مصر ، فأكلها عليه ، وظل فى مصر واشترى بواسطة معتمده بمصر السيد عبد الملك الحطيب بعض السلاح ، ولكنه حجز فى جمرك السويس ، ومع كل هذا فقد ظلت هذه الحكومة تبذل جهودا جبارة لإطالة أمد الحرب علها تصل بواسطة مندوبها فى لندن ، ناجى الأصيل ، إلى عقد معاهدة مع بربطانيا ترد عنها عادية ابن سعود ، وتضمن لها استقلالها ، وقامت بدعاية واسعه النطاق فى مصر وخلافها من البلدان العربية لاستمالة أهلها وباتت ترقب ما يكنه الغيب فى طياته فلكل أجل كتاب .

كما أسس بعض رجال الحزب الوطنى لهم صحيفة أسبوعية فى جدة اسمها (بريد الحجاز) أعطى امتيازها للشيخ محمد صالح نصيف صدر منها ٥٦ عددا ثم توقفت عن الصدور بانتهاء عهد الحكومة الحجازية ، وقد أصدرت الحكومة النجدية جريدة بمكة فى نفس الوقت باسم (أم القرى) حلت محمل جريدة القبلة التى كان يصدرها الملك الحسين ، ويشرف هو على تحريرها .

### إبن سُعُودُ واليطوليّ

تكلمنا فيها مضى عن التطورات التي حدنت في الحجاز ومصير الحكومة الهاشمية، وتأسيس الحكومة الحجازية وجهودها .

فلنعد إلى ما كان من ابن سعود خلال تلك الفترة فقد قلنا: إنه عندما انصل بعلمه ما حدث بالطائف من القتبل والساب أحس بعجز القائدين عن كبح جماح رجال القبائل المنضمة إليهما ، فغضب كثيرا وأرسل إليهما محذرا من ارتكاب مثل تلك الفظائع في المستقبل ، بل منعهما زيادة في الاحتياط من دخول مكة حتى يأتى إليهما، فرضخ القائدان الأمره ، وقبعا في الطائف مدة طويلة محسبها رجال الحزب الوطني ناشئة عن تنفيذ فكرة إنجليزية خاصة ، فملهم دلك على الإقدام على ما أقدموا عليه من طلب تنازل الحسين وتنصيب الملك على ليمهدوا بذلك سبيل النفاهم بإزالة العقبة الكثود التي كانت نعترض طريقه ، وهي وجود الحسين من على رأس تلك

الحكومة ، ولم تكن في الواقع إلا رحمة من ابن سعود بأهل الحرمين الشريفين وإشفاقا بهم من أن يذهبوا ضحية تصرفات الحسين السيئة وعناده المستمر دون أن يكون لهم من الأمر شيء . وهو يعلم أن الكثير من حاضرة الحجاز وباديته كانوا يضجون من ظلم الحسين واستبداده ، فلا ينبغي أن ينكل بهم أو يساء إليهم . ولما هم بالسفر إلى ميدان القتال كوعده للقائدين ، عقد مجلسا من العلماء واستفتاه في الأمر ، فقالوا له : إنه لا يجوز دخول الحرم الشريف بقصد القتال ؛ ولذلك امتنع عن السفر ، وكتب إلى خالد بن لؤى بأن يظل في مكانه إلى أن يتيسر له دخول مكة من غير حرب ، وكأنه لاحظ أن بقاء جيشه في الطائف بما يقض مضجع الحكومة القائمة في الحجاز ، فلا تستطيع الاستمرار على تلك الحالة من القلق ، ولا هي قادرة على مهاجمة جيشه والسلامة من خطره .

ولقد ظل ابن سعود فى حيرة من أمره تننازعه عوامل شتى ، فهو يريد أن يقضى على ملك الحسين ويعمل على تصحيح العقائد واجتذاب القلوب إلى الله بكال توحيده وإخلاص العبادة له ، وفقا لما أخذه على نفسه هو وآباؤه من قبله ، ولمكنه يصطدم فى غايته بأمر دينى خطير ، هو أن مكة بلد حرام لا يجوز دخولها حربا وأهلها آمنون مسالمون يحرم قتالهم ، وملكها رجل أنانى عنيد لا يخضع ولا يلين ، إذا فكيف السميل إلى بلوغ غايته ؟

وبينها هو يطيل التفكير إذ سمع بتلك التطورات التي حصلت فحمد الله وسجد شكراً له ؛ وما لبث أن جاءته برقية من الملك على تؤيد ذلك فلم يؤمن بصحة ماجاء فيها ، وخشى أن يكون الأمر مدبرا من قبل الحسين من صمن مكايده ، فاشترط للصلح أن لا يكون ملك الحجاز في آل الحسين . وأراد بهذا أن يتبين حقيقة الحزب الوطني ، فإن استطاع أن يخلع الملك عليا ويعرب عن استعداده للتفاهم على هذا الأساس ، مد إليه يد الولاء ، وإلا فإن أصر على بقاء الملك في آل الحسين فذلك دليل قائم على صحة ما انصر في إليه ذهنه .

والوأقع أن الحزب لم يجنح إلى اختيار الملك على من الأساس إلا ليستعين به على التخلص من والده الحسين ، ولم يتمسك به حبا فى العائلة الهاشمية ، وتعلق بها ، فإنها لم تحسن إلى الشعب قط ، بل إنها أنشأته على الجهل والحنول ، وغرست فيه الجبن والذل ، لأنها كانت تدخل فى روعه أن الاتبراف هم السادة ، وأفراد الشعب

العبيد بحيث إذا قتل أحد أفراد الشعب شريفا اقتص له بأربعة من أفراد القبيلة با يقضى بذلك نظام أبى نمى جد العائلة الهاشمية ، ويجب أن لايخاطب الناس الأمير إلا بلقب ولى النعم سيدنا وسيد الجميع ، ولا ترفع العرائض له إلا بعد كلمة عبدكم أو جاريتكم ، ولا بد أن يضاف إلى تقبيل يد الأمير تقبيل ركبتيه ، ولا ينبغى لاحد بهن الشحب أن يسير أمام قصر الأمير راكبا ، بل عليه أن ينزل عن دابته ويشردها ويسير ماشياً على قدميه إلى غير ذلك من الأعمال التي كانت تحز في نفوس الناس ولا يستطيعون أن يبدوا حراكا . وبالجلة فإن الأشراف لم يتركوا في البلاد أثرا طيباً خالداً يحمل الناس على جهم والتمسك بهم ، اللهم إلا بعض النفعيين الذين أثروا من المظالم ، ولكن ما العمل وظروف الحزب إذ ذاك تضطره إلى مجاملة الملك أثروا من المظالم ، ولكن ما العمل وظروف الحزب من المال ما يمكنه من أداء ما تتطلبه المتهدم سواه ، وكذلك ليس لدى رجال الحزب من المال ما يمكنه من أداء ما تتطلبه الدولة من الأموال ؛ ولذلك فإنه مضطر إلى الاحتفاظ بالملك على للاستفادة من أمواله وأموال ولده وإخوته ملك العراق وأمير سرف الأردن .

وهذا ماحدا برجال الحكومه الحجازية أن لايسلوا بما جعله ابن سعود سرطا أساسيا للصلح . وإن كان هو على حق فى ذلك . وظلوا يتلسون الطرف المؤديه إلى نجاح الغاية المؤدية إلى صمان استقلالهم وحربتهم بكل ما أوتوا من جهد وطاقة .

ولما لم تحد مع الله سعود التوسلات وأحس الملك على أنه وعائلته المقصودون بالذات. وجاءته بعض النجدات رأى أن يظهر لخصمه الجلد والتيات ويلوح له بما لديه من قوات فريما كان فى ذلك مايحمله على نعديل بعص القرارات، فكد إليه يقول:

( من على بن الحسين إلى صاحب العظمه السلطان عبد العزيز ن عبد الرحن الفيصل آل سعود .

أما بعد: فإنى لعلى نقير من أن النسافك فى الجزيرة نقطع الارحام ، ويذهب بالاحلام ، ويغرى عدو العرب عى الاستفادة من الخصام ، وأنت تعلم أنه عدو شديد عنيد ، لا يستنيم إلى رعاية العهود ، ولا يطمئن إنى المسكبنة ، فماذا أنت فاعل ؟ وقد بسطت لك الحالة كما هى من غير تشويه فى حفيقتها ، أو لبس فى مظاهرها ؟ وإن أقصى رغبتى هى أن يسود السلام فى الجزيرة ، وأن تعود السكينه ما بين نجد والحجاز ، وإنى لباسط ،ت رأير ، لسلم ، ومقنزح عليك عقد مؤتمر ، لإزالة بواعث

الحلاف ، وينبغى أن تعلم عظمتك أن تدخل الأجانب بين الآمم للسلمة ضار بنا وبمصلحة بلادنا . وهذا التسدخل لايبعد أن يجر إلى تشاحن عظيم ، وهذا أمر لا أرغب فيه ، ولا أوافقك عليه .

وما شأن الأعاجم فى بلادنا (يقصد علماء الهند الذين فوض ابن سعود الآمر إلى حكمهم عند عقد المؤتمر الإسلامى والذين لم يدخلهم فى الآمر غير الحكومة الحجازية التى طلبت وساطتهم فى الصلح من الآساس) وأنت تعلم أن لهم من مشاغلهم فى بلادهم مايضطرهم إلى التنحى عن الاهتمام بمصير الحجاز، فإذاهم جدوا فى استقلال بلادهم كان ذلك أحرى لهم من كل أمر .

لذلك، فإنى أقترح عليك عقد مؤتمر يحضره مندوبو الطرفين للصلح، والرجوع إلى إتمام المفاوضات التى دارت فى مؤتمر الكويت من قبل، وأرغب إليك جلاء النجديين من الأراضى الحجازية المحتلة وإلا فسنستردها بالسيف، فإذا لم بلغك صوتى ويصلك نذيرى فإنى مضطر إلى الاصطلاء بنار الحرب بلا شفقة ولا رحمة، وللتاريخ بعد ذلك حكمه الذى لايرد فى الباغى منا، وإذا كنت باغيا فلا يذكرنى التاريخ بحير، وإن كنت أنت الباغى حقت عليك كلمه الله، وما الله بغافل عما يعمل الطالموں).؟

هماكان من ابن سعود إلاأن رد عليه بكل لطف و هدوء مرددا قو لهالسابق بماياًتى: ( الشريف على ابن الشريف حسين ــ جدة ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤م

إنى أحترم شخصكم احتراما عظيما ولكن معاملة والدكم لأهل نجدوسائر المسلمين هى التى جعلتنا نقف هذا الموقف، فإذا كنتم نحون السلام وحقن الدماء فأحلوا الحجاز وانتظروا حكم العالم الإسلامي فإن اختاركم أو احتار غيركم فنحن بقبل حكمه بكل ارتبح؛ أما إذا بتمتم في أرض الحجاز فإن مسئو اية مايقع من الحوادث تقع على عاتى غيرنا) ٥٠.

## إبْن سِيعُودُ وٱلمشِّلِمُون

لقد أحجم ابن سعود عن الزحف على الحجاز مخاة أن يشاب عمله بمما لا يرضى الله من فصد القتال فى المسجد الحرام ، ورغبة منه فى أن لايصطدم بالرأى العام الإسلامى الدى تسمم صده وقال فى نفسه : إسى إذا أمنت من حانب نداخل

بريطانيا فى الامر من أجل الحسين فما يدرينا لعلها نتداخل فيما بعد من أجل العالم الإسلامى إذا أما بسطت نفوذى على الحرمين الشريفين وحاولت إقامة الدين الحق . ولذلك فلابد أن أنتظر ، وأنتظر طويلا حتى يأذن الله لى وهو أحكم الحاكمين .

وبينها هو كذلك إذا بجمعية الحلافة المعروفة بشدة تعصبها للدين وللدولة العثانية على الخصوص تكتب له بناء على طلب الوساطة الذى أرسله لها رجال الحكومة الحجازية وتطالبه بتحرير الحجاز من المظالم، وإقصاء العائلة الهاشية، وأن يعمل على عقد مؤتمر إسلامى عام يقرر فيه مصير تلك المملكة، فحمد الله وأثنى عليه وتجلت له عظمة الله وفائق آلائه، فإنه تعالى إذا أراد أمرا يسر أسبابه وجعل من يخشى معارضتهم فيه دعاة إليه ، فما أجله من خالق عظم ومدبر حكم ، تعس من لا يؤمن به ولا يقر بوحدانيته .

وبينها هو غارق فى تفكيره سامج فى تعداد نعم الله عليه إذ جاءه البشير بأن جيش خالد وابن بجاد قد دخل مكه ملبيا طائعا كما يريد من غير إرافة قطرة واحدة من الدماء، ودون أن بلحق بأحد من جيرة بيت الله أى أذى . فبادر إلى السجود بالشكر لله ، وقرر التوجه إلى حيث هيأ الله له السبيل ، وكتب إلى جميع ملوك بالشكر لله ، وغرائه يشعرهم بسفره إلى مكة غير باع ولا آثم ، ويخبرهم بأنه عاذم على عقد مؤتمر هناك يفكر فيما يراه كفيلا بتوطيد الأمن ونشر السلام ، ويطلب منهم التداب عمل لهم فى ذلك المؤتمر . وجمع كبار قومه وخطب فيهم خطبته الناريخية . الته استهلها بحمد الله والصلاة على نبيه وأفضل خلقه ثم قال .

أما بعد: فإنى مسافر إلى مكة لا للتسلط عابها بل لرفع المظالم "تى أرهقت كاهل عباد الله. إلى مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشربعة وتأييدها ؛ فلن يكمرن بعد البوم سلطان إلا للشرع ، الذى يجب أن نطأطأ جميع الرءوس له . إن مكة للسلمين كافحة فبجب أن يكون أمر إدارتها وتنظيمها طبق رغائب العالم الإسلامى . إننا سنجتمع بوفود العالم الإسلامى هناك ، وسنتبادل معهم الرأى فى كل الوسائر التي تجعل بيت الله بعيدا عن الشهوات السياسية ونحفظ مراحة قاصدى حرم الله . إن الحجاز سيكون مفتوحا لكل من يريد فعل الخير من الأفراد والحاعات) .

ثم سار بحيشه لعظيم إلى مكة ، وبينها هو فى طريقه إليها ؛ إذ أرسل إليه خالد وابن بجاد بنص الخطاب الموحه إليهما من قناصل الدول فى جدة بتاريح ٤ نوفس

منة ١٩٢٤ م يشعرون فيمه بأن حكوماتهم واقفة على الحيار المواجم الحاضر أن الحجاز، فزاد إعجابه بقدرة الله التي حملت تلك الدول على النزام جائب المهاد رجعلتها تكتب بهذا لقواده من تلقاء نفسها ودون أن يطلب ذلك منهم.

وكتب إلى قناصل تلك الدول الرد الآتى ووضع بطبه خطابا آخر إلى أهل جدة هذا نصهما :

#### بسم الله الوحمن الرحيم

السلطنة النجدية وملحقاتها:

فى ٢٤ ربيع الثانى سنة ١٣٤٣ هـ ( ٢٢ نوڤمبر سنه ١٩٢٤ م ) .

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرات الكرام قناصل الدول العظام فى جدة ، معتمد الدولة البهيه البريطانية ، وقنصل جنرال الدولة الإيطاليه ، ووكيل جنرال الجمهورية الفرنسية ، ونائب قنصل ملكة هولندة ، ووكيل قنصل شاه إيران المحترمين .

بعد إهداء مايلبق بجنابكم من الاحترام نحيط عليكم بأننا أحطنا علما بكتابكم المؤرخ ٤ نو فهر المرسل إلى أمراء جيشنا خالد بن منصور وسلطان بن بجاد بخصوص موقف حكوما بكم إزاء الحرب الوانعة بين نجد والحجاز . ولقد كذت أود من صميم قلى أن تحقن الدماء و تنفذ رعائب العالم الإسلامي الذي ذاق المتاعب في السنوات النماني الآخيرة ، ولكن الشريف عليا بن الحسين بموقفه في جدة لم يجعل لنا مجالا الموصول إلى أغراضنا الشريفة ، ولذلك فإني حبا في سلامة رعاياكم ومحافظة على أرواحهم وأملاكهم وما قد يحدث لهم من الأضرار أحببنا أن عرض عليكم ما يأتى :

ان تخصصوا مكانا ملائما لرعاياكم فى داخل جدة أو خارجها وتخبرونا بذلك
 المكان لنرسل إليهم من رجالنا من يقوم بحفظهم ورعايتهم .

ا دا أحبتم أن ترسلوهم إلى مكة ليكونوا في جوار حرم الله عيدين عن غوائل الحرب وأخطارها فإننا نقبلهم على الرحب والسعة وانزلهم المدرم "دائقة بهم.
 وإرنا نرجوكم أن ترسلوا كتابنا طيه إلى أهل جدة حتى يكونوا على بينة من

أمرهم ، وإننا لا نعد أنفسنا مسئو لين عن شيء يقع معد بياننا هذا .

وتقبلوا في الختام تحية خالصة مني ، .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

السلطنة النجدية وملحقاتها .

من عبد العزيز الفيصل آل سعود إلى أهل جدة كافة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد : فلا بد أنه بلغكم أن أغلب العالم الإسلامى قد أبدى عدم رضائه عن حكم الحجاز بواسطة الحسين وأولاده ، وإنا – حبا فى سيادة الإسلام وحقنا للدماء نعرض عليكم أنكم فى عهد 'لله وأمانه على أموالكم وأنفسكم إذا سلكتم مسلك أهل مكة . وبالنظر إلى وجود الأمير على بين أظهركم وخروجه على الرأى العام الإسلامى فإنا نعرض عليكم الخروج من البلد إلى مكان معين أو القدوم إلى مكة سلامة لارواحكم وأموالكم ، أو الضغط على الشريف على وإخراجه من بلادكم ، فإن فعلتم غير ذلك بمساعدة المذكور أو موالاته فنحن معذورون أمام العالم الإسلامى ، وتبعة ما قد يقع من الحوادت تكون على المسبب والسلام .

ولقد بعث ابن سعو د بالخطاين إلى قناصل الدول الأجنبية في جدة · وواصل سيره إلى مكة حتى بلغ العشيرة (قرية على بعد ثلاثة أيام من مكة ) في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى، فو جد هناك سلطان بن بجاد أحد قواد جنده ومعه الكثير من أشراف الحجاز وعظمائه الذين جاءوا لاستقباله وتقديم الطاعة له ، ففرح بهم وأكرم متواهم ، ثم واصل السير إلى السيل (إحدى القرى القرية من الطائف) فأحرم بالعمرة وسار إلى مكة حتى بلغها في مساء الخيس ٧ جمادى الأولى وحط رحاله في أعالى مكة بمكان يقال له الأبطح ، وهنائك استقبله الأهلون بالتهليل والترحيب وبعد أن استراح قليلا امتطى وبعض حاشيته ظهور الخيل وسار خاشعا بقه يقصد البيت الحرام مابيا شاكرا ، وما أن أقبل على باب السلام وترجل من فوق فرسه حتى أحاط به الناس يدعون له بالنصر المبين ، فدخل المسجد الحرام خاضعا فرسه حتى أحاط به الناس يدعون له بالنصر المبين ، فدخل المسجد الحرام خاضعا خاشعا وطاف بالبيت وصلى بمقام إبراهيم الخليل ، ثم خرج إلى المسعى فأتم نسكه ، ثم ذهب إلى دار باناجه فتحل من إحرامه وجلس يتقبل شلام المسلمين وتهنئه المهنئين بغفر باسم ومنطق حذب ، وكان جل حديته التحدث بنعمة الله عليه وتأييده له بالنصر . وعا قاله في تلك الميلة : لقد حاولت كثيرا أن أتفاهم مع الحسين على جمع كلمة العرب وعز الإسدلام وكنت أتمني أن أحضر إليه وهو على عرشه وأبادله الحب العرب وعز الإسدلام وكنت أتمني أن أحضر إليه وهو على عرشه وأبادله الحب العرب وعز الإسدلام وكنت أتمني أن أحضر إليه وهو على عرشه وأبادله الحب

والولاء ولكنه أبي ظلك ولم يكن يخطر على بالى أن أتحمل ولكنه أبي ظلك ولم يكن يخطر على بالى أن أتحمل ولم المسائم بل الني لو رأيت المنام ما تم لى الآن لما عبرت رؤياى لدى أحسانه (العلماء) مخافة أن يسخروا مني ولكن فضل الله لا يحد وهذا من محض إحسانه جل وعلا وإكرامه لى ، أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يوفقني للعمل بكتاب الله وإحياء سنة سيد المرسلين أنه سميع مجيب الدعوات .

ثم ترك الدار وعاد إلى معسكره في الأبطح و نام في الموضع الذي أعد له بين جنده.

# إبن سيفود في مركزي

في صبيحة ٨ جمادي الأولى احنشد أهل مكة في الأبطح في السرادق العظيم الذي أعد لاستقبال القادم الكريم ، وما كادت الشمس تعلو قليلا حتى خرج السلطان ابن سعود من مكانه وظل بين أقوامه يستعرض رجال حنده ، فلم يفرق الناس بينه وبينهم لبساطه ملبسه وعظيم تواضعه ؛ وما أن أقبل عليهم حتى التفوا حوله وهموا بتقبيل يديه على حسب ماعودهم به الاتراف في عهدهم الغابر ، فإذا به يفاجهم بعبارة لم يسمعوها من قبل إذ يقول : هذا ما يفعله الأعاجم بملوكهم ، أما نحن فعرب ومن عادننا المصافحة وكذلك كان يفعل الصحابة مع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فكان لهذه الجلة أحسن الآثر في نفوس القوم ، وأستبشروا منهاخيرا ؛ لما تنطوي عليه من معاں جمة ، وأخذكل منها له مشر ا : فمن قائل ياله من سلطان متواضع لايريد أن يسلم أحد عليه . ومن قائل : حقا إنه على فطرة العربي وسليقته ، يكره الملق ويمقت المدَّاهنة . ومن قائل : إنه يشعر ما لعظمته في نفسه فلا يحتاج إلى من يعظمه . ومن قائل : اليوم تذوقنا لذه الحرية وشعرنا بالخلاص من رق الاستبعاد . ومن قائل: لقد ورمت شفاهنا من كثرة تقبيل الأيدى والركب فلتهنأ بالراحة الدائمة. ومن قائل: أسمعتم أنه يصلي على النبي بعكس ما فهمنا من قبل أنه يكرهه عليه الصلاة والسلام . ومن قائل: إنه لايريد بنــا السوء بل إنه يعلنا كيف نحتفظ بعزة العربي وكرامته والتمسك بأخلاقه وعاداته .

وأخذت هذه الأحاديث تتبادل بين الحاضرين إلىأن استقر ابن سعود في مكانه: وعندئذ وقف الشيخ عبد القادر الشيبي عين أعيان أهل مكة وعميد بني شيبة سادن الكعبة المشرفة وأخذ بقدم له كبار الشخصيات ، وما أن انتهى من ذلك حتى وقف

ابن سعود وبين لهم أنه لم يأتهم مقاتلا ولا ظالما ، وإنما جاء ليخلصهم من جور الحسين وعسفه ولييسر للمسلمين سبيل الحج إلى بيت الله الحرام ، جاء ليدعو الناس إلى العمل بكتاب اقه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبسط لهم حقيقة الوهابية ليفهم الناس عنها فكرة صحيحة بعيدة عن الإغراض وأقوال المرهفين . ثم أعرب لهم عن أسفه لما حدث فى الطائف من الاعتداء الذى لم يأمر به ولم يكن يعلم شيئا عنه ، ووامى المنكوبين بفقد الاعزاء ، ووعد بتعويض المصابين بضياع الاموال ، فتقدم إليه الشيخ الشيبي وقال : هل لكم ياعظمة السلطلن أن تنفضلوا بتعيين موعد تجتمعون فيه بعلماء المسجد الحرام ، وتوضحون لهم ماخني عهم من حقيقة عقيدة الوهابية فقد كثر حولها الكلام ونفر منها العوام ؟ فأجابه ابن سعود : لكم ذلك ، وهذا هو كل ما أتمناه ، ولنجتمع غدا السبت فى الساعة الثامنة بدار الحكومة ، فير البر عاجله .

وفى اليوم الثانى اجتمع العلماء وذووالرأى من أهل مكة والمهاجرين فيها فى الحميدية ؛ وفى الوقت امحدد حضر السلطان ابن سعود وحيا الحاضرين بتحية الإسلام ، ثم تقدم الشيخ حافظ وهبه أحد أخصاء السلطان فألق عليهم الكلمة الآتية :

( نكرر عليكم في هذا الموقف ماكنا ذكر باه لكم في الاجتماع السابق، وهو أن عظمة السلطان عبد العزيز بن سعود يرى أن هذه البقعة المباركة من أقدس بلاد الله، وأن قلوب مثات الملايين من المسلمين تهفو إليها وتحبها ، فإذا كانت هذه البلاد التي هي مسطع النور ومهبط الوحى ومنشأ الهدى المناس أجمعين ، يرجع الأمر فيها كما بدا في أول أمره وتطهر من البدع والضلالات يزداد مقامها في قلوب المسلمين ضعافا مضاعفة ، وعلى العكس إذا بدلت معالم الدين فيها بدل ما في قلوب الناس عنها . إنكم تعلمون أن أكثر البلاد الإسلامية قد كثر فيها البدع ، والسبب في ذلك أن أكثر الإمارات الإسلامية ظهرت فيها بدعة عامة وهي ما يسمونه بطلب الترقي المدنى . أما نحن فلا نريد هذا الارتقاء الذي تدعون إليه . وإنما ندعو ونريد الارتقاء الديني ، ونعتقد أنه لا يمكن إرجاع الرقي المسلمين إلا برجوعهم المسير على السنن الذي سنها لهم الله من قبل في كتابه وعلى لسان نبيه ، وهذا هو ما يريده عبد العزيز ، وهذا هو الأمر الأول .

أما الأمر النانى : فهو أن عبد العزيز يريد أن يرجع إلى هذه البلاد عهد الشورى الذى نتم فيها ؛ وهو لايريد أن يستبد بكم ، ولا أن بجرى في بلادكم

إلا مايوافق شرع الله . إنه يويد أن يستفيد من تجارب الجُوْسِينُ اللهِ باللهِ مفتوح لسباع نصيحة كل ناصح ، وأبغض الآخلاق إليه التملق . وكل من أراد الثقرب إليه بالتملق . فإنما يعكس بذلك الأمر على نفسه .

والأمر الثالث: هو أن عبد العزيز \_كما ستسمعون منه \_ لايريد أن يكون هذا اليت ملكا لأحد، بل مشاعا بين المسلمين، ولكل شعب من الشعوب، ولكل فرد من أفراد العالم الإسلامي حق هيه .

والأمر الرابع: هو أن التجارب السابقة دلت على أن الحسين وآله غير صالحين لإدارة هذه البلاد؛ ولذلك فإنا سنضحى بنفوسنا وأموالنا فى تطهير البلاد المقدسة منهم .

وهنا قال النبيح حبيب الله الشنقيطي قال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) وما دامت غاية السلطان عبد العزيز نصرة الإسلام فالله ينصره ويؤيده .

فو فه "سلطان عبد العزيز ، فحمد الله وصلى على نبيه ثم أخذ يخطب فى ذلك المحم العطيم بعبارات جزلة تعبر عما يكنه فى نفسه الكريمة من إيمان وتقوى ، وما يضمره من إخلاص لله ورغبه فى إقامه دينه احق على أحس وجه حيث قال : (إن الأمور كلها بيد الله ، وإن الله قد ضرب الأمثال فى القرآن ولم يترك شيئا التديم الاحكره فى كتابه ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى من أحبه فقد حب الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله \_ يأخذ نفسه بآداب القرآن السى نزل به أمين السماء : جبريل ، على أمين الارض : محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا أظن رجلا عنده ذرة من عقل وعرف ما جاء فى كتاب الله إلا فدر هذه الآداب حق قدرها ، ورأى أن الخير كل الحير فى اتباع الهدى الحكم ، وأنم نعلمون أن نينا محمدا عليه والسلام ما جاء إلا ليدانا على طريق اخير ويبين لنا السبل الأقوم)

ثم فار: (إن أفضل البقاع بقاع يقام فيها سرع الم ، وأفض الناس من اتبع أمر الله وعمل به ، فهل تعمون فبيلة أفضل من قريش ؟ ولو لم يكونوا أفضل "هرب لما بعث الرسول علبه الصلاة ولسلام مهم . وهل في "بلاد أفضل من مكة ؟ ولو لم تكن كدلك لما كان بيت الله فيها ، ولما ش الإسلام والرسول بها . أو ايس كذات ؟ ألم يقائل من كان بمكة ؟ نعم كل هذا ، ودلك أكن قريتا عصوا الله وأع صوا عن الحق .

ألم يشرف بلال الحبشى وسلمان الفارسى بالإسلام ؟ والأول عبد حبشى والآخر رجل فارسى .

ألم يذل أبو لهب بالكفر، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالشرف ليس بالحسب ولا بالنسب ، وإنما هو بالعمل الصالح . إن هذا البيت هو شرف الإسلام الحالد، وما عمل فيه من الأعمال الحيدة يضاعف الله أجره، وما عمل فيه من السيئات يضاعف الله وزره .

إن لهذا 'لبيت شرفه ومقامه منذ رفع سمكه بيد سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وقد عظم العرب شأنه فى جاهليتهم فتحالفوا وتعاقدوا ألا يقر ببطن مكة ظالم صيانة لهذا البيت أن يقع الظلم فيه :

إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقر يبطن مكة ظالم أولئك كانوا على الشرك والضلالة . أفيليق بنا ونحن مسلمون أن نقر فيه ظلما أو نتعدى فيه حدود الله؟)

م تكلم عن العقائد فقال:

(أن العقائد التي جاء بها الأبياء من فيل دات أصل واحد ، وهو إخلاص العادة لله وحده ، وينحصر في قول ( لا إله إلا الله ) فلفظ إلا الله معناه إثبات العبادة لله وحده . فإذا لم يكن كل عمل صالح مبنيا على هدا الأساس فهو باطل ، قال الله نعالى ( من كان يرحو القاء ربه فليعم عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) فدلت هده الآية "كريمة على أن نجاة لا بكمي لها العمل الصالح وحده مل لابد من إخلاص العبادة والدعاء لله وحده ) .

ثم قال: (والله وبالله وتالله ور - أبيت والمفدر كائل لقد كان من أحب الأمور إلى أن يقيم الحسيل سرع الله في هذا البيت المبارك ولا يعمل لإبادتنا من الوحود، فأفد عليه مع الوافد لل أقبل بده وأساعده على كل سيء يريده، ولكن هكذا شاهت إرادة الله. ولو لم ياحق الأمر الأديال وانفوس لما فد مناعلي ماأفدمنا عليه، فقد قرر الحسيل تقسيم بلادنا وتوريعها وأصر عليه وأخلا يعمل له، وهاه جريدة القبلة أمامكم تعرفكم بياته نحونا عبل الحسير أتى إلى هاه الديار مؤمرا من قبل الله أمامكم تعرفكم بياته نحونا واتباع الرك وأقاء عيه عدم عاعنهم، فنحن في ديارنا الم يوم العير سيوعنا واتباع ما أمر الله ).

ثم قال ( لا ينفعنا غير الإخلاص في كل شيء، الإخلاف المسلمة الإخلاف المسلمة الإخلاف المسلمة المسلمة المسلمة المسلم قال ( أنا بذمتكم وأنتم منى ) .

ثم قال (هذه عقيدتنا فى الكتب التى بين أيديكم، فإن كان فيها مايخالف كتاب الله فم قال (هذه عقيدتنا فى الكتب التى بين أيديكم، فإن كان فيها مايخالف كتاب الله في فردنا إليه . إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره إلا فيها أيدوه بقول من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم . أما أحكامنا فنسير فيها طبق اجتهاد الإمام أحمد بن حنبل ) .

ثم قال (لقد أشاع النرك عنا كثيرا ، وفالوا فى جملة ما كذبوه عنا : إننا لانصلى على محمد . وإننا بعد الصلاة عليه شركا بالله ، نعوذ بالله ، نعوذ بالله من ذلك ، أو ليست الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة لاتتم إلا بها ، ويقولون : إننا نذكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . معاذ الله أن نقول هذا ، وإنما نطك من الله أن يشفع فينا نبينا (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) بل ندعو الله أن يشفع فينا الولد الصغير ونقول ، اللهم اجعله فرطا الابويه وشفيعاً عابا ، ولا نطلب "شفاعة من الطفل .

وأما محبة الأولياء والصالحين شر ذا الدى بعصهم منا ، فإن كان هذا مقبولا عندكم متعالوا نتبايع على كان الله وسنه رسوله وسند الحلفاء الراشدين من بعده ) .

أجاب الحاضرون (كلنا نبايع ، كانا نبايع ) .

فقال ابن سعو د ( قولوا لنا بصر بح القول ماعندكم؟ ) .

فرد الحاضرون ( ماعندنا غیر هذا ).

وقال ابن سعود ( أعيدكم بالله من التقية ، لا تكتمونا شيئا ) .

وقال السيح السنقيطي ( إنا نريد أن نحتمع معلماء نحد فنتباحث في الأصول والفروع ، ونقر ماننفق عليه إن ساء الله ) فأجابه الله سعود : حمل .

واستأنف السيح 'سنتمطئ الكلام فقال ( إذا أردنا المناطرة مع عماء نجد فبقتضى أن يعرف كل منا طبيعة الآخر حتى إدا أفيمت الحجه عليه أدعى بدون سخط ولا غضب )

هقال ان معود: مادام المرحع كتاب الله ولا سخط و لا غضب.

# العُلاء يتفاهِمُون

لقد انفض الناس من اجتماع الحميدية وهم يلهجون بعظمة ابن سعود ، وكرم أخلاقه ، وحسن نواياه ، والمبادئ التي يدعو إليها ؛ غير أنهم لم ينبينوا بعد حقيقة ما ينطوى عليه المذهب الوهاب من التعاليم التي يخشى أن تكون خطرا على الدين كا كان يشاع ذلك من قبل ، وقد سروا من طلب الشيخ الشنقيطي مباحثة علماء نجد في الاصول والفروع وموافقة ابن سعود على ذلك لما فيه من إحقاق الحق وزهوق الباطل .

وفى يوم الاثنين ١١ جمادى الأولى اجتمع الشيخ محمد حببب الله من أكابر العلماء المحدثين فى مكة ، وثلاثة من كبار علماء الاحناف بالمسجد الحرام هم الشيخ درويش عجيمي والسيد محمد المرزوق أبو حسين والشيح أحمد النجار ، واثنان من كبار علماء الشافعية هما الشيخ عمر باجنيد والسيد عبد الرحمن زواوى ، واثنان من كبار علماء المالكية هما السيد عباس مالكي والشيح جمال مالكي بستة من أفطاب الوهابية الذين قدموامع ابن سعود: اثنان منهم من أحفاد آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هما الشيخ عبد الله بن حسن والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ، وأربعة من خيار علماء نجد هم الشيخ محمد بن عثمان الشاوى والشيخ عبد الرحمن بن داود والشيخ عبد الله بن زاحم والنبيخ مبارك بن باز . وتباحنوا في الاصول و لفروع فتبين لهم أن ما يدعو إليه والوهابية هو الحق الذي دعا إليه جميع الأثمة وصرحت به كتب كافة المذاهب .

وهو يتلخص فيما يأتى :

- ١) أن عقيدة السلف الصالح أسلم، وهي التي يجب أن سبع.
- أن أركان الإسلام خسة : ببادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإمامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج لبيت من استطاع إليه سبيلا ؛ فن جحد ركنا من هذه الأركان فهو كافر يسنتاب الاته ، فإن تاب وإلا قتل .
- ٣) أن دعاء غير الله لجاب المنانع ودنع المضار أ وعبادة غير الله ولو بقصد التقرب من الله كفر .
- ٤) أن البناء على القبور ، واتخاذ السرج عليها ، وإقامة "صرة ويها دعة محرمة في الشرع .

ه) أن من يسأل الله بجاه أحد من خلقه فهو مبددع مر تكلب الخزاجا.

وقد أذاعوا بيانا للأمة بهذا لتقتنع بأن كل ما كان يذاع عن الوهاميان ما هو إلا مجرد دعاية لا نصيب لها من الصحة ، وقد اخترعه المغرضون بقصد تقريق الكلمة وتمزيق شمل العرب .

وعلى أثر صدور هذا القرار الحاسم من العلماء بدحض كل ما نسب إلى الوهابين من الحروج عن إجماع المسلمين أصدر ابن سعود بيانا رسميا إلى أهل الحجاز أعلن فيه الغاية من مجيته إلى الحجاز ، والخطة التي يريد أن تسير عليها البلاد المقدسة ، وما يضمره نحو أهلها حيث جاء في البيان المذكور ما يأتى :

#### يا سكان الحجاز من حضر وبدو :

۱) إننا لم نقدم من ديارنا إليكم إلا انتصارا لدين الله الذي انتهكت محارمه ،
 و دفعا للشرور التي كان يكيدها لـا ولديارنا من استبد فيكم بالأمر قبلنا .

۲) وسنجعل الامر فى هذه البلاد المقدسة شورى بن المسلمين ، ولذلك أبرقنا
 لكافة المسلمين فى سائر الانحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامى عام يقرر شكل
 الحكومة التي يرونها صالحه لاحكام الله فى هذه البلاد المطهرة .

٣) إن مصدر انتشريع في الأحكام بينكم يجب أن لا يكون إلا من كتاب انته ويما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أوما أقره علياء الإسلام عن طريق القياس . أو أجمعوا عليه بما لم يكن في كتاب الله أو سنة نبيه .

٤) كل من كان من العلماء فى هذه الديار أو من موظنى الحرم الشريف أو المطوفين ذا رانب معين فهو له على ما كان عليه من قبل ، إلى لم نزده فلا ننقصه شيئا إلا رجز أقام الناس عليه الحجة أنه لايصلح لمد هو قائم عليه فذاك ممنوع مماكان له من قبل . وكذلك كل من كان له حق نابت سابق فى ببت مال المسلمين أعطيناه حقه ولم ننقص منه شبئا .

ه) لاقوى عندى إلا الضعيف حتى آخذ الحق منه. ولبس عندى فى إقامة حدود الله هوادد، ولا أقبل نها شفاعه .

ولم يكد يصدر هذا البيان من ابن سعود حتى تناوله الناس بالمدرس وانتمحيص ، فإذا به يعبر عن أفصى أمانى الأم، و«نتهي سعادتها لولا ماداخه في الحارة النانية : من أن تقرير شكل الحكومة سيكون عائدًا لوأى المسلمين الذين سيعقد منهم المؤتمر العام المزمع تأليفه .

ومعنى هذا أن ابن سعود لم ير الشعب الحجازى أهلا لتقرير شكل حكومته ، فأساءهم هـذا وخافوا أن ينشأ عن ذلك تدخل الدول الاجنبية فى حكم البلاد عن طن يق رعاياها من أعضاء المؤتمر التابعين لهم .

وكان هذا سببا فى نقمة كثير من الحجازيين المقيمين فى داخل البلاد والمنتشرين فى خارجها . وأخذوا يعملون على إحباط المؤتمر فى مهمته . والعمل على أن تقوم الحكومة على الشكل الذى يريد نها هم كما سيجىء بعد

## الجحائه يؤن فلي المستين

أدرك الناس فى مكة المكرمة الفرق العظيم بين حكم الآشر اف وحكم ابن سعود، وتذوقو الذة الآمن والحرية ، وتلسوا فى بيان ابن سعود معنى السعادة التى تنتطر عم على ضوء الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله واتباع السلف الصالح .

وملك ابن سعود قلوبهم بما اتصف به من أخلاق إسلامية عاليسة ونفس ديمقراطية سامية، فتقربوا إليه وعملوا على مناصرته ، راعهم أن يقف على بن الحسين في جدة مؤيدا بنفر من رجال الحزب الوطني الحجازي فقط ، بعبث بمصالحهم ويسد في وجههم سبيل الاتصال بالعالم الحارجي . والحصول على قوتهم منه ، فكتبوا إليه خطابا بتاريخ ١٨ جمادي الأولى سنة ١٣٠٣ ه بتوقيع التبح عبد القادر النبيبي و بعص العلماء والوجهاء هذا نصه :

إلى حضرة صاحب السمو الأمير على بن الحسين وفقه الله .

بعد السلام اللائق بالمقام، لا يخفاكم أننا جيران بيت الله الحرام الذي قال الله في حقهم (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وقال أيضا (أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجي إليه ثمرات كل بيء رزقا بن لدا) فأين عملكم من بوصية الله بنا؟ وما السبب في إقدامكم على منع انقوت عنا وإبصال الإضرار إلينا لان قوة نجد وجيو نها دخلت مكة ، ولسنا نحي المسئولين عن ذلك بل أنتم المسئولون عنه عند نكه وعند خلقه .

أولا ـــ لأنكم لم تعملوا على إصلاح ذات بينكم ولا لإزالة أسپاب الحلاف بينكم وبين نجد وإمامها وغيرهم حتى يكون حرم الله آمنا .

أانيا — عند دخول جيوش حكومة نجد الطائف طلبنا منكم تخليص (عائلاتنا) ومحارمنا وأموالنا من الطائف فأبيتم ذلك وأعطيتمونا العهد بالمحافظة ثم شردتم وتركتمونا، فلا أنتم حافظتم علينا ولاسمحتم لنا بالخروج حتى كان ماكان. ثم لما قدمتم مكة راجعناكم أنت ووالدك مرارا فوعدتمونا بالدفاع عنا برقابكم ثم شردتم وتركتمونا فوضى. وإننا نخشى عليكم عقوبة ماجرى على بيت الله الحرام من الخوف والهلع، وبعد ذلك أعلنتم أنكم ما خرجتم من مكة إلا حقنا للدماء، فسموكم تورعتم عن قتل أهل نجد وأبحتم المصيبة لجيران بيت الله بمنعكم الارزاق عنهم وحجزكم معايشهم.

والآن نسأل سموكم إن كان جيران بيت الله مجرمين فأنبئونا نستغفر الله ، وإن كنا فقراء ضعفاء لاجئين إلى بنته ثما السبب في التضييق علينا في أرراقنا وأنفسنا ؟ فإن كنا مجرمين من جهة الحكومة النجدية فليس لنا يد في دخولهم ولا طاقة لنا على إخراجهم ، ولكنا نرجو الله ثم سموكم أن نفعلوا أحد أمرين :

إما أن تقدمو ا بجيو شكم وتخرجوا الحكومة البجدية حتى تتفتح لنا طرق أرزافا. وإما أن تتركو نا وتتركوا جدة محل معايشنا

وعند ما وصل هذا الخطاب إلى يد الشريف على بن الحسين ثارت ثائرته ، وكتب ردا عليه بناريخ ١٨ جمادى الأولى سنة ١٣٤٣ هـ و بعثه فى منشور بإحدى طائراته ، فألقته على مكة جاء فيه ما يأتى :

لم نمنع الأرزاق عنكم إلا مكرهن ، فالقواعد الحربية تقضى بذلك ، ولا قصد الم المنع الأرزاق عنكم إلا مكرهن ، فالقواعد الحربية تقضى بذلك ، ولا العدو وضع يده عليها ، ونحن على بقين أن كنابكم الدى وصلنا لرتحره ه إلامرعمين، وعسا من فحواه أن العدو لم يضطركم إلى هذا إلا لضعفه وعجزه . إنني لم أترك سكة ، لا لأمري : أو لهما عدم القتال فيها حورة هما . والتانى حفظكم من متر ما حصل فى نمائك ، وإنى عاهدت الله على الموت في سبيلكم وإنقاذكم عون الله. فاصبروا صبر الكرام . وقريبا إن نماء الله يكون الاجتماع بكم في حرم الله على أسر حال .

ثم يقول هذا المشور (إنكان هو أى ابن سعود) وأذنابه يحترمون حرم

الله وجيرانه ويعملون مثل عملى ويخرجون إلى خارج الحرم فهناك تظهر حقائقهم إن شاء الله . ويرون كيف يكون الذود عن الحياض والدفاع عن الحوزة ، وإن لم يخرجوا ولبثوا في مكانهم جامدن فإننا سنوافيهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم حتى تكون كلمة الله هى العليا .

### ابن سُيعُودُ يُعَدِّلُ لِمِن حَطِنهُ

لقد آمن ابن سعود بحب أهل مكة له ، وتعلقهم به عند ما أدرك نفورهم مس تصرفات الشريف على بن الحسين نحوهم ، وأحس باسنيائهم من ماحية إحالة تقرير مصيرهم إلى المؤتمر الإسلامي المزمع عقده ، فعدل من خطته ، وأسرع إلى دعوة العماء وذوى الرأى في البلاد في اليوم الناني والعشرين من شهر جمادى الأولى ، وألتى فيهم خطاباً مؤثرا جاء فيه مانصه :

( يا أبناء الحجاز ، وياجيرة البيت الحرام ١١١

إن ديارا كدياركم تحتاج إلى اهتمام رائد فى إدارة سؤونها ، وعندنا متل بعرمه الناس جميعا ، وهو : «إن أهل مكة أدرى بشعابها » وأنتم أعلم ببلدكم من البعبدين عنكم ، وما أرى لكم أحسن من أن تلنى مسئوليات الأعمال على عواتقكم ، وأريد منكم أن نعينوا وقتا يجنمع فيه نخه العلماء ونخبة الأعيان ، ونخبة التجار جميعا ، وينتحب كل صنع من هؤلاء عدداً معين كا ترتضون وتقررون ، وذلك بموجب أوران تمضونها من المجتمعين بأنهم ارتضوا أولئات انفر لإدارة مصالحهم العامة والنظر في شئونهم . ثم هؤلاء الأشخاص يسنلمون زمام الامور فيعينون لانفسهم أوقاتاً معينة يجتمعون فيها ويقررون ماميه المصلحه لملد . وجميع شكايات الناس ومطالباتهم يجب أن يكون مرجعها هؤلاء النجبة من الناس ، وتكونون أيضا الواسطه بين الاهاين وبيني ، عهم عيون لى ، وآذان نلناس يسمعون شكاويهم وينظرون فيها ثم يراجعوني

إلى أريد من الهيئة التى ستجتمع لانتخاب الاشخاص المطلوبين أن يتحروا المصلحة العامة و بقدموها على كل سىء فينتخبوا هل الجدارة والليافة الذين يخارون على المساح العامة ولا يقدمون عليها مصالحهم الخاصة ، ويكونون من أهل الغيرة واحمة والمتقوى .

تجدون بعض الحكومات تجعل لها مجالس للاستشار المستشار المس

أما أنا فلا أربد هذا المجلس الذي أدعوكم لانتخابه أشكالا وهمية ، وإنما أربد شكلا حقيقيا يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم في تحرى المصلحة العامة . لا أربد أوهاما ، وإنما أربد حقائق ، أربد رجالا يعملون . فإذا اجتمع أولئك المنتخبون وأشكل على أمر من الأمور رجعت إليهم في حله وعملت بمشورتهم ، وتكون ذمتي سالمة من المسئولية ، وأربد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة ، ولبس لاحد من الذين هم أطرافي سلطة عليهم ولا على غيرهم .

وأريد الصراحة فى التمول . لأن ثلاثة أكرههم ولا أقبلهم : رجل كذاب يكذب على عن نعمد ، ورجل ذو هوى ، ورجل متملق ، فهؤلاء أبغض الناس عندى .

فأرجوكم بعد هذا المجلس أن تجتمعوا بالسرعة الممكنة ، وذلك بعد أن تنظموا لى قائمة بأسماء الذين سيجتمعون من كل صنف من الأصناف الثلاثة ، لأقابلها على القائمة التي عندى ، وتحقق من أن حميع أهل الرأى اشتركوا في انتخاب المحلوبين .

وتنفيذا للأمر المذكور احتمع النخبة من العلم، والأعيان والتجار ، وقاموا معملية الانتخاب المذكور ، فأسفرت النتيجة عن انتخاب الذوات الآتية أسماؤهم لأول مجلس في الحجاز :

وهم : الشيخ عبد القادر الشيبي رئبسا ، وأحد عنر عصوا ، هم : السيد محمد ابن يحيى بن عقيل السقاف ، و'لتسيح عرابي سجيى ، والنسيح أبو بكر بابصيل ، و'لسيد عباس مالكي ، والشيح محمد نور عطاني . و'لسيد سليان ، تب الحرم ، والتسيح محمد نور علوى ، و شيح أمين عاصم ، و'شيح تاج قطب ، و'لتسيح عمر جان .

وعند ما عرصت ننجة الانخاب على ابن سعود أقرها ، ودعا المنتحبين وأوصاهم بمباشرة أعمالهم بصدق وإخلاص ومراقبه الله فى كل مر.

 فتقرر أن يقوم رجال البلدية بدعوة الناس إلى الصلاة مع الجماعة في كافة الآوقات ، ونادى مناد في البلاد قائلا :

يامعشر المسلمين سكان البلد الأمين ، على كل واحد منكم إذا سمع المؤذن أن يحيب داعى الله ، ويبادر إلى الصلاة في الحرم مع أحد الآئمة الأربعة ، ومن كان بعيدا عنه فليصل في أقرب مسجد منه، وقد جعلنا من رجال البلدية وغيرها من يناظر المتأخر عن الصلاة لتقرير الجزاء الشرعى عليه .

كما أصدر أمره بتعيين الشيح حافظ وهبة محافظا على مكة ، والشريف هزاع العبدل أميرا على بدو الحجاز ، كما خصص خالد بن لؤى بشؤون نجد ، فهدأت بذلك الحال ، وسرت الحداص وانتظمت الأمور .

وعمل ابن سعود على احتلال الليث ورابغ ، واتصل بالعالم الخارجي عن ذلك الطريق ، وأتى للبلاد بحاجتها من الأرزاق ، وأخذ يستعد لمهاجمة جدة وإنهاء الموصوع حالا لولا أن جاءه خطب من عملى الدول فى جدة بتوقيع خمسه منهم : هم ممنل دولة بريطانيا وهو نسا وإيطانيا وهو لندا وإيران جواباً على خطابه السابق لهم الذى اقترح عليهم فيه أن مونوا رعاياهم إلى جانب ما صيانة لهم ، أو أن يبعتوهم إلى مكة ليكونوا فى مأمن على أرواحهم وأموالهم ، يقولون فيه :

( إن الاقتراحات المتعلقة بحفظ رعاياً؛ و مأمينهم من خطر الحرب لم نقبل ؛ لأن احتراء ربدياً مبي على حقوق دوايه منبعة في أيام الحرب

وبد. عليه ند وكم بسم حكومان جميعها إلى احترام أشحاصهم وأمو لهم في أن وقت ، وفي كل مكان ، وألا تكونوا مسئولين عن كل مايقع عليهم ؛ كما أن خطابكم لأهل جدة لا تكن تسبمه من قبلنا مراعاة لواجب الحياد الذي ننبعه من علمه ) .

رما أن تسم ابن سعود هذا الخطاب حتى رجع عن رأيه فى مهاجمة جدة ؛ لأنه لا يستطيع أن يضمن سلامة الرعايا الاجانب، وهم مختلطون بالاهلين اختلاطا تاما، وبد بفكر فى الطريق الى توصه إلى احتلال البلاد وإقصاء الملك على من غير إراقة دماء . هو أى أن خير سبين لذك هو تطويق جدة من الخارج ومضايقة الحكومة القائمة حتى تضطر إلى التسليم ، وهو يعلم أن حكومة كهذه لا يمكن أن تعمر كثيرا في رقعة ضيقة كجدة . اس له من الواردات ما يكني لسد حاجتها من النفقة ، فضلا

# فسيطاء آلجتهاج

لقد عملت حكومة الملك على فى حدة على تطويق جدة بشبكة من الأسلاك الشائكة، وبئت خلالها الألغام وحصنتها بقوة من الأسلحة والجنود التى أمدها بها الحسين بن على من العقبة . وعملت على إطالة أمد الحرب، وأخذت تسعى إلى بذل الجهود لحمل ابن سعود على الإذعان للصلح. ولما أن يتست من ندخل بريطانيا رغم صلة الملك فيصل والأمير عبد الله بها كما كانت تظن عمدت إلى بعض الشخصيات المحبوبة لدى ابن سعود تناشدها الوساطة فى الأمر فلي نداءها من العراق السيد طالب النقيب، ومن الشام الاستاذ أمين الريحانى ، ومن شرق الاردن المستر فلي بصفتهم من أصدقاء ابن سعود القدماء الذين لاترد وساطتهم عنده ، وحضروا جميعا إلى جدة ، وكتبوا إلى ابن سعود ليأذن لهم بمقابلته . فكان وقع خطاباتهم على نفس ابن سعود أشد من وقع خطاب عملى الدول ، فقد أراد أولئك تعجيزه بتحميله ابن سعود أشد من وقع خطاب عملى الدول ، فقد أراد أولئك تعجيزه بتحميله المن ضربه على البلاد .

أما هؤلاء فإنما جاءوا مدفوعين بدافع العاطفة فقط ليشفعوا فى أمر يعتقد أن فيه ضرا على بلاده وعلى البلاد المقدسة نفسها ، ولذلك رأى من الأصلح أن يصدهم على مقدا الغرض. فكتب إلى المستر فلي يقول: ( إذا كنتم حضرتم لمقابلتنا ومباحثتنا في بعض "شؤون الحاصه بنا فعلى الرحب وائسعة ، وسنسهل طريق للاجتماع بكم خارج الحرم ، أما إذا كنتم تنوون التدخى في مسائل الحجاز فلا أرى في البحث فائدة ، وإنه 'يس من مصلحتي الخاصة ولا من مصاحتك ياصدبقنا أن تكون أنت وسطا في هذه المسألة الإسلامية المحضة ).

وكتب إلى الاستاذ الريحانى يقول: ( ذكرتم أنكر من قبل جماعة في سوريا وأنكم تحملون كتابا منهم إلينا ، وإنى أرحب في كل حال بصديقنا العزيز أمين الريحانى ، ولكن أحب أن ألفت نظركم إلى أمر هام ، وهو إذا كان البحث يتناول المسألة الحجازية فلا أرى فيه فائدة ، لأن مشكلة الحجار يجب أن يحلها المسلمون ،

وترك الأمر لهوى أنفسنا ليس مما تجيزه المصلحة الإسلامية ولا العربية ، وفى كل حال أحب توضيح الامر وجلاءه قبل المقابلة .

وكتب إلى السيد طالب النقيب أيضا يقول: (لقد ذكرتم أنكم تودون مقابلتنا فنحن نرحب بكم، ولكن يجب أن نعرف هل المقابلة شخصية ودية أم هى للوساطة في مسألة الحجاز؛ فإذا كان الغرض التوسط في هذه المسألة فإنى لا أرى فائدة من ذلك، وإذا كان الشريف على يود حقن الدماء فعليه أن يتخلى عن جدة، أما إذا فبله العالم الإسلامي وانتخبه حاكما فمحله غير مجهول).

وبوصول هذه الخطابات إلى أصحابها لم يجد المستر فلي والسيد طالب النقيب أمامهما إلا الرحيل، وظل الاستاذ الريحاني في جدة ، وكتب إلى اس سعود يرجوه الإذن لصديقه حسين العويني التاجر السوري في جدة بالحضور ليحمل له مالديه فأذن ابن سعود له فأرسله وزوده بخطاب من وجهاء المسلمين في بيروت ، ومذكرة حاصة منه ضمنها بعض آرائه في الحالة الحضرة ، وختم بقوله : فإن كنت مصيبا فمو لاي وصديق عبد العزيز لاينبع غير الصواب ، وإن كنت مختلا في وإحلاصي يشفعان بم فد عد نقصا في عبى ، أما إذ كان في قدمته مزيج من الخطأ واصواب في الموقع بالموقف فكيف لا أقبلها من الملوك . أعلموفي باطويل العمر إذا كنت مخطئا ، واسمحوا لي إذا كنت مصيبا .

ورجع حسين العوبي رسول لريحان من مكة يحمل إليه خطابا اينا من ابن سعود أوجا. ثم انس المث عي شيمًا من العرور بما لديه ن فوى ، وسر إلى الريحاني بأنه قد م استعداد و لعحرب. وأنه في إيسال الها ثرات التي لديه الله م الوهابيين من الجو وأنه يعتقد أنه بهذا السلاح المذي لديه والمذي لا يوجه مثله عند ابن سعود يستطيع أن يتعلب عليه ، وطلب إليه أن يكتب لابن سعود لينذره بذلك ، فلم يؤمن الريحاني منظرية لملك عي ، والحمنه أيتن أن الملك عليا يحاول أن يقوء بحركة مذبوح ، وأن ستعماله لهذا السلاح مما يزعج بالرشك سكان البلد الأمين فكيف السبيل إلى الحيلولة مون ذاكة أنم هو كيف يستطيع أن يقنع الملك عليه بضعفه وخطئه في نظريته ، عون ذاكة أنم هو كيف يستطيع أن يقنع الملك عليه بضعفه وخطئه في نظريته ، أم كيف يمك يمك أن يرد طبه بالمكتب لابن سعود بما يملية هو عليه ، وقد جاء من بلاده خصيصا متوسط المتى ابن سعود في حل مشكلته ، فإدا عجز عها غلا أقل من أن يجامله تبايع حديد الها المن أن بحادى المانة تبايع حديد الها المن المن منتب له خطا بار تيقا بارخ ٧ جمادى المان البلي عديد الها المن المناه عديد عنه ، عديد عما عدي عدير عدا عدي عديد عنه :

(إن الحكومة والجند وأصحابى فى قلق وارتياب بما شاع هذا المساء بخصوص تقدمكم إلى جدة، وهم يأبون التربص والامتناع عن الحركات العسكرية الحربية، ولكنى تمكنت من توقيفهم يومين آخرين، أى إلى مساء الاحد، فأرجوكم إذن أن تخابرونى حالما يصلكم كتابى هذا ليصلى الجواب مساء الاحد، وإذا كان النجاب لا يرجع فى اليوم الثانى فأرسلوا الجواب مع نجاب آخر من عندكم، فى كل حال أنتظر جوابكم مساء الاحد فى ٩ الجارى، فلا تخيبوا أملى).

فأجابه ابن سعو د بكتابه الآتى :

( من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى أمين الريحاني .

كتابك وصل وما عرضت كان معلوما من خصوص كتابك السابق ، وهذا مضمونه براه طى الكتاب ؛ وأماكونه وصل إليكم أو لم يصل فلا بد أنك تتحقق عن ذلك من أصدقائك الموجودين عندك : وأما ما ذكرت فى الملحق عن تحمس الجنود لما بلغهم ميزلنا حداء ، وإغارة بعض الرايات عليهم ، وأبك طلبت منهم أن يتأخروا فلا نقول إلا كما قال سدنه (الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وتااي حسبنا الله ونعم الركين ) ونقول أيضا : (يا ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ) . وأما رجاؤك أنهم يتأخرون فكما قال الشاعر :

إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم إن كنت تعرف الحقيقة كما نظن أنك تعرفها عن القوم وعنا وتتجاهاها فتلك

مصيبة ، وإن كنت لاتعرف الحال وأن القوم يتهكمون عليك فالمصيبة أعظم .

ولكن رجاؤك لتوقيفهم عن الزحف علينا فلا نرى لجنابك فيه فضلا . وإنما نرجوك أن ترخص لهم ، كما نرجوك أن تبلغ الأمير أنه بلغني أنه يستحرمنا حرمة الحرم ، وأنن إذا لم نخرج منه يقاتلنا فيه وليس بذلك حرج . أما نحن فقد خرجنا فالرجاء فيه أن الكريم إدا قالى وفي ، ونرجو من الله تعالى أن ينصر جند الرحمن على جند المسطان ( والسرء على من اتبع الهدى ) .

فما وسع الريحاني عند ذاك إلا أن بقرر الرحيل. ثم بارح البلاد عائدا إلى مصر في ٩ رحب سنة ١٣٠٣ م الوافق ٣ فبرا بر ١٩٧٥ م.

#### مفاوضات سمية

لقد فشل الوسطاء فى أمر الصلح، وأيقنت حكومة الملك على فيسرها بأنه لاقدرة لها على التقدم لاسترجاع مكة ، ولا سبيل إلى التفاهم مع ابن سعود ، ولكنها مع ذلك كانت تظهر منتهى الجلد والثبات وتؤمل فيا سيتمخض به الغد ، خصوصا إذا أقبل موسم الحج، وشعر المسلمون بحاجتهم إلى التدخل فى الأمر؛ لنسميل سبل الحج؛ فصممت على الاستمرار فى دفاعها ؛ لإطالة أمد الحرب إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا

فلا معنى للحياة مع اليأس ، ولا معنى لليأس مع الحياة ، وعلى هذا الأمل ظلت ثابتة في موقفها رغم ما تعانيه من ضيق مال، حتى إذا ما انتصف سهر رمضان وأشرفت الاشهر الحرم أن تهل إذا ببوادر الآمل تلوح أمامها حيث رغب منها قناصل بعض الدول من المسلمين كأحمد بك لارى قنصل إيران وأودين قنصل هولندا . وعبد الكريم حكيموف قنصل روسيا السهاح لهم بالسفر إلى مكة بقصد الاعتمار ، وأنهم ربحا استطاعوا بصفتهم الشخصية تمهيد السبل لدى ابن سعود ، لفتح باب المفاوضة الرسمية للصلح بين الفريقين ، فسرت الحكومة لذلك فبعثوا إلى السلطان ابن سعود يستأذنونه في الحضور إلى مكة بقصد الاعتمار ، فرحب بهم ، وسافروا الن سعود يستأذنونه في الحضور إلى مكة بقصد الاعتمار ، فرحب بهم ، وسافروا الشخصية أن يتفضل فيأذن بالمتول بين يديه للسيح فؤاد الخطب وزير خارجية الملك على قد ذلك ما يوصل إلى حل يرضى الجميع . فلم يجد السلطان مانعا من ذلك ، ورحب به . وعاد القناصل إلى جدة وأخبروا حكومتها بذلك ففتح لها باب الأمل ورحب به . وعاد القناصل إلى جدة وأخبروا حكومتها بذلك ففتح لها باب الأمل في الصلح من جديد ، وكتب الشيح فؤاد إلى عظمة السلطان ما يأتى :

حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العزيز ب عبد الرحمن الفيصل السعود ، أمده الله .

أرفع إلى مقامكم الانيل أجزل الاحترام والتبجير .

أما بعد : فقد أنبأنى بعض الأصحاب بما حقق الأمل المعقود بمقابلة عظمتكم السلطانية مساء الثلاثاء الواقع في ٢٧ رمضان المبارك أو في بوم آخر تسمح به

عظمتكم . وإنى لأرجو أن تأمروا من ينتظرنى من رجّالُكُمْ اللّه أثناء الطريق والفضل بالجواب السامى . وأدام الله عظمتكم بالخير بمنه تعالى وكرمه . " " إن الله والفضل بالجواب السامى . وأدام الله عظمتكم بالخير بمنه تعالى وكرمه . " " إن الله والفضل بالجواب الخطيب )

جدة في يوم الاثنين ٢٦ رمضان ١٣٤٣ ه .

فأجابه ابن سعود قائلا فى خطابه الذى بعثه إلى الشيخ فؤاد فى ٢٧ / ٩ /١٣٤٣ ه. أهدى لحضرتكم أزكى التحيات . وأخبركم بوصول كتابكم الكريم المؤرخ ٢٦ رمضان الذى ترغبون فيه أن نضرب لملاقاتكم موعدا بعد أن حقق أملكم بعض الأصحاب بالمقابلة .

فأجيب سعادتكم: لما سافر من عندنا هؤلاء الأصحاب عقدت مجلسا من المسلمين وشاورتهم فى الأمر فإذا هم يرجوننى التريث فى الآمر والتبصر فيه والنظر إليه من جميع جهاته فى الحال وفى المستقبل ، وقد أدلوا بججهم وإذا هى صحيحة وجديرة بالاهتمام، فلا يسعنا أن نكلفكم أو ندعوكم قبل أن نحيطكم علما بهذه الشروط كى تجاوبونا عليها بصراحة ، ليحصل لنا اطمئنان وثقة ، وهى :

الأول: هل سعادنكم على استعداد للموافقة على مانمليه عليكم من الشروط الضرورية، ثقلت وطأته أو خفت ؟

أكون مسرورا إذا تفضلتم وأجبتمونا فى بادى الأمر بمـا تقدرون عليه من الصراحة والوضوح على هاتين المسألتين اللتين هما فى نظرنا المحور الأساسى الذى يدور عليه الامر ، ولسعادتكم خالص التحية وجزيل الإكرام.

فبادر الشيح فؤاد إلى الجواب فى ٢٨ / ٩ / ١٣٤٣ هـ ذَاكُرا للسلطان أنه يريد مقابلته للتعرف به ثم لتمهيد جو" صالح تسود فيه الطمأنينة المنشودة لتكون محورا لمــا يحسن به التفاهم ويصوص كرامة العرب .

فأجابه ابن سعود فى الثامن والعشرين من شهر رمضان بخطاب يقول له فيه: إنه قدأذن له فى القدوم إليه لظهوررغبته الآكيدة فى المقابلة وظهور مقاصده الآخيرة. ويسأله عن المحل الذى يحب أن يستقبله فيه رجاله السعوديون.

فبعث إليه فى ٢٩ / ٩ / ١٣٤٣ ه يقول له : إنه سيخرج من النزلة اليمانية بعد ظهر اليوم فى الساعة السابعة تماما . ويرجو أن يقابله رجاله عند ( قهوة القائم ) وسيكون على دابة ، ومعه خادمان مستظلان بمظلة تكون معه كعلامة فارقة .

وانتظره رجال ابن سعود وصحبوه إلى مقره، واجتمع به بضع مرات داربينهما ما نلخصه :

الخطيب : قدمت إليكم للتعرف بكم ، ولإصلاح ذات البين .

ابن سعود: أما تعرّفك بشخصى فالحمد لله، وإن أحبكل عربى مخلص لدينه ووطنه . وأما إصلاح ذات البين فإنى أحب ذلك ولكن أين الطريق الذى يوصلن إليه ؟ إننا لم نجدها لفقدان الامان فى العاجل والآجل . ومن تكون صداقتنا معه بعد الإصلاح ؟

الخطيب : بينكم وبين علي .

ابن سعود: أما يزال الحسين فى العقبة يرتقب الفرصة للرجوع إلى ماكان عليه؟ الخطيب : ما أظن ذلك ، وما ترك الحسين فى العقبة إلا ليعاون الحسكومة ببعض المعاونات .

ابن سعود: كلا ، إن الحسين لم يقم فى العقبة لهـذا ، وإنمـا ارتقابا للفرص ، أما المعاونات فليس منها شيء ، إذ لوكانت هناك مساعدات منه لمـا ظلم العباد وسلبت أموالهم ، وهذا ما فعل بأهل جدة .

الخطيب : الحكومة أدرى بأمور رعاياها .

ابن سعود: نعم أنت صادق، ولكن الناس ينظرون إلى ماتفعله الحكومة برعاياها، فإن ساء فعاملتها للأبعد أسوء، ثم أليس على ولدا للحسين وأخ لعبد الله وفيصل؟

الخطيب : نعم ، إنه ولد الرجل وأخو الرجلين ، ولكنه غيرهم ، وإن له لنية طيبة . ابن سعود : لم أقل فى الرجل شيئا وأبرأ إلى الله من أن أتكلم فيه بما لا أعلمه ، ولكن يكفى فيه أنه ولد الرجل وأخو الرجلين ، ولست آمنا منه ، كما أنه ليس هناك من يضمن لى بعض ما أشترط .

الخطيب : الضامن هو أنت ؛ لأنك أنت الغالب، والعادة أن الغالب هوالضامن . ابن سعود : لا أعلم ضامنا له ساطة يكفل ما أطلب وأثق به ، فالدول كلها على الحياد

ولا نقبل تدخلها في الأماكن المقدسة ، وأمر العَالُم الإسلامي كاترى .

الخطيب : إن ضمنت فأنت خير طَامن.، وشحن تحت سيطرُ تك ، وإن ابتغييت ضامنا غير ذلك فنحن نفكر مه .

ابن سعود: إنى أقول لك بصراحة . إن المسلمين من قومنا اجتمعوا وتفكروا فى أمر دينهم ودنياهم فلم يجدوا للصلح مع الحسين وأولاده ما يرضيهم ، فأرجوك تركه ونسيانه ، فإن كان هناك أمر غير ذلك فأنا مستعد .

الخطيب : ما هو ذلك الأمر ؟

ابن سعود إذا كان على يريد شيئا من أمور الدنيا ، فأنا أتعهد له به فى العاجل أو الآجل ، ولكننى أريد أن أسألك سؤالا عن الآمر الذى دعاك إلى رجوعك إلى جدة بعد ذهابك منها ؟ وما الذى دعا بعض السوريين والفلسطينيين إلى أن يأتوا إلى جدة لقتالنا ؟ أقتالهم لنا قتال دينى أو حمية وطنية ؟ أم الحسين وأولاده قاموا بأمر منتظم يرون أننا أتينا لتخريبه؟ الخطيب : لا أعلم شيئا من ذلك إلا أنهم يدّعون أن الحجاز مستقل ويرجون له دوام ذلك الاستقلال .

ابن سعود: أيجوز للناس الدخول فى أمر لم يعلموا حقيقته ؟ أيجوز لهم محاربة أحد قبل السعى فى إصلاح ذات البين .

الخطيب : لا، لا بجوز .

ابن سعود: ألم تعلموا حربنا معالحسين قبل هذا الوقت بتسعسنوات، فمن الذي سعى بالإصلاح، ومن الذي اجتهد ليعلم المخطئ من المصيب في دين أو دنيا؟

الخطيب : إن بعض الأشخاص طلبوا ذلك من الحسين فوعدهم ، ولكنمه لم يعمل شيئا .

ابن سعود: هل اطلعتم أو اطلع أحـد على المعاهدة التي بين الحسين والحـكومة الانكليزية ؟

الخطيب : (وهو وزير الحارجية) لا .

ابن سعود: ألم تكن وزيرا للخارجية ؟ وهل يخنى عليك شيء من ذلك ؟ ومن الذي يجيبنا بعدك عن هذا ؟

الخطيب : إنني وزير خارجية للإمضاء لا للفعل .

ابن سعود: ...؟

الحطيب : وأغلب الآخبار لم أطلع عليها إلا بالساع من الناس ، ولقد أقمت سنوات في المدة الآخيرة أشتغل بالآدب، وهذه وظيفتي.

ابن سعود: نعم لدى شاهد على ما تقول، فلقد وجدنا فى أوراق الديوان الهاشمى كتابا من بعض القناصل للحسين يقول له فيه: وصلنا كتاب باسم وزارة الخارجية بمضى باسم ( فؤاد الخطيب ) ولكن الإمضاء ليس إمضاء الشيخ فؤاد المعروف. فما هى حقيقة الامر ؟

الخطيب : نعم لقد وقع مثل هذا .

ابن سَعُود : فإذا كانت الحجج هذه ، والدولة المنظمة هذه شؤونها ، فلا شك أن هذا يدل على أن الأموركلها قائمة على الباطل والتمويه ، فكيف ياشيخ فؤاد تؤيد مثل هذه الحكومة ؟

الخطيب : لم أقل شيئا في الحكومة البائدة ، ولكني أحدثكم من جهة الشريف على". ابن سعو د : أما من جهة على" فقد أجبتك عنه بما يكني عن الإعادة .

ولقد عاد الشيخ فؤاد إلى جدة ، وهو مؤمن بعظمة ابن سعود وسمو خلقه وصلابة رأيه ، وأنه ليس بمن تنطلى عليه الترهات أو تخدعه المظاهر وشقاشق الأقوال . وكاشف بعض من وجد من رجال الحزب الوطنى فى جدة بأنه لاسبيل إلى بقاء الحكومة الحجازية إلا إذا أمكن التخلص من الملك على وقطع صلتها بالأشراف نهائيا ، فنصحوا له بأن لا يتكلم بهذا حتى لايظن أن ابن سعود قد استهاله إليه، ويعد هذا خيانة عظمى لقلب نظام الحكم فيعرض نفسه للخطر . فما وسعه إلا أن يسكت على مضض ، ويسير مع الحكومة القائمة إلى النهاية .

# تحج مُوقف لَجِهُوم لَجِالِة

لقد قامت الحكومة الحجازية على الوهم ، فلم يترك الحسين لها من القوة ما تستطيع أن تدافع به عن نفسها ، إذ أن كل ما غنمة من سلاح الاتراك أضاعه الامير عبد الله فى موقعة تربة الاولى ، ولم يحاول الحسين أن يستعد للحرب اعتماداً على أن بريطانيا ستدفع عنه غائلته . ولذلك فإن الحكومة الحجازية عند ما تأسست لم تكن تؤمن بإمكان تغلبها على عدوها فى ساحة القتال ، وإنما كانت تعتقد أنها إذا استطاعت

الثبات وإطالة أمدالحرب لابد أن تحصل على صلح مع ابن سعود يضمن لها البقاء والنهوض بأعباء الحكم وإدارة البلاد، ولكنها ظلت تقوم ببعض المناورات الحربية حول أسوار جدة؛ لتثبت وجودها وقدرتها على الدفاع عن نفسها.

ولقد أطمعها فى نجاح خطتها توقف جيش السلطان ابن سعود عن مهاجمتها كل تلك المدة ، غير أن اليأس من قدرتها على المضى فى خطتها أخذ يساورها بمضى الزمن، لآنه لم يكن لها من مورد مالى تعتمد عليه غير خزائن الحسين التى كان يمدها منها بالشىء اليسير من المال من وقت لآخر بكل اقتصاد ، والذى لم يكن يكنى لرواتب الجند وإعاشتهم .

وكان الأمير عبد الله أمير شرق الأردن خلال هذه الفترة يكتب لآخيه الملك على بأن السر فى عدم رضاء ابن سعود عن حكومة الحجاز ، وامتناع الإنجليز عن مساعدتها ووقو فها موقف الحياد من هذه الحرب القائمة هو أنها لم تصدق بعد بصحة ذلك الانقلاب بسبب وجود الحسين فى العقبة وإمداده للحكومة الحجازية بالمال والرجال ، وأنه لاسبيل إلى فوزها إلا بإخراجه منها حتى أدخل فى روعه ذلك وحمله على أن يتوسل إليه أن يقوم هو بهذه المهمة ، ففعل وقام بدور الناصح لوالده بأن المصلحة تقضى بمغادرته للعقبة ، ليتدخل الإنجليز فى حل المشكلة وصيانة استقلال الحجاز ، ولكن الحسين أصر على عدم مبارحة البلاد إلا أن يخرج منها بالقوة ، فلم يجد الأمير عبد الله بدا إلا أن يشير إلى بريطانيا بضرورة إخراج والده من العقبة فلم يجد الأمير عبد الله بدا إلا أن يشير إلى بريطانيا بصرورة إخراج والده فيها قد باعتبارها من البلاد التابعة له والمشمولة بالانتداب البريطانى ، ووجود والده فيها قد يضر بمصالحها ويعرضها لغزو ابن سعود لها ، في وسع بريطانيا إلا أن تبعث إليه باخرة حربية إلى العقبة في يوم الخيس ه ذى القعدة سنة ١٣٤٣ ه ( ٢٨ مايو سنة باخرة حربية إلى البلاغ الآتى :

إلى جلالة الملك الحسين من وكيل خارجية بريطانيا العظمي .

( تبلغت حكومة جلالة ملك بريطانيا أن سلطان نجد هيأ قوة لمهاجمة العقبة ، وذلك لأن حكومة جلالة كم بها ، ولأن حكومة الحجاز جعلت معان والعقبة بحالة عسكرية ضد ابن سعود ، فهى تدعوكم إلى مغادرة العقبة ، لكى لا تكونوا سببا لحصول مشاكل جديدة بين بريطانيا وسلطان نجد ، وتصر بالحاح على وجوب مغادرتكم العقبة إذ لا يمكنها أن تسمح لكم بالبقاء أكثر من ثلاثة أسابيع ) .

وكان هذا الإنذار شديد الوقع على نفس الحسين فئار ثورة المهزوم الذى لامفر له ، فما معنى هذه الملاحقة أينها ذهب؟ . ابن سعو د . . . ابن سعو د . . . يؤلب كل ما فى الدنيا على الحسين ، إنه يلاحقه حتى إنه يعكر عليه صفو وحدته فى معتزله ، في العثار الحظ وخيبة الأمل، حتى بريطانيا الحليفة تحسب لابن سعو د حسابا ومن أجله تطلب إليه أن يغادر أرضا حجازية .

فأجاب الحسين جو اما شدمد اللهجة. هذا ملخصه:

(إننى منذ ابتداء النهضة العربية حتى هذه الساعة وأنا مخلص فى ولائى لحكومة جلالة ملك بريطانيا ثابت على مبدئى اعتبادا على شرفها وعهودها ومواثيقها التى قطعتها على نفسها ، بشأن محافظتها على حقوق العرب ، وتأمن الوحدة العربية ، والتصديق على استقلال العرب ومنحها الحرية الشعب العربى الذى اشترك مع حليفته جنبا إلى جنب وسفك دماء زهرة الشبيبة من أبنائه ، وفادى بالنفس والنفيس فى سبيل الحصول على تلك الحرية الشريفة .

وإنى وأقواى العرب حريصون أشد الحرص على تنفيذ أحكام تلك العهود والمواثيق التى كانت أساس النهضة العربية دون أن تخل بما يوجب مسئوليتنا أمام محكمة الضمير النزيه . وإنى فاديت بكل شىء وتخليت عن الملك وغادرت وطنى حبا في السلم وحقن الدماء وأتيت العقبة لأبرهن للعالم أجمع بأن لا مطمح لى سوى سعادة أقواى وتحرير بلادى بعد أن قمت بواجباتى . ولم آل جهدا في سبيل المحافظة على حقوق العرب ، والسعى وراء الوحدة العربية ، والتمسك بنص المعاهدة وانتظار تنفيذها ؛ ولم ينقطع الأمل من الحكومة البريطانية بشأن إنجاز وعدها والوفاء بعهدها استنادا على شرف تقاليدها ، وها أنا اليوم كما ترانى مقيم في إحدى قرى الحجاز معتزلا عن العالم ومبتعدا عن كل ماهن شأنه أن يوجب الشغب وسوء التفاهم . ولما كان هذا الاعتزال والابتعاد لم يخلصني من أمثال تلك الشوائب ، فلا شك في أنني أينها ذهبت لايخلو الأمر من حدوث شيء بما في التبليغات الاخيرة ، وربما كانت أشد هو لا من موقفي الحالى ، إذ لا أضين هياج الشعب العربي وقتئذ و حدوث كانت أشد هو لا من موقفي الحالى ، إذ لا أضين هياج الشعب العربي وقتئذ و حدوث مالا تحمد عقباه نحو الحليفة وغيرها . ولهذا فإنني لا أرى مندوحة من بقائي في مكاني، مالا تحمد عقباه في أول دقيقة التبليغ ، أو أنها إذا نسيت ورأت عظمتها لان تبعث في هذه البعثة في أول دقيقة التبليغ ، أو أنها إذا نسيت ورأت عظمتها لان تبعث

إحدى وسائطها الحربية لتهلكنى وعائلتى وخلاص الجميع من هذه الغوائل ، ولن أزال أساعد الحكومة الحجازية بمالى الحجاص الذي ادخرته لمستقبلى المجهول، لآن من لاخير فيه لوطنه لايرجى منه الحير لحلفائه وأصدقائه ، ولى الشرف أيضا بكونى ثبت على مبدئى وأخلصت فى عملى وقمت بواجباتى ، فما على من غيرى فيما إذا لم يف بوعده ولم يقم بإنجاز عهده ونفذ مطامعه بقوة مدرعاته و برؤوس حرابه ، فهناك يكون الحكم لمن غلب .

إن القوى الموجودة فى معان هى لأجل المحافظة على الخط الحجازى والمدافعة عن المدينة مع ملحقاتها تجاه كل طارى أو معتد ، كما وإن ابن السعود قد هاجم شرقى الأردن غير مرة فى أواخر العام المنصرم دون أن يكون لحكومة الحجاز أو لحامية معان أقل دخل فيها ، فلماذا لم تعرفه حده لتوقفه عنده ؟.

ثم صرح جلالته بأنه لم يعترف بالانتداب على البلاد العربية من أساسه ، وأنه ما زال يحتج على الحكومة البريطانية التي جعلت فلسطين وطنا قوميا لليهود وشمالي سوريا تحت الانتداب ومأوى الأرمن ، وإنه ليعجب من تغافل الحكومة البريطانية عما حل بالحجاز بل بالطائف من السحق والمحق في الأموال والأنفس ، والدمار الذي لا يمكن تلافيه إلا بعد عشرات السنين . ثم اهتمامها بمحافظة معان والعقبة الامرالذي لا يمكن تلافيه إلا بعد عشرات السنين . ثم اهتمامها بمحافظة معان والعقبة الامرالذي لا بيق محل لإطالة البحث فيه ، لأن ذلك كاف لأقل تأمل .

ثم ختم جوابه بقوله: فإنى أكرر جوابى النهائى من أساسه، ولا يمكننى مغادرة العقبة إلا بعد إبلاغى لغوه، وبعدئذ أذهب الى حيث تريد حكومة جلالة الملك بشرط أن يكون محل إقامتى ضمن البلاد العربية، وأن لا أكون مسئولا عما عساه قد يحدث من شغب، أو هياج شعب تطمع نفسه لرفع نير الاستعمار وتجديد النهضة فيما إذا مست الحاجة، وإلا فإنى لا أبرح مهما كانت النتيجة ولو أدى الأمر لهلاكى ومحو عائلتى من الوجود. وإنى لا أقصد بهذه المناداة معاداة بريطانيا أو سواها، وإنما هى فى سبيل انقاذ وطنى وبنى قومى، وكلما تفعله الحكومة البريطانية لمما يزيدنى شرفا و فحرا بين شعبى وأقوامى حيث يسجل التاريخ لكل منا عمله، وفي هذا بلاع).

# إخراج للسينة فرالعقبة

وفى يوم الثلاثاء ٢٤ ذى القعدة سنة ١٣٤٣ هـ (١٦ يونيو سنة ١٩٢٥ م) أبلغه قائد المدرعة البريطانية أن يستعد للسفر إلى الجهة التى اختيرت له فى يوم غد ، وقال له مشافهة : إنه إذا أبى وقاوم فسيتخذ تدابير أخرى ، فطلب الحسين أن يقيم فى حيفا أو يافا ، فأبرق القائد إلى لندن فجاءه الجواب بالرفض وأبلغ أن عليه أن يسافر إلى قبرص .

فقال الحسين: إنه مستعد للسفر إلى (المريخ) إذا أرادت بريطانيا ، وما دامت تريد إرساله إلى قبرص فهو لايعارض، لأن المسألة مسألة قوة، وإنما طلب إمهاله يومين يعد فيهما عدة السفر فلم يمكنه القائد البريطانى وأجبره على السفر يوم الخيس فطلب أن يركب باخرته (الرقتين) لنقله إلى الحجاز فأبى وقال إنه لا عدول عن السفر بالبارجة دلهى المخصصة لركوبه . وعندئذ لم يجد مناصا من الرضوخ لإرادة الانكليز التي تمت بتدبير ابنه الامير عبد الله .

وفى صبيحة يوم الأربعاء ٢٥ ذى القعدة سنة ١٣٤٣ ه نزل الحسين بن على من منزله الذى كان يقيم فيه فى العقبة و معه حرمه التركية و بنتاه منها وكاتب بسيط كان قد ثبت على خدمته وطاهية و خدمه ، ورافقه اللواء جميل باشا الراوى ، وعند صعوده إلى الباخرة استقبل فيها بكل ترحاب و خصص له جناح خاص له ولعائلته ، وسارت يهم الباخرة إلى قبرص .

وعند ما رست الباخرة فى ميناء السويس صعد إليها السيد عبد الملك الخطيب معتمده فى مصر ومعه أخوه كاتب هذا التاريخ ، وحبيب لطف الله الذى أنعم عليه الحسين من قبل بلقب الإمارة واعتبره أميرا هاشميا ، وإسكندر بك طراد وكيل إدارة أطيانه فى مصر ، فقابلهم رجال الباخرة وحاشية الملك بكل احترام ، وألمغوهم أن جلالة الملك قد آوى إلى فراشه الآن ، وسيستقبلهم فى صباح الغد فناموا . وفى الصباح أقلعت الباخرة وهى تسير الهوينا وتعبر قتال السويس .

واستيقظ الحسين من نومه وصلى الفجر ثم دعا ضيوفه لمقابلته فكانت أول كلمة فاه بها قوله :

مشيناها خطأ كتبت علينا ومنكتبت عليه خطأ مشاها

ثم وجه خطابه إلى معتمده بمصر فقال له : هكذا شاء أصحابك ( يعنى الإنجليز ) يا عبد الملك وأنا أعترف أن ذني معهم إنما هو عدم تساهلي معهم في أمر المعاهدة التي جاء بها ناجى الآصيل وعدم إقرارى بوعد بلفور ، ولآن أضحى بالتاج خير لى من أن يسجل التاريخ تفريطي في شيء من حقوق العرب أو اعترافي بالوطن القومى للبهود في فلسطين . ولكن لايظن أصحابك أن مارفضته أنا سيقبله عربي واحد في الوجود ، ولن يتم لهم مايريدون ، وما أنا إلا ضحية بريئة ، ولقد كنت مخلصا لهم عند مانصحتهم بالوفاء بتعهداتهم للعرب وتنفيذ مقررات النهضة ، ولكن لايجون الناصحين ، يقولون إن وجودى في العقبة هو السبب في عدم التفاهم مع ابن سعود والإنجليز ، وها أنا ذاهب وسأرى ما يكون .

وهنا أراد السيد عبد الملك الخطيب أن يعجم عود مولاه ، فقال له : حقا يامولاى ماتقول ، ولكنى أعلم أن الإنجليز كانوا يقولون لنا : إن مثلنا معكم كمثل دائن ومدين ، يقول المدين للدائن ، خذ هذا القدر الذى أستطيع دفعه لك الآن ، وانتظر حتى أعطيك الباقى على التراخى ، فهلا ترون جلالتكم أننا لو رضينا بذلك واتبعنا سياسة إيجابية ، أما كان خيرا لما من اتباع تلك السياسة السلبية التى سلكناها ؟ فأجابه الحسين ، لا لا يابنى إن النساهل فى الحقوق سبب لضياعها ، أما زوال الملك ، فإنه لا يؤثر فى الحق شيئا ، وإنى لم أتعاقد مع بريطانيا باسمى ، بل ياسم العرب أجمعين، فاذا أقول لهم إذا أما فرطت فى حقوقهم ، تثبيتا لعرشى ، واحتفاظا بملكى .

قبل سبعة عشر عاما مررت بهذا القنال فى طريق إلى الحجاز ، لأتولى الإمارة فيه ، وإذا كنت قد تركته اليوم واعتزلت الحكم ، فإن للبيت ربا يحميه ، وفى العرب ولله الحمد ـ من يستطيع أن يجاهد فى سبيل تشبيد ما أسست ، وإكال ما به بدأت . على أننى أعرف نفسى أننى ما أخطأت فى سياستى ، إلا لأننى وثقت بوعدو د بريطانيا ، وحسبت من أخلاق الأورباو بين مراعاة الشهامة ، وتقدير قيمة الإخلاص . ومع كل فإن ذلك لم يكن منى إلا عن حسن نية .

وهنا قال له معتمده المسيد عبد الملك الخطيب: لقد كانت الخلافة يامولاى شؤما علينا، لأنها أثارت الرأى العام الإسلامى ضدنا، فلم تجد بريطانيا من مصلحتها تأييدنا بعد أن اتهمت بأمها هى التى تريد ذلك، فأجابه الحسين: ألا تعلم أننى لم أطلب الحلافة، وإنما العرب فى شرق الاردن وسوريا هم الذين اختارونى لها، وعبد الله

هو الذى ألح على بقبولها ، وقال ؛ إنها مما تعزز مركزنا وتحمل بريطانيا على الوفاء تعهداتها لنا والإذعان لمقررات النهضة ، فقبولى لها ماكان إلا لخدمة القضية العربية، وفي سبيل نجاحها .

ودعا الحسين ضيوفه للغداء معه على ظهر الباخرة ، ودعا معهم قائد البارجة الذى أعرب عن تقدير البريطانيين لموقف الملك الحسين من الحلفاء فى الحرب الهامة، وأنه بتنازله بقبوله السفر إلى أى جهة تعينها له بريطانيا لدليل على عظيم ثقته بها ، ولذلك فإنه سيكون موضع الإجلال والاحترام فى أى بلد يحل فيها ، كما أن فى نقله على هذه الباخرة التى سبق أن استقلها جلالة الملك جورج الخامس أثناء زيارته للهند لدليل على إكبار بريطانيا لجلالة الملك الحسين ، وفى المساء ودع المعتمد ورفاقه الحسين فى مشهد أليم ، حيث كانت الدموع تتقاطر من عيون الجميع ونزلوا من الباخرة وهم يرددون فول الله تعالى (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتنزع وأبحرت البارجة تقل الحسين إلى قبرص ، وأقام فى البلدالتى اختارتها له صديقته بريطانيا (نوقوسيا) وأرسل له ابنه الأمير عبد الله نجله الأكبر (طلال) موظفا فى معية حاكم قبرص ليتسنى له بذلك القيام بخدمة جده الحسين عن قرب بحكم صلته بالانجليز .

### آخِسَ فِي الْكِنَانَيْنَ

ما كاد الحسين يلتى عصا تسياره فى (نوقسيا) بقبرص حتى كتب الملك على إلى أخيه الأمير عبد الله يستنجزه وعده بالوساطة لتدخل الإنجايز فى حل الخلاف وإنهاء الحرب بعد أن أقصى الحسين عن تلك المنطقة نهائيا ولم يعد يخشى من عودته إلى الحكم ثانيا . فطلب الأمير عبد الله من أولياء أمره مساعدة أخيه الملك على والتوسط فى أمر الصلح ، فقبلت بريطانيا ذلك وكتبت إلى السلطان ابن سعود فى ١٢ صفر تعرض عليه ذلك . فرد عليها بأنه ما جاء إلا مفقوصا من قبل العالم الإسلامى لتطهير الحجاز من الظلم والعدوان ، وإن العالم الإسلامى هو صاحب الحق فى أمر تقرير مصير الحجاز .

فلم تر بريطانيا من المصلحة أن تصطدم بميول العالم الإسلامي إرضاء لعاملها

'بشرق الاردن وقنعت بهذا الرد ، لانها تعلم أن الحالة فى الحجائد هلى يد الملك على سوف لا تكون أحسن من الحالة فى عهد والده التى أوجبت حنق مسلمى الهند ومصر وغيرهما من بلاد الإسلام .

وعند ماعلت الدول الإسلامية بما أجاب به السلطان ابن سعو د بريطانيا ، وأن الأمر قد أصبح من حق المسلمين هالهم أن تظل البلاد المقدسة في حالة حرب وقلق والمسلمون لآيبدون ما يقضى عليهم به الدبن الإسلامى من واجب الإصلاح بين الإخوة ، خصوصا وقد أزيح من الوسط شبح الحسين الذي كان موضع سخط العالم الإسلامي ، فبادر صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول ملك مصر فأوفد وفدا من قبلهُ مكونا من فضيلة الشبيخ محمد مصطفى المراغى رئيس المحكمة الشرعية العليا وسعادة عبدالوهاب بك طلعت سكر تير جلااته إلى جدة يحملان منه كتبا إلى كل من الملك على والسلطان ابن سعود يعرضان عليهما فيها وساطته لنسوية الخلاف وتقريب وجهة النظر لعقد صلح يؤمن الفاية التي يريدها المسلمون ويضمن مصلحة الجميع ، فرحل الوفد إلى ميناء جدة في يوم الاثنين ٣ ربيع الأول سنة ١٣٤٤ هـ ( ٢١ سبتمبر سنة ١٩٢٥ م ) واتصل بجلالة الملك على ساعة وصوله ، فرحب به وأبدى استعداده لقبول مايراه الوفد موافقًا لمصلحة البلاد المتدسة . ثم سافر الوفد إلى ابن سعود فاستقبله بما بليق من الحفاوة والإجلال وعهد إنى أحد أخصائه الشيخ حافظ وهبة وهو مصرى الأصل ومن كبار علماء الأزهر الشريف أن يتفاهم مع الوفد على مافيه المصلحة العامة ، فقام المذكور بمهمته وركز مع رجال الوفد الفاية التي جاءوا إليها ، وهى أن يحفظ للحجاز استقلاله ، وأن تقوم فيه حكومة تقر الأمن في ربوعه بنشر العلم بين أبنائه ، وتعمل على رفع مستواه من جميع الجهات ، من غير نظر إلى شخصية الملك الذي يكون على رأس هذه الحكومة، فإنه لاغاية لجلالة الملك فؤاد ولاللشعب المصرى في بقاء العائلة الهاشمية على رأس هذه الحكومة ، وإنما يهمهم كما يهم المسلمين أجمعين عدم سفك الدماء البريئة من العرب في غير ماشرع الله .

وهنا أكد الشيخ حافظ ؤهبة للوفد وأقنعهم بمـا يأتى :

ان عظمة السلطان ابن سعود لم بقصد قط الاعتداء على استقلال الحجاز
 وحريته .

٧) أن عظمته يوافق على جعل الحجاز للحجازيين يختارون نوع الحكم الذي يرضيهم .

٣) أن عظمته يتعهد بتنفيذكل مايجمع على طلبه المسلمون من الحقوق والمصالح
 التي تؤمن راحة الحجاج وسلامتهم في البلاد المقدسة .

٤) أن عظمته سوف لايهاجم المدن ولا يعتدى على الآمنين .

و بمقابلة الوفد لعظمة السلطان أكد لهم ماقاله لهم الشيخ حافظ وهبة وزاد عليه قوله: إنى أحب مصر ومليكها العظيم حبا جما ، ولاجل التأكد من سلامة نيتى وإخلاصي لجلالة الملك فؤاد فإنى أفوضه في عقد مؤتمر في مصر إذا شاء يجتمع فيه وفود الامم الإسلامية للنظر في هذه الامور ، وإنى على استعداد لتنفيذ قراراته .

فقنع الوفد بنزاهة ابن سعود ، وبعد نظره ، وشرف غايته ، وقفل راجعا إلى مصر ، وبارح جدة فى صباح الاثنين ١٠ ربيع الأول سنة ١٣٤٤ ه ( ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٢٥ م ) موفقا فى مهمته خير توفيق .

ولم تكد تمضى على سفر وفد مصر بضعة أيام حتى وصل إلى جدة وفد إنجليزى مؤلف من : السير جلبرت كلايتون ، والخواجة جورج انتونيوس المفتش الأول في إدارة معارف فلسطين ، وتوفيق بك السويدى من العراق ، وكاتب إنجايزى هو (المسترهارفي) أحد الموظفين بحكومة فلسطين، فاستبشرت حكومة جدة بقدوم هذا الوفد ظنا منها أنه جاء بناء على وعود الأمير عبد الله المتكررة بضرورة حل المشكلة بعد مبارحة الحسين للعقبة ، ولذلك أملت من ورائه خيرا ، وسهلت له أمر السفر إلى السلطان ابن سعود الذي بعث إليه الشيخ حافظ وهبة لاستقباله من النزلة اليمانية لجدة ومرافقته إلى حيث يتشرف بمقابلة عظمته في بحرة ، فسافر إليها في يوم ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٤٤ ه ( ٩ أكتوبر سنة ١٩٧٥ م ) ماعدا السيد توفيق السويدى وظمة السلطان بما يليق به من الاحترام .

وكان أول كلمة قالما المندوب: إن بريطانيا لاتزال محافظة على حيادها التام في المسألة الحجازية النجدية، ولكنه يهمها أن تتفاهم معه على بعض امور نتعلق بالعراق وشرق الأردن المشمولتين بالانتداب البريطاني . فأعرب له السلطان عن استعداده للبحث في هذه الأمور ، واستمر البحث بينهم خمسة وعشرين يوما ، حضر خلالها من جدة توفيق بك السويدي المنتدب عن حكومة العراق ، وأسفرت النيجة عن وضع اتفافيتين ، أطلق على الأولى اتفاقية بحرة ، ووقعت في مخم بحرة النيجة عن وضع اتفافيتين ، أطلق على الأولى اتفاقية بحرة ، ووقعت في مخم بحرة

بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٣٤٤ ه الموافق ( ١ نوفمبر سنة ١٩٢٥ م ) وأطلق على الثانية اتفاقية (حداء) ووقعت في ١٥ / ٤ / ١٣٤٤ ه الموافق ( ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ م ) ولم تشر كلتا الاتفاقيتين إلى شيء عن الحجازكما كانت تتوقع حكومة الملك على .

وفى صديحة يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الثانى سنة ١٣٤٤ ه (٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ م) قفل الوفد المذكور راجعا إلى جدة حيث استقل الباخرة من حيث أتى .

وما أن علم بما ذكر جلالة الملك على فى جدة حتى خاب كل أمل كان يتوقعه عن طريق أخويه فيصل وعبد الله ملوك العراق وشرق الأردن ، خصوصا وقد حضر إلى جدة خلال هذه الفترة وفد من إيران مكون من غفار خان جلال السلطنة وحبيب الله خان عين الملك ومحمد رضا سكر تير الوفد ، قيل إنه قادم للوساطة في أمر الصلح ، فعقدت حكومة الحجاز على مجيئه بعض الآمال في التأثير على السلطان ابن سعو د والوصول معه إلى حل مرضى ، ولكنه علم لها أخيرا أن الوفد المذكور أيضا عند ماحظى بمقابلة عظمة السلطان قال له : إن مهمته منحصرة في تبين حقيقة الحالة في الحجاز والتأكد من صحة ما أشيع عن ضرب القبة النبوية بالقنابل ، فرحب به عظمة السلطان ابن سعود، وأرسله إلى مكة مع أحد رجاله الشيخ عبد الله الفضل . النسهيل مهمته فبلغها في مساء يوم وصوله الأربعاء ٣/٤/٤٤٣ هـ (٢١/١٠/١٩٢٥ م) واتصل الوفد مكثير من الإيرانبين المجاورين حول البيت الحرام ، وتبين الحقائق من أفراد الشعب، واقتنع بما يشعر به الحجازيون من الفارق العظيم بين العهدالسعودى والعهد الهاشمي ، وأنَّه لاصحة لما قيل من ضرب القبة النبوية بالقنابل ، فرجع مغتبطًا عما رأى ، إلا أنه اتباعا للتعلمات التي معه سافر (عين الملك) قنصل إيرآن العام في سوريا إلى المدينـة المنورة بنفسـه في يوم الأربعاء ١٧ /٤/٤/ ه الموافق ( ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ) أي في اليوم الثاني من عودة الوفد الإنجليزي إلى جدة

كا أنه علم أيصا أن ملك البمن الإمام يحي حميد الدين كأن قد وجه خلال هذه الفترة أيضا خطابا إلى كل من جلالة الملك على وعظمة السلطان ابن سعود بتاريخ ١٣٤٤/٤/٨ م يعرب لهما فيه عن رغبته في إرسال وفد للسعى للإصلاح إذا سمحا به، فرد عليه الملك بالقبول. وأجابه عظمة السلطان بأنه دعا المسلمين إلى مؤتمر ويرجوه إرسال مندو به لحضوره والاشتراك في أيحاثه.

و بذلك استحوذ اليأس على رجال الحكومة الحجازية ، وقطع الملك على كل أمل له فى أخو يه فيصل وعبد الله وفى الناس أجمعين .

# احتصار الخيوم المجفرة

قلنا إن الحكومة الحجازية التى نشأت فى جدة لم تقم إلا على الوهم. ولم تكن تعتمد فى بأمها على قوة السلاح ، فليس لديها منه ما يمكنها من استعادة ما فقدته من أجزاء المملكة ، بل ليس لديها من المال ما يساعدها على البقاء ، وكل ماكانت تطمع فيه هو إطالة أمد الحرب بمعونة الحسين بن على على أمل أن تحصل خلال ذلك على صلح سلى يحفظ لها كيانها ويضمن لها حياتها ، وقد قطع عليها الأمير عبد الله بمساعدة الإنجليز ذلك المعين الذي كانت تقتات منه بإخراج الملك الحسين من العقبة وإفصائه في قبرص .

كما ثبت لديها أنه لا خير يرجى من تلك الأشباح القائمة فى العراق وشرف الأردن ، ولا حقيقة لتلك الوعود الزائفة التي كانت تتلقاها من شرق الأردن ، بانجلاء حقيقة مباحثات الوفد الانجليزى العربى بتلك المعاهدات التي تمت فى بحرة وحدة ، وحلت بها المشاكل التي كانت معقدة بين نجد والعراق وشرق الأردن .

كا أنه ظهر لها أن سياسة ابن سعود اليوم غير سياسة أجداده من قبل التى كانت ترمى إلى التسامح مع الأسراف واحترام نفوذهم فى البلاد حيث إنه أصر على عدم النساهل ورفض جميع الوسطاء من مختلف الطبقات ؛ فلم يبق أمامها إلا أن تفكر فى طريقة النسليم وما يؤمن القائمين بها على أرواحهم وأموالهم، وآخذ رجالها يتشاورون مع جلالة الملك على فيا ينبغى عمله ، وقد اشتدت الضائقة الماليه بهم حتى اضطر الملك على لبيع سيفه وملبوساته لتأمين نفقة بيته .

وقد توالت عليه البرقيات من حامية المدينة بطلب الأرزاق اللازمة للجند وإلا اضطروا إلى النسليم ، فضاقت عليه الأرض بما رحبت ، ولم يجد مايجيهم به غير المطل والتسويف ، الأمر الذي اضطر قائد حامية المدينة المنورة عبد الجيد المدفعي ورئيس ديوان الإمارة عبد الله عمير وعزت أفندي مدير الخط الحجازي إلى مفاوضه الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود قائد الجيش المحاصر للمدينة ، وعرضوا عليه أر النسليم على نسرط إعطاء الأمان لجميع الجنود والصباط والإهلين، وعلن عفو عد عما مصى عن جميع أهل المدبئة ، فوافقهم سموه على ذلك .

وبمقتضى هذا دخل الأمير ناصر بن سعود والشيخ عبد الله الفضل مع الجنود وتسلبوا قلمة سلع وما فيها من الذخائر والعتاد ، كما دخلوا إلى البلاد وتسلبوا دور الحكومة والمراكز العسكرية ، وذلك في صبيحة يوم السبت ١٩ جمادى الأولى سنة ١٣٤٤ ها الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٥ م بعد أن مضى على حصارها أكثر من عشرة أشهر. وفي صبيحة اليوم الثانى الأحد احتفلت مدينة الرسول باستقبال أميرها الأمير محد ابن السلطان عبد العزيز آل سعود الذي أم المسجد وصلى في الروضة المباركة ، ثم استقبل القبر الشريف فسلم على صاحب الرسالة العظمى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، ثم غادر المسجد إلى دار الحكومة حيث استقبل المهنئين من أهل البلدة الطاهرة ووزع عليهم ألف كيس من الأرز وألني كيس من الدقيق التي بعث بها أبوه لتوزيعها عليهم إسعافا لهم من المجاعة التي كانوا يعانون مرها ، ودعوا لعظمته للنصر والتأييد .

# استعاللحسين بمعيامهم

عند مايئس الأمير عبدالله من عطف العالم الإسلامى على الهاشميين، وقطع الأمل من استعادة ملكهم عن طريق القوة شد رحاله إلى والده الحسين فى منفاه قبرص، وأشار عليه بأن يستجدى هيئة الآمم معاونته على إخراج ابن سعود من الحجاز وإعادة ملكه بحراب الدول الآوربية، فصاغ منشو را قدمه إلى جمعية الآمم فى صورة احتجاج جمع بين الاستجداء والتهديد بلغته المعلومة، وعبر فيه أصدق تعبير عما يعتقده ويسره: من أنه ماكان إلا موظفا بريطانيا، وأنه لم يكن يستعد لمقاومة ابن سعود اعتبادا عليها، وأن كل ما أصابه ماكان إلا بوحى من قبلها، وهذا بعض ما جاء فيه: قال الحسين: ولذلك فإنى أحتج أشد الاحتجاج، أولا: على هذا العمل الوحشى من قبل قائد عصابات الوهابيين، و ثانيا: على الجمية لعدم معاملتي بموجب قانونها الآساسى. وإنى أطلب بإلحاح من الجمعية الموقرة طرد هؤلاء الوهابيين من بلادى بقوة وإنى أطلب بإلحاح من الجمعية التى لى الشرف بأن أكون عضوا مؤسسا فيها، وإعادة الدول أعضاء جمعية الآمم، متفقة التى لى الشرف بأن أكون عضوا مؤسسا فيها، وإعادة ملك آبائي وأجدادي إلى ، وأرى من العبث أن أعين لرياستكم المواد القاضية لى من قانون الجمعية بذا الحق الصريح.

أما أنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الأمم وحليف الدول الحلفاء ( ٨ \_ الملك العادل - ١ ) العظماء والمنتصرين فى الحرب الكبرى لم أعن بشأن هذه العصابات المتوحشة عناية الخائف من تعديها على ملكى، لاننى كنت أدرى بأننا لسنا اليوم فى العصور الوسطى، ولاننى كنت على أكثر من اليقين بأنها لا تتجاسر أن تهاجم بلادا يقدسها ثلاثمائة مليون من المسلمين الموحدين، ويصلون إلى قباتها، ويحجون إلى كعبتها من كل صوب وحدب. وماكنت لاظن بأن واحدة من هذه الدول العظمى توعز إلى رجال هذه العصابات المتوحشة بواسطة بعض ساستها الانجبياء فيدخلون الاراضى المقدسة دخول اللصوص السفاكين الغاصبين.

أجل، إنى ماكنت لا تصور أن الحليفة الكبرى تأتى من وراء أكبر حليف لها في الشرق وأعظم مساعد لهما في الحرب الكبرى، وعلى الا خص عند فتحها القدس باعتراف قائد جيوشها الا كبر فتطعنه في ظهره دون أن يكون لهما صمير يوبخها أو مروءة ووفاء يمنعها عن هذا العمل الفظيع الظالم. أما الحليفة الكبرى أو بالحرى الحكومة الإنكليزية . فإنها شعرت الآن بفظاعة عملها هذا وعلى الا خص عند ما رأت اشمئزاز الرأى العام الإنكليزى ، أو بالحرى اسمئزاز الشعب البريطاني النبيل من سياستها المتخبطة بل السميمة الخرقاء ، ومن حرمان الإنكليز وأقدس البلاد الإسلامية من حليف شريف وملك عريق في الحسب والنسب ومسالم لم يفكر قط في الإضرار بالآخرين ، واستعاضتها عنه بقائا. عصابات همجية شريرة هو وإياها ألد أعداء المسلمين وغير المسلمين ، وألد أعداء المدنية الإسلامية والغربية أيضا .

إنى أطلب من جمعية الأمم الموقرة إخلاء البلاد المقدسة والأقطار الحجازية من الوهابيين .

إننى أطلب إطلاق يدى فى العمل لإعادة ملكى وملك آبائى وأجدادى المغتصب ورفع حكم رجال الحكومة الإنكليزية الجائر وضغطهم على .

إن من مصالح الدول الحيوية طرد الوهابيين من الأراضى المقدسة ، وإن قيام جميع هذه الدول بهذا الواجب لا نلزمهم به فقط التعهدات التى تربط جميع أعضاء عصبة الامم متضامنين ، بل هناك مصالح أعظم وأكبر تضطرهم أن يقوه وا بهذا العمل الشريف ، وهى مصالح الملايين من رعاياهم المسلمين الذين فرضت عليهم فريضة الحج لبيت الله الحرام ، وهو اليوم مغتصب ومحتل بفئة كافرة لاتعتقد اعتقادهم ولا تكرم أنبياءهم وتمتهن أولياءهم ، وقد سد طريق الحج في وجوههم ؛ فالواجب

والمصلحة تقضيان على هذه الدول المتضامنة باخراج هذه الطائفة الضالة والقبائل الهمجية من الأراضي المقدسة وإعادتها إلى أصحابها من آل البيت النبوى الشريف.

نعم إننا رأينا الحلفاء العثمانيين فى أعلى بجدهم وسؤددهم يولون الأشراف حكاما على البلاد المقدسة ، فهل الا تراك هم أعدل منكم وباقرار الحق لا صحابه أحق وأجدر منكم وأنتم أعلام العدالة ومنفذو القوانين والنظامات ؟

إننى أكتب هذا الاحتجاج الشديد لرياسة جمعيتكم لكى تعلم الدول كافة ويعلم الشعب الإنكليزى النبيل خاصة بواسطتكم بأن أعمال رجال حكومته فى الحجاز غير العادلة وغير الحقة تحط من مقامها ومن مقامه السامى فى أعين عامة المسلمين الاصحاء.

نعم فليعلم الشعب الإنكليزى النبيل هذه الحقائق ، وليتحرك من جموده ، وليقف موقف المنقذ العادل الشريف ليضع حدا بين الظالم والمظلوم فيرفع الظلامة التي سببتها حكومته عن المظلوم . وعندئذ فقد يجوز أن نقول بأن الشعب الإنكليزى هو نبيل وعادل ، ويحب العدالة والحق .

وإنى فى الأخير أطلب من جمعيتكم المحترمة كعضو مؤسس فيها أن تتدخل الجمعية بكل قواها المستمدة من الدول المتحالفة العظمى فى مسألة الحجاز ووضعها فى جدول أعمالها وبحثها بحثا دقيقا وعادلا ، ومساعدتى مساعدة فعلية لاستعادة ملكى وملك آبائى وأجدادى وإرجاع الوهابين إلى بلادهم ، فتكسب بذلك حب عامة المسلمين الأصحاء فى العالم وإعزازهم لها واحترامهم لأحكامها ، وتكون مطمئنة الضمير بأنها فعلت الواجب الذى من أجله تأسست جمعيتها وخلقت عصبتها ، وإنها فاعلة إن شاء الله .

## تسِيلِم لللي عَلِي

ماكاد يصل إلى مسامع الملك على خبر تسليم المدينة المنورة إلى القائد السعودى حتى تحطمت أعصابه ، وسمّ الحياة ، لأنه كان يعتقد أن فى استطاعته إطالة أمد الحرب أشهر أوسنين او أنه وجد من يمونه بالمال فقط ، لأن الطعام كان موجودا في يد التجار بالمدينة وجدة، وكان في إمكان الحكومة أن تنظم أمر التموين بحيث تستطيع الاستمر ارعلى ما هى عليه أياما طوالا لولا أن الجند يطالب برواتبه ومعاشه ، وليس فى خزينته ما يؤمن ذلك ، وإذ ذاك حنق كثيرا على أخيه الامير عبد الله الذى

أبعد أباه عن العقبة وحرمه من مدده ، وحنق عليه وعلى الملك فيصل لعدم اهتمامهما بأمره ، وتقصيرهما في إمداده بالمال اللازم لبلدتين صغيرتين ، هما المدينة وجدة ، وكان في إمكانهما أن يفترضا أنهما من البلاد التابعة لممالكهما ، والواجب يقضى عليهما بصرف رواتب حرسهما إن لم يكن من خزينة الدولة فليكن من مالهما الخاص ، ولو قترا على أنفسهما في المصرف واستغنيا عن شيء من مظاهر الأبهة والعظمة ، وكان هذا هو المنتظر منهما بالنسبة إلى المملكة التي كانت سببا في اعتلائهما على عرش العراق وشرق الأردن .

من أجل هذا كانت خيبة الأمل فى أخوة هاتين الشخصيتين العظيمتين سبباً فى تذكب الحياة فى وجه جلالة الملك على ، وهو الذى لم يقبل الملك إلا للمحافظة على شرف العائلة والإبقاء على حياة والده ، وحفظ كرامته ، وصيانة أمواله ، ولو لا الدين وخوف الله لآثر الموت عن الحياة فى الدنيا . هذا مبلغ الأخوة بين أبناء ساداتها . ثم أخذ يفكر ماذا يكون مصيره إذا هو سلم البلاد لخصمه ؟ وأين يقيم ومن أين له أن ينفق على أهله ، ولم يعد لديه من حطام الدنيا ما يمكن أن يعتمد عليه ؟ أيسلم نفسه إلى خصمه ابن سعود ؟ إنها لكبيرة عليه ، أم يذهب إلى أبيه ، وهو أشبه بأسير فى يد بريطانيا ؟ أم يذهب إلى أخويه وقد ضنا عليه بالمساعدة فى كل شيء حتى أوصلاه إلى ماوصل إليه .

لقد ظل يفكر فى كل هذا عشرة أيام كاملة حتى أوحى إليه عقله بأن كل المصائب التى حلت بأبيه و بملكه من بعده ، إنما جاءت إليه من الأمير عبد الله . فهو الذى كان يزين للحسين محاربة ابن سعود وقومه والاستخفاف بهم ، وهو الذى أفنى جيش الحجاز فى واقعة تربة الأولى ، وهو الذى آلى على نفسه الانتقام من ابن سعود ، ثم لم يفعل شيئا ، وهو الذى طبخ لوالده الخلافة وزينها له فكانت شؤما عليه ، لأنها ألبت العالم الإسلامي ضده ، وهو الذى قال بضرورة إبعاد الحسين عن العقبة ، وحرمه من معاونته ، ثم لم يقم هو بشيء من المعاونات المالية له ، وهو الذى مناه بمساعدة بريطانيا بمجرد إبعاد الحسين عن البحر الأحمر ، ثم ظهر أنه الذي مناه بمساعدة بريطانيا بمجرد إبعاد الحسين عن البحر الأحمر ، ثم ظهر أنه كل يستند إلى حقيقة فى وعوده ، وأنه لم يقصد إلا تثبيت العقبة له ، ولو أضر بذلك حكومة أخيه الملك على فى الحجاز .

أما جلالة الملك فيصل فإنه كان يدعو إلى مسالمة ابن سعود ، وينقم على سياسة

والده وأخيه عبد الله من عدة جهات ، وكان يتنبأ بكل ماحصل ، ولذلك فإنه عند ماوقعت الواقعة صارح والده بحقيقة الإنجليز ، وأنه لا أمل فى مساعدتهم له ، وأن المصلحة تقضى بترك البلاد لأهلها ومبارحتها بعائلته نهائيا ، ولم يكن يقر شيئا مما حصل من التطورات ، لأنه كان يعتقد أنها محاولات فاشلة لاينبغى للماقل أن يقدم عليها أو يستمر فيها ؛ ولذلك فإنه لم يمنه بشىء ثم يخلفه ، وكل مافى الأمر أنه لم يبذل له ماتقتضيه واجبات الأخوة من المساعدات ، ولعل عذره فى ذلك واضح .

عند ماذكر جلالة الملك على هذا دعا رجال حكومته ، واعترف أمامهم بأن الملك فيصل كان أبعد نظرا من والده وأخيه عبد الله ، وأنه لذلك قرر أن يبرق له يستفتيه في الآمر، فجاءه الرد منه يدعوه إلى تشريف العراق إلى أن تنجلي السحب وتتحسن الأحوال .

فتلا عليهم البرقية وأخبرهم أنه لذلك قرر السفر إلى العراق ، وأن عليهم أن يختاروا لهم ملكا سواه ويعملوا على تشكيل حكومة جديدة من حقها أن تتدبر الأمر وتقرر ماترى فيه المصلحة من الحرب أو التسلم .

فقال له الجميع: إنا قد ثبتنا معك وسنثبت معك إلى النهاية ، وإذا كنت قد قررت السفر فنحن لا نتحمل مسئولية النسليم ، بل عليك أن تتولى أمر المفاوضة مع ابن سعود على أمر التسليم ، أو أن تعرب عن تنازلك عن الملك ، وتعهد إلى من شئت بأن يقوم بعملية النسليم . فوافقهم على رأيهم ، واستدعى المستر جوردون نائب المعتمد البريطاني في جدة في مساء يوم الئلاء ٢٩جمادى الآولى سنة ١٣٤٤، وأبلغه رغبته في الوساطة لدى ابن سعود على تسليم البلاد إليه مع جميع القوى البرية والبحرية والجوية التي لدى الحكو ، في بحالتها الراهنة من غير تخريب أو إتلاف ، وأن يتعهد بأن يبارح البلاد في أقرب فرصة ، مصحوبا بجميع عتلكاته الشخصية من سيارة وخيول وما أشبه ذلك ، على شرط أن يتعهد السلطان ابن سعود بمن يأتى :

أو لا ــ إعلان عفو حمامٌ عن الموظفين الملكيين والعسكريين والأشراف، وكل من والى الحكومة الحجازية أو ناصرها من المدنيين وأهل القبائل ويؤمنهم على أرواحهم وأموالهم .

ثانيا \_ ترحيل جميع الضباط والجنود الذين جيء بهم من الأقطار العربية إلى

أوطانهم مع تأمين نفقاتهم ومصاريفهم السفرية ، وأن يوزع عليهم مبلغ خمسة آلاف جنيه مكافأة لهم بنسبة معتدلة .

ثالثا \_ تأمين سائر الموظفين على وظائفهم وعدم إخراج أحد منهم من عمله إلا بجنحة أو سبب معقول .

رابعا \_ سريان الشروط السابقة على جميع السكان والموظفين والصباط والجنود الموجودين في ينبع ماعدا المكافأة النقدية فإنهم لا يدخلون فيها.

خامسا \_ الاحتفاظ بممتلكات العائلة الهـاشمية في الحجاز لاصحاب الحقوق فيها بعدم الاعتداء عليها أو مصادرتها .

فسر نائب المعتمد البريطانى من هذا الخبر، ولكنه لم يشأ أن يتقدم به إلى عظمة السلطان قبل أن يستأذن حكومته فيه ، فأبرق لها به فأذبت له . وفى اليوم الثانى أرسل نائب المعتمد البريطانى خطابا إلى عظمة السلطان بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٢٥ م حله إليه (المنشى إحسان الله) أحد موظنى دار الاعتماد البريطانية ، هذا نصه :

حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د سلطان نجد .

بعد الاحترام مراعاة للإنسانية ، ولأجل تسهيل عودة السلم والرفاهية للحجاز ، أكون مسرورا إذا تفضلتم عظمتكم بالموافقة على مقابلتى بالرغامة غدا يوم الخيس قبل الظهر أو بعد ذلك بأسرع ما يمكن . وتفضلوا بقبول وأفر التحية وعظيم الاحترام ، نائب معتمد وقنصل بريطانيا العظمى

وكيل القنصل : جردون

وما لبث الرسول أن عاد من لدن عظمـة السلطان يحمل إلى نائب المعتمد الخطاب الآتى :

الرغامة في ٣٠ جمادي الأولى سنة ١٣٤٤ ه .

من عبـد العزيز بن عبـد الرحمن الفيصل إلى سعادة المعتمـد البريطانى المستر جردون المفخم .

تحية وسلاماً . أتشرف بأن أخبر سعادتكم بأنى تناولت كتابكم المؤرخ فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٥م وفهمت ماتضمنه ، حالا حضرنا فى العرض ( معسكر الجيش ) لمقابلة سعادتكم فى المحل الذى يخبركم عنه المنشى إحسان الله .

هذا ، وتقبلوا فائق احتراماتى . الحتم السلطاني

وفى اليوم الثانى الخيس ا جمادى الثانية سنة ١٣٤٤ه ركب نائب المعتمد البريطانى فى سيارته وذهب بها إلى المكان المعين للاجتماع ، وعند تشرفه بمقابلة عظمة السلطان قال له : إن بريطانيا العظمى كانت قد أخذت على نفسها التزام جانب الحياد التام إزاء الحرب الحاضرة بين الحجاز ونجد، ولكنه حدث مايدعوها إلى الوساطة لحقن الدماء وقرار السلم فى هذه الديار ، وبالنظر لما نعرفه من حبكم للسلم وراحة المسلين أذنت لى حكومتى بهذه الوساطة .

ذلك أن الشريف على بن الحسين وحكومته فى جدة على استعداد للتسليم إليكم على شروط مخصوصة طلبوا إلى عرضها على عظمتكم ، وبالنظر لأن هذه الشروط فيا أرى معتدلة ومعقولة فإنى أتشرف بعرضها على عظمتكم . وبعد تلاوة السلطان ابن سعود لها لم يتردد فى الموافقة عليها لأنها تنطبق على ما جبلت عليه نفسه الكريمة من الرغبة فى الإحسان وعدم حمل الحقد لكائن من كان . بل إنه كان على استعداد تام لإكرام الشريف على ومعاملته بأحسن مما عامل ويعامل به أمراء ابن الرشيد وعسير من الإجلال والاحترام ، بل ربما أقره فى الإمارة إذا أثبت له حسن نواياه ، ولذلك فقد رأى عظمة السلطان أن الشروط التى قدمها إليه الملك على هى أقل مما كان ينويها عظمته له . فقد سبق له أن عرض عليه ما يحتاج لشخصه من الأموال مكافأة لمدمه من التضحيات .

ومن أجل هذا قبل عظمة السلطان الشروط ووقع الاتفاقية ، وسلمها إلى نائب المعتمد الذي عاد بها إلى جدة فى مساء ذلك اليوم ، وذهب بها فورا إلى قصر الملك على ، وأخذ توقيعه عليها بعد منتصف الليل ، وأصبحت نافذة من ذلك التاريخ .

وسادت الطمأنينة ، واستقرت الحالة ، وبدأت بعض الشخصيات الكبيرة كفضيلة الشيخ عبد الله سراج وئيس الحكومة فى عهد الملك الحسين وعهد الملك على ، والشيخ فؤاد الخطيب وزير الخارجية فى العهدين ، والشيخ محمد الطويل ، والسيد طاهر الدباغ ، ومن على شاكاتهم من رجال الحزب الوطنى يستعدون للسفر إلى الخارج، وبارح بعضهم البلاد إلى مصر وآخرون إلى بورتسودان ومصوع .

# مبكرج الملائ كالجائ

وفى صبيحة يوم الآحد ؛ جمادى الثانية وصلت البارجة الحربية البريطانية (كورن فلاور) لتنقل جلالة الملك على إلى العراق بناء على رغبة جلالة الملك فيصل ملك العراق، فبادر جلالته إلى توزيع منشور على الشعب جاء فيه ما يأتى :

(إلى جيشي الباسل وشعبي الكريم :

إنى أحمد الله حمدا كثيراً وأشكره شكراً جزيلاً في السراء والضراء منذ تشرفت بالقدوم إلى هذه البلاد المقدسة مع جلالة والدى ، وأنا أعتبر نفسى فردا من أفرادها العاملين لخدمة وطنى حتى جاء اليوم الذى تنازل فيه ، فكلفتمونى بتولى الأمر بعده فى ذلك اليوم العصيب والخطب الجسيم والعدو على الأبواب، وأصررتم كل الإصرار رغما عن إرادتى حتى قبلته ، مستعيناً بالله، مستمدا منه العون والتوفيق، مشمراً عن ساعد الجد ، مرتديا رداء الثبات والصبر، وأحضرت كل ما استطعت عما رأيتموه من جند وأسلحة ، وسهرت الليلى الطوال وصابرت فى هذه الحرب، وصبرتم يا أهل هذه البلاد معى على الكوارث وشاركتمونى فى ويلاتها ومشاقها وخسائرها ، عما جعلنى مدينا لكم الى المات ، حتى نفد ما كان فى اليد من المال وخسائرها ، عما جعلنى مدينا لكم الى المات ، حتى نفد ما كان فى اليد من المال وخسائرها ، عما جعلنى مدينا لكم الى المات ، وهلك كل مافى القدرة والمستطاع ، فها أنا اليوم مضطر لأن أصرح لكم بأننى رجحت الانسحاب من الحرب ، ودخلت فى مفاوضة تضمن السلام و تصون الحقوق لكم جميعا ، فكونوا على علم .

وإنى أرجوكم تطبيق كل ما جرى عليه القرار وتنفيذه حفظا للسكينة والحقوق العامة والشخصية . وإنى أرجو لكم مستقبلا حميدا ، وأرجوكم الصفح عن الزلات والحنطا والهفوات ، وأشكركم من صميم فؤادى على ثباتكم الشريف وموقفكم الحميد وتضامنكم الحسن .

وقد شكلت حكومة مؤقتة أهلية للنظر فى الأمور يرأسها القائمقام الشيخ عبد الله زبنل مع بقاء جميع كبار الموظفين الأهلين .

إنى أستو دعكم الله لعينه التي لاتنام . . . . الخ )

ثم نزل من قصره بين إجلال الشعب واحترامه، واستقل زورقا بخاريا الى البارجة ولحقه اليها الشريف شاكر بن زيد وكاتبه الحناص عبد الله رشيد وبعض

الحدم ، وودعه قناصل الدول والوجهاء ، وفى الساعة الرابعة أقلعت به البارجة الى عدن فالعراق . والناس لايذكرونه إلا بكل تقدير واحترام لما كان عليه من الدعة ولين الجانب .

# إنتهاء إلعهد الهاشجي

لقد تنازل الملك على بن الحسين عن الملك عندما ستم الحرب وأيقن بعجزه عن القيام بواجباته ، وبذلك سقط كل حق للعائلة الهاشمية فى الملك ، أو الإمارة على تلك الديار ، وانتهى بركوب الملك على ظهر الباخرة ذلك العهد الماضى ، وقد توارت من الميدان تلك الحكومة الحجازية التي لم تقدر لها الحياة أكثر من خمسة عشر شهر ا قضتها بين الحوف والأمل حتى انتهت الى ما انتهت اليه .

وفى اليوم الثانى الاثنين ه جمادى الثانية أخذ وكيل المعتمد البريطانى رئيس الحكومة الموقتة سعادة قائمقام جدة الشيخ عبد الله زينلور ئيس القوة الحربية المدافعة القائمقام محمد عبد الله صادق ، وذهب لتقديمهما إلى عظمة السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحن الفيصل آل سعود، فاستقبلهم عظمته بما عهد عنه من اللطف ومكارم الاخلاق ، وأعرب وكيل المعتمد عما يخالج قلبه من السرور بانتهاء هذه الحرب وحقن الدماء البريثة على يده حيث جاء إليه برئيس الحكومة المؤقتة وقائد الجيش ليكونا مدولين أمامه عن أمر التسليم ، فشكره عظمة السلطان ، وأثنى على عمله ، وحيار ئيس الحكومة وقائد الجند بعطفه وحسن تقديره .

وماكاد المعتمد البريطانى يرجع إلى المدينة حتى هرع الأعبان والموظفون بما فيهم رجال ديوان الملك على وكبار رجال حكومته يفدون على مخيم السلطان ، يعلنون الطاعة ، ويقدمون خالص التهنئة ، ويستمعون الى نصائح عظمة السلطان ودرره الغوالى حتى انقضت سحابة ذلك البوم .

وفى صبيحة يوم الثلاثاء ٦ جمادى الثانية بعث عظمة السلطان فريقا من خيار خاصته هم: الشيخ يوسف ياشين وخالدبك الحكيم وحسن بك وفتى والشيخ عبد العزيز العتبق الى جدة لتنفيذ شروط التسليم والإشراف على سير الاعمال ، بينها أخذ الأهلون يعد ون سرادقا فخما بجهة الكندرة خارج البلدة ، لاسنقبال عظمة السلطان .

وفى صدبحة اليوم الثانى الأربعاء ٧ جمادى الثانية ، هرعت الناس على اختلاف طبقاتهم إلى ذلك السر ادق استعدادا لاستقبال سلطانهم العظيم، فكان أول المقبلين الأمير عبد الله ابن عبد الرحمن (شقيق عظمة السلطان) قائد الجيش المرابط حول جدة بقسم من جنده، للاشتراك في استقبال عظمة السلطان الذي مالبث أن أقبل عليهم بسيارته الخاصة ، فعلت الأصوات بالتهليل والتكبير ، وحياة عظمة السلطان ، وأطلقت المدافع بتحية القدوم ، ثم ترجل وحيا تلك الجوع التي كانت تتسابق لاجتلاء طلعته وتقديم التحية والطاعة له .

وعندما استقر" به المقام فى المكان الذى أعد له بصدر السرادق أخذ رئيس الحكومة المؤقتة قائمقام جدة الشيخ عبد الله زينل بقدم لعظمته قناصل الدول ومندوبي الشركات الاجنبية. ثم ألق عميد الهيئة الدبلو ماسية كلمة باللغة العربية هنأ بها عظمة السلطان بهذا الفوز المبين، وأعرب له عن أطيب تمنياته وتمنيات رجال الهيئات السياسية وحكوماتهم.

فأجابه عظمة السلطان بأمه لم يتباطأ فى الأعمال الحربية إلا انتظارا لهده النتائج السلية التى كان يتوقعها ، وأنه يشكر قناصل الدول على موقفهم الحيادى إزاء الحوادث الاخيرة ، ويخص منهم بالشكر سعادة المعتمد البريطانى بوساطته الاخيرة فى إنهاء الموضوع بهذا الشكل .

نم تكلم في تمقيام جدة ، فرحب بعظمة السلطان وأعرب له عن سرور الناس بهذه النتيجة وما يؤ ملو نه من الخير العظيم للبلاد وأهلها على يده ، كما شكر قناصل الدول على ما تحملوه من مصاعب مع الأهلين وما أبدوه من حسن العواطف وكريم الشعور .

وهنا انصرف قناصل الدول والجاليات الاجنبية وأقبل ضباط الجيش والعلماء والاعيان للسلام عليه ، وتولى قائمقام جدة أيضا تعريف عظمة السلطان بهم ، فاستقبلهم عظمته واقفا وغرهم بلطفه ومكارم أخلاقه ، وخرجوا وهم يلهجون بحمده وشكره والتحدث بسمو نفسه وعظمة خلقه ، وقضى السلطان سحابة يوم وليلة في الكندرة .

وفى صبيحة يوم الخيس ٨ جمادى الثانية الموافق ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٥ م دخل السلطان جددة ونزل فى بيت العالم السانى الشيخ محمد نصيف وكيل العائلة الهاشمية فى لسابق حيث أقبلت عليه عموم أهل جدة فرحين مهنئين داعين له بطول العمر، ثم

تقدم إليه طلبة المدارس ينشدون مقطوعات شعرية فى استقباله . وعظمته يقابلهم بمنتهى اللطف، وينشر عليهم وابلا من نصائحه الغالية، وما يريده لهم من عز وإسعاد، وما يدعوهم إليه من التمسك بالدين ، والتخلق بأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

#### بَعُذَا سِيسَالِ مِرْجِئِينَ

وعلى أثر انتهاء العهد الهاشمي واستسلام حكومة جدة لعظمة السلطان عبد العزيز آل سعود أصدر عظمته بلاغا عاما ، هذا نصه :

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود إلى إخواننا أهل الحجاز سلمهم الله تعالى .

السلام عليكم ورحمة الله .

وبعد: فإنى أحمد الله إليكم وحده الذى صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأهنئكم وأهنئ نفسى بما من الله علينا وعليكم من هذا الفتح الذى أزال الله به الشر وحقن دماء المسلين وحفظ أموالهم، وأرجو من الله أن ينصر دينه و يعلى كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه و متبحى هداه.

إخوانى ، تفهمون أنى بذلت جهدى وما تحت يدى فى تخليص الحجاز لراحة أهله وأمن الوافدين إليه إطاعة لأمر الله ، قال جلّ من قال ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) وقال تعالى ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) .

ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس أن ساد السكون والأمن في الحجازمن أقصاه إلى أقصاه بعد هذه المدة الطويلة التي ذاق الناس فيها مر الحياة وأنعابه .

ولما من الله بما من من هذا الفتح السلمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه أعنت العفو العام عن جميع الجرائم السياسية في البلاد ، وأما الجرائم الإخرى فتد أحلت أمرها للقضاء الشرعي لينظر فيها بما تقتضيه المصلحة الشرعية في العموم .

وإنى أبشركم ــ بحول الله وقوته ــ أن بلد الله الحرام في إقبال وخير وأمن

وراحة ، وإننى ان شاء الله تعالى سأبذل جهدى فيها يؤمن البلاد المقدسة وبجلب الراحة والاطمئنان لها .

لقد مضى يوم القول ووصلنا إلى يوم البدء فى العمل ، فأوصيكم بتقوى الله ، واتباع مرضاته ، والحث على طاعته ، فإنه من تمسك بالله كفاه ، ومن عاداه \_ والعياذ بالله \_ با ـ با خيبة والخسران .

إن لكم علينا حقوقا ، فن حقوقكم علينا النصح لكم فى الباطن والظاهر ، واحترام دمائكم وأعراضكم وأموا اكم إلا بحق الشريعة . وحقنا عليكم المناصحة ، والمسلم مرآة أخيه ، فن رأى منكم منكرا فى أمر دينه أو دنياه فليناصحنا فيه ، فإن كان فى الدين فالمرجع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان فى أمر الدنيا فالعدل مبذول إن شاء الله للجميع على السواء .

إن البلاد لايصلحها غير الآمن والسكون ، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأ بينة ، وإنى أحذر الجميع من نزغات الشياطين والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد الآمن في هذه الديار ، فإنى لاأراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا ، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره .

هذا مايتعلق بأمر اليوم الحاضر ، وأما مستقبل البلد فلا بد لتقريره من مؤتمر يشترك المسلمون جميعا فيه مع أهل الحجاز لينظروا فى مستقبل الحجاز ومصالحها .

وإنى أسأل الله أن يعيننا جميعا ويوفقنا لما فيه الخير والسداد ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تحريرا في ٨ جمادي الثانية سنة ١٣٤٤ هـ

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود

## الحكومة الشرعية

لقد كان الشعب الحجازى منذ العهد العثمانى مستعبدا للأشراف الذين كانوا ينظرون إلى أفراده بنظر العبيد، الذين قضى الله أن يكونوا أرقاء لسادتهم الأشراف باعتبارهم من ببت النبوة ، وكان الآباء الأقدمون يرضخون لهم ويسلمون بهذه النظرية عن طيب نفس وابتغاء مرضاة الله وحبا فى النبى الكريم صلى الله عليه وسلم المنزل عليه قوله فى القرآن الشريف (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى)

لم يثنهم عن عقيدتهم هذه ما ورد فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله , لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ، وقوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) حتى لقد كانوا يجلونهم كل الإجلال ويطيعونهم فى جميع الشئون اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم , اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى ، فكيف إذا كان هذا الامير هو من بيت النبوة ؟.

ولقد أدركت الدولة العثمانية هذه العقيدة المتغلغلة في نفوس الشعب ، فلم تشأ أن تنتزع الإمارة من هذا البيت وأقرت الأشراف في الحكم إبان حكمها الحجاز وإحاطتهم بسيآج من القداسة والإجلال ، وأغدقت عليهم وابلا من النعم حتى أطغتهم وزادتهم غرورا على غرورهم، فسنوا لهم نظاما خاصا يسمى قانون أبى نمى يقضى بأن يؤخذ دم الشريف بأربع من غير الشرفاء. واسنبدوا في أحكامهم وحكموا جلساءهم وخدمهم الذين كانوا يسمون في عهـدهم (البارودية والحزناوية) في رقاب العباد، وفرضوا لبعضهم بعض الإتاوات على الأهلين والحجاج ، وانصرفوا إلى جمع الأموالوشراء العقارات لهم ولا بنائهم من بعدهم ، حتى لقد أصبحت عقارات مكة نصفها لعائلة آل غالب وآل عون . وأهملوا النظر في أمر الرعية ومصالح البلاد ولم يعنوا قط بشئون وفود بيت الله الحرام من الحجاج ، بل إنهم أصبحواً بمثابة الشركاء لرجال البوادي وقطاع الطرق في سلب أموال الحجاج وإزهاق أرواحهم وعليهم يقع وزر ما يصيب الحجاج من شدة التعب والنصب ، وانتشار الأمراض فيما بينهم بسبب إهمالهم وتغاضيهم عن العمل لسلامة أرواحهم وتأمين راحتهم وهنائهم . وقتلوا العلم بمحاربة أهله و تصدير الجهلة الاميين والسذج الجانين أمثال ( على بو ) جليس الشريف عون الرفيق، وهو رجل أهبل مختل الشَّعور أدناه أمير مكة الشريف عون الرفيق منه وصار يأمر الناس بواسطة (البارودية) بالقيام له إذا سار موكبه في شوارع العاصمة . ولم يفتحوا خلال حكمهم الحجاز مدرسة واحدة لتعلم الناس ماعدا مدارس الحسين في آخر عهده كما سيجيء بعد ، ولم يفكروا قط في النهوض بالشعب اقتصاديا، فلم يؤسسوا في البلاد معملا واحدا للاستفادة منه وتشغيل الآيدي العاطلة ، بلكانوا يبثون في نفوس الناس أن مما يزرى بقداسة جيران بيت الله أن يعملوا في التجارة أو الزراعة والصناعة، وأن لهم من خدمة الحجاج وسقياهم من ماء زمزم والصدقات

التي يبذلها المسلمون هنالك أو ما يأتون به إليهم من أوقاف الحرمين ما يكفيهم حتى عمت البطالة وتمودت الأغلبية على الشحاذة وابتزاز أموال الحجاج .

أما التجارة والصناعة فجلها فى أيدى الغرباء من الأتراك والسوريبن والحضارمة والهنود والبخارية وخلافهم .

وكانت الجاسوسية منتشرة فى تلك الآيام بشكل فظيع ، فلا يكاد الرجل ينطق بكلمة اعتراض أو دعوة الى الإصلاح حتى يؤخذ به من الدار الى الناركما يقولون : أى إلى غياهب السجون .

ولقد كان الناس يقولون إن موقفنا من الأشراف كموقف الملائكة من رب العزة ، نصبح ونمسى نسبح بحمدهم ونقدس .

وإنى لأذكر بهذه المناسبة كلمة كنت أسمعها وأنا طفل صغير من عجور من أعيان الحجاز هو الشنيخ ( ابراهيم أزهر ) تلك الكلمة هى ( إن شفاهنا قد تورمت من كثرة تقبيل أيدى الاشراف وركبهم ، فتى يريحها الله من هذه القبل ).

لذلك فما كاد أهل الحجاز يتذوقون طعم الحرية بانتهاء العهد الهاشمي ويجدون في السلطان ابن سعود من الأخلاق الإسلامية العالية والحلال الحيدة حتى تنفسوا الصعداء وأحبوه حبا جما وتعلقوا بأذياله لايريدون عنه بديلا ، وانما كان يقض مضجعهم ما يسمعون كل يوم من أن عظمته قد دعا الامم الإسلامية الى عقد مؤتمر يقرر مصير الحجاز، ومعى هذا أن الحجازبين ليسوا أعلالان يترروا مصيرهم كباقى الأمم ، وبهذا يكون الحجاز تحت سيطرة أفراد من مختلف أنحاء العالم الإسلاى، لا يعتاروا له ملكا من سلالة الاتراف الذين اكتووا بنارهم كل تلك السنين الطوال، ولايزال شبحهم ماثلا أمام أنظارهم، ومن أجلهذا بعث أهل جدة وفداً من عيون أعيانهم قوامه: الشيخ مجمد نصيف ، والشيخ سليان زينل ، والشيخ قاسم زينل، والشيخ محمد حسن قابل ، والشيخ عبد الله رضا، والشيخ محمد باعشن ، والشيخ أبو بكر خيس ، والشيخ أحمد بادكوك ، والشيخ محمد الماس ، والشيخ محمد صالح جمجوم ، والشيخ على سلامة ، والشيخ أحمد بادكوك ، والشيخ عمد الله التركى ، والشيخ أحمد حماد ،

والشيخ سعيد باخشوين إلى مكة ، ليبين الحالة ومايتحسس به أهلها نحوالإدارة خلال الفترة الماضية في حكم ابن سعود ، فلم يسمعوا غيرالثناء المستطاب ، وحدثوهم بماكان من تأسيس عظمة السلطان لجلس الشورى الأهلى ، وتصريحاته السابقة لهم من (أن أهل مكة أدرى بشعابها فأنتم أعلم ببلادكم من البعيدين عنه، وما أرى لكم أحسن من أن تلقى مسئوليات الأعمال على عواتقكم ) فاجتمعوا بالنخبة الممتازة من أعيان مكة ، وهم : السيد صالح شطا ، والشيخ عبد القادر شيبي ، والشريف شرف رضا ، والسيد عباس مالكي ، والشيخ محمد على خوقير ، والسيد محمد المرزوقي أبو حسين ، والشيخ محمد سعيد أبو الخبر ، والشيخ عبد اللطيف عالم ، والشريف حسن عدنان ، والسيد على كتبي ، والسيد حسين بن عبد الله العطاس ، والسيد عبد الرحمن زواوى ، والشيخ محمد صالح قطب ، والشيخ عبد العزيز رئيس ، والشيخ أحمد مفتى ، والشيخ عبد الرحمن بشناف ، والشيخ بكرى قزاز ، والشيخ عبد الله حمدوه ، والسيد عبد الله بن أحمد زواوى ، والشيح عرابي سجيني ، والسيد عيدروس بن عقيل ، والثميخ محمد نور فطاني ، والشيخ صدقة عبد الجبار ، والشيخ محمو د شلهوب ، والثيخ عبد الرحمن محمد ياسين ، وتشاوروا في أمر ملك الحجاز ، فقال قائل منهم : إن ملك الحجاز ملك معترف به دوليا فيجب أن نبادر بالاحتفاظ به ، واختيار ملك عاينا قبل أن ننلاعب بـ الاهواء الاجنبية عن طريق مندوبى بعض البلاد الخاضعة للحكم الاجنبي فى المؤتمر الإسلامى الذي رعد عظمة السلطان بعقده . وبحثوا فيمن يصلح لهـذا الأمر فلم يجدوا أمامهم من يصلح له غيرعظمة السلطان عبد العزيز نفسه آل سعود؛ لأسباب عديدة: منها أنه هو الذي حررهم من قيود الذل والاستعباد ، وأمرهم بالتخلي عن عادة تقبيل الأيدى والأقدام ، ومنها أنه جمع من الخلال العالية . والآخلاق الساميـ ،ا يذكر بعهد الصحابة رضوان الله عليهم .

ولا غرو فهو الذى دعاهم أول ما دعاهم إلى التمسك بالدين والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ، وإشاعة التناصح بين المسلمين ، والآخذ بالشورى ، وهو الذى يدعو إلى الصراحة فى القول والإخلاص فى العمل ، ويكره الكذب والملق ويحذر منهما . وهو الذى لايرى مانعا من أن يحتك بالشعب ويزاورهم ويجلس فى متاجرهم ويقول هم كلته الخالدة : (أنا منكم وأنتم منى ، أنا بذمتكم . وأنتم بذمتى ) .

ولذلك أجمعوا أمرهم على ببعته بالماك عليهم ، وانتقل المجتمعون إلى قصره

فى صبيحة يوم التلاثاء ٢٠ جمادى الثانية ، وطلبوا من عظمته أن يسمح لهم بساعة من وقته للبحث فى أمر يهمهم ، فسمح لهم بالكلام فصارحوه بما يدور فى خلدهم ورغبتهم فى أن يبايعوه بالملك عليهم على كتاب الله و سنة رسوله ، وأن يكون الحجاز للحجازيين ، وأن تكون مكة عاصمة للحكومة ، وأنهم هم الذين يقومون بإدارة شؤونهم ، فوافقهم على ذلك فعادوا إلى أماكنهم ثم جمعوا كافة العلماء والوجهاء وذوى الرأى فى البلد وأخبرهم الخبر فسروا به غاية السرور ، وأقروا عملهم بالإجماع، لأن تلك هى الأمنية التى كانت تنشدها حكومة جدة ، ولو علمت من قبل بموافقة جلالة الملك عبد العزيز بهذا لما ترددوا فى الخلاص من الملك على وتسليم البلاد إلى ابن سعود من بادئ الآمر ، فكانت هى أول حكومة شرعية للحجاز قرر الحجازيون شكلها وانتخبوا ملكها بكامل حريتهم ومحض إرادتهم، ولم يبق أمامهم إلا أن يعلنوا ذلك على الملا ، ويسيروا فى طريقهم على بركة الله .

#### بَ الْغُ عِمَا إِمْرَ

ولقد تفضل صاحب العظمة السلطان عبــد العزيز آل سعود فأذاع على الملأ البلاغ الرسمي الآتي :

(إن الحمد لله نحمده و نشكره، و نسلم على خير أنبيائه وأشرف مخلوقاته سيدنا محمد ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

أما بعد : فلقد بلغ القاصى وألدانى ماكان من أمر الحسين وأولاده وأمرنا إلى أن اضطرونا لامتشاق الحسام دفاعا عن أرواحنا وأوطاننا ، ودفاعا عن حرمات الله ومحارمه . ولقد بذلت النفس والنفيس فى سبيل تطهير هذه الديار المقدسة إلى أن يسر الله الكريم بفضله فتح البلاد واستتباب الأمن فيها . ولقد كانت عزيمتى منذ باشرت العمل فى هذه الديار أن أنزل على حكم العالم الإسلامى – وأهل الحجاز ركن منه – فى مستقبل هذه الديار المقدسة .

ولقد أذعت الدعوة للسلمين عامة غير مرة أدعوهم لعقد مؤتمر إسلامى بقرر فى مصير الحجاز مايرى فيه المصاحة ثم عززت ذلك بدعوة عامة وخاصة ، فأرسلت كتابا للحكومات وللشعوب الإسلامية فى ١٠ ربيع الثانى سنة ١٣٤٤ ه ، وقد نشر ذلك الكتاب فى سائر صحف العالم ومضى عليه مايزيد عن الشهرين لم أتلق على دعوتى جواباً من أحد ماعدا جمعية الحلافة فى الهند فإنها ـــ بارك الله فيها ـــ عملت وتعمل كل ما فى وسعها لراحة الحجاز وهنائه .

ولما انتهى الأمر فى الحجاز إلى هذه النتيجة التى نحمد الله عليها جاءنى أهل الحجاز جماعات ووحدانا يطلبون منى أن أمنحهم حريتهم التى وعدتهم بها فى تقرير مصيرهم ، فلم يسعنى أمام طلباتهم المتكررة إلا أن أمنحهم هذه الحرية ليقرروا فى شأن بلادهم ما يشتهون بعد ما ظهر من العالم الإسلامى هذا الصد والإعراض عن مثل هذه القضية الهامة (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أبيب).

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د

۲۲ حمادي الثانية سنة ١٣٤٤ ه .

## المخالان المتعنة

فى مساء يوم الخيس ٢٢ جمادى الثانية بعث أهل الحجاز وفدا من قبلهم إلى عظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود تثبيتا لما دار بينهم وبين عظمته من الحديث خطابا موقعا من جميع أهل الحل والعقد فى سائر أنحاء المملكة ، هذا نصه :

حضرة صاحب العظمة السلطانية الإمام العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، أمده الله .

المعروض إلى عظمة السلطان الموفق المعان ، أنه قد اجتمع الداعون الموقعون أدناه من أهل الحل والعقد بمكة المكرمة وتذاكروا فى الأمر وقابلوا بارتياحكل ماجرى بين عظمتكم وبين الهيئة المتمثلة فى مجلسكم العالى صباح أمس من خيرة الآهلين.

وبمناسبة اهتمامكم بذلك ومزيد بشرهم به سارعوا جميعا إلى تقرير عقد البيعة على المنوال المسطور أعلاه ، راجين أن بنزل ذلك من رغبات عظمتكم منزلة القبول ، وأن تتفضلوا بنتويجه بالإشارة السلطانية ليكمل لهم مقصدهم الوحيد بحصول رضائكم العظم ، مسترحمين الإنعام عليهم بتعيين وقت عقد البيعة عند البيت المعظم ، والله يدبم بالتوفيق دولنكم .

في ١٩ جمادي الثانية سنة ١٣٤٤ ه .

#### وأرفقوا مهذا الخطاب صك البيعة كالآتى :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لاني بعده .

نبايعك يا عظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن تكون ملكا على الحجاز على كتاب الله وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح والأئمة الأربعة رحمهم الله ، وأن يكون الحجاز للحجازيين، وأن أهله هم الذين يقومون بإدارة شؤونه ، وأن تكون مكة المكرمة عاصمة الحجاز ، والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم .

ولدى عرض ذلك على أنظار عظمة السلطان كتب لهم على صك البيعة العبارة الآتمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى إخواننا الموقعين أسماءهم : سلام عليكم ؛ وبعد فقد أجبناكم إلى ما طلبتم ، ونسأله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق للجميع .

في ٢٢ جمادي الثانية سنة ١٣٤٤ ه

ثم إنه فى يوم الجمعة ٢٣ جمادى الثانية سنة ١٣٤٤ ه الموافق ٨ يناير سنة ١٩٢٦ م تجمع الناس حول باب الصفا من خارج المسجد الحرام و داخله ، حيث أعد المكان الحاص لتلاوة نص البيعة على مشهد من أهل البلاد والمهاجرين إليها .

وبعد صلاة الجمعة شرف جلالة الملك المكان المذكور فتعالى هتاف الناس بحياة جلالته ، ثم اعتلى منصة الخطابة فضيلة الشيخ عبد الملك مرداد وألتى الخطبة الآتية :

أحمد رب هذا البيت المعظم وأشكره على ما أنعم به وتكرم ، فقد من علينا بنعم لا تحصى ومنن لاتستقصى ، حيث أبدل خوفنا أمنا وشدتنا رخاء ، وقد انقشعت عنا غمة الحرب وساد فى هذه الربوع السلم التام .

ولقد توحدت الكلمة وأجمع الرأى على بيعة عظمة السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بالملك علينا ، وتفضل عظمته بقبول هذه البيعة منابعد أن طلبنا منه ذلك ، وإنى أتلو عليكم أيها الإخوان الحاضرون نص وثبقة البيعة التي جرى الاتفاق عليها .

و بعد أن أتم تلاوتها على النص الذى ذكر سابقا تقدم الناس طوائف طوائف وأفرادا وجماعات عن جميع أنحاء المملكة إلى جلالته يبايه ونه بالملك، ويعاهدونه على السمع والطاعة، وأطلقت المدافع من قلعة جياد إيذانا بتمام البيعة، وبعد انتهاء الحفلة أخذ جلالة الملك طريقه متوجها إلى ناحية البيت الحرام فطاف به ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، وحمد الله وأثنى عليه، وسأله التوفيق إلى القيام بما عهد إلى به مع العون والتأييد، ثم ذهب إلى دار الحكومة للتحدث إلى أفراد الشعب بما يجول في نفسه.

وما كاد يستقر به المقام حتى نهض الشيخ حسن قابل أحد شباب جدة الناهض، وقال بأعلى صوته: ( لابد للبلاد من ملك مستقل يكون قادرا على صيانة الحجاز من الداخل والحارج، ومن غير الملك عبد العزيز يستطيع أن يقوم بهذا الآمر؟ وهتم الشيخ عبد الرحمن بشناق قائلا: يا عبد العزيز إن الله ما أعطاك هذا الملك إلا لآنك تسعى فى مرضاته، فقال الشيخ عبد العزيز العتيق: الناس على دين ملوكهم، أما وقد أعطانا الله هذا الملك الصالح، فعلينا أن نكون معه دعاة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والمحافظة على شعائر الإسلام حتى يسترد ماكان لنا من مجد عظيم وذكر حسن، ثم تقدم الخطباء بين يدى جلالته، يمتدحونه، ويطرون مفاخره، وعند ثن نهض جلالة الملك فقال: أسمع خطباءكم يقولون: هذا إمام عادل، وهذا كذا، وهذا كذا، فكل رجل مهما بلغ من المنازل العليا إذا لم يخش الله ويطلب مرضاته فلا أثر كذا، فكل رجل مهما بلغ من المنازل العليا إذا لم يخش الله ويطلب مرضاته فلا أثر له ولا لعمله، فتى تركت الشهوات وهجرت المحرمات وعبدنا الله على بصيرة لاقينا الخير كله، وهل جاء البلاء للناس إلا من اتباع الشهوات؛ شهوات النفوس التى فيها خراب الدين والدنيا؛ لذلك أدعوكم إلى الدين واتباع آئار السلف الصالح، واتخاذ خراب الدين والدنيا؛ لذلك أدعوكم إلى الدين واتباع آئار السلف الصالح، واتخاذ الصراحة فى القول والإخلاص فى العمل و ترك الرياء والملق.

هتى انفق العلماء والأمراء على أن يستركل منهم على الآخر فيمنح الأمير الرواتب والعلماء يدلسون ويتملقون ، ضاعت أمور الناس ، وفقدنا والعياذ بالله الآخرة والأولى .

ولم يفسد الممالك إلا الملوك وأحفادهم وخدّامهم والعلماء وأعوانهم ، وإننى والله لا أود أن أكون منهم .

إن التمدن الذى لم يكن فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا ، فوالله لن نرضخ له ولن نعمل به ، ولو قطعت منا الرقاب .

أيها الإخوان إنى أحمد الله الذى جمع الشمل ، وأمن الأوطان ، وإن لكم على عهد الله وميثاقه أننى أنصح لكم كما أنصح لنفسى ولأولادى وأحبكم فى الله ، وأعاديكم فيه ) .

وبعد انتهاء الحفلة ركب جلالة الملك سيارته ورجع إلى قصره بين هتاف الشعب وخالص دعواته ، وماكاد الناس يعودون إلى بيوتهم حتى تلقي أعضاء المجلس الاهلى ووفد جدة دعوة إلى الاجتماع فى قصر المليك بعد صلاة العشاء من ذلك اليوم لام هام فلبوا الدعوة . وعند ماتكامل جمعهم أقبل عليهم جلالته ، فوقفوا لتحيته فبادرهم بالسلام ثم تصدر المجلس ، وألتى عليهم كلمة وجيزة تدل على مبلغ حزمه ، وفائق يقظته ، حيث قال : (إننا اليوم فى دور التأسيس ، وقد حانت ساعة العمل ولايستقيم أمر لا يكون قائما على أساس متين ، وإن العالم ليرقب أعمالنا عن كثب ، فإذا لم نضع لنا أساسا قويا ضاعت أمورنا ، ولذلك فإنى أعددت لكم بعض الملاحظات التي أحب أن تنظروا فيها وتقرروا ما ترونه نافعا معتبرا لصالح البلاد ، فأنتم أصحاب الشأن وذوو الرأى فها ) .

ثم أمر جلالته مستشاره الدكتور عبد الله الدملوجي أن يتلو تلك الملاحظات عليهم فقال :

إن المطلوب أيها السادة هو أن تشكل هيئة منكم جميعـا تسمى هيئــة التأسيس ، وينضم إليكم مندوبون من سائر بلاد الحجاز ليبحثوا في المسائل الآتية :

- ١) وضع اسم رئيس حكومة الحجاز .
- ٢) وضع ترتيب خاص لتحديد العلاقات بين نجد والحجاز .
- ٣) تعيين شكل الحكومة ووضع أساسات لتشكيلاتها الداخلية ، والبحث فى الموقف الذى يجب أن يكون للحجاز من الوجهة الدولية .
  - ٤) تعيين شكل العلم والنقود .

فهتف الجميع بحياة جلالة الملك ، وقرروا مبدئيا أن يكون اسم رئيس الحكومة هو ( ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ) على أن يجتمعوا فيما بعد ويقرروا ما يرون من المسائل الثلاث الباقية ، فاقترح جلالة الملك أن يضم إلى الهيئة التأسيسية

ثلاثة من رجاله هم : الشيخ يوسف ياسين ، والدكتور عبد الله الدملوجي ، والشيخ عبد العزيز العتيق .

#### الهيئتآلتاسيسية

وتنفيذا للأمر المذكور اجتمع ستة وخمسون شخصا بمن ذكر وانتخبوا من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة عشر شخصا لدراسة تلك المواضيع وإعطاء القراراللازم فيها، وهم:

- السيد صالح شطا، وهو عالم جليل عرف بالصراحة وعدم المواربة وحب الإصلاح والرغبة فى رقى الأمـة، وكان عضوا عاملا فى جمعية الاتحاد والترقى فى العهد العثمانى، وهو إلى جانب هذا منعائلة نبيلة عرفت بالسيادة والعلم والتق والصلاح.
- ٢) الشيخ محمد حسين نصيف ، وهو عالم سلنى واسع الاطلاع ، من أكبر العائلة في جدة، وكان هو وأجداده الوكلاء الخصوصيين للعائلة الهاشمية إلاأنه شخصيا لم يكن موضع الرضى من الحسين بن على لتمسكه بالعقيدة السلفية ، وهم يعدون في نظر الناس من أنصار الوهابية ، وله مكتبة عظمى حوت الكثير من كتب التفسير والحديث ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم ومن على شاكلتهم من العلماء المجددين .
- ٣) الشيخ حسين باسلامه ، وهو سياسى محنك ذو رأى سديد ، وتدبير حكيم ،
   وهو إلى جانب هذا يعد علما من الأعلام فى الادب العربى والتاريخ الإسلامى .
   وله عدة مؤلفات يفخر بها الحجاز فى العهد الجديد .
- ٤) الشيخ محمود شلهوب ، وهو من الرجال المعدودين في الحبرة بالشؤون
   المالية ، وقد كان رئيسا لكتاب وكالة المالية في الحجاز في العهد الهاشمي .
- هو من الرجال البارزين في الفقه الإسلامي وقد تولى نيابة القضاء في العهد الهاشمي ، وعرف بالنزاهة والاستقامة والتواضع ودماثة الإخلاق .
- آلشيخ محمد سعيد أبو الخير ، وهو من كبار العلماء في المسجد الحرام الذين عرفوا بالورع والاستقامة .°
- الشريف شرف عدنان، وهو من أشراف الحجاز السابقين آل غالب الذين حكموا الحجاز قبل عهد آل عون حتى انتزع الإمارة منهم و محمد على باشا، والى مصر. وقد نشأ وتربى في الاستانة.

- ٨) السيد على كتبى ، وهو على جانب عظيم من التواضع والتتى ، ذو نزعة صوفية وقلب حى ، يحب الفقراء ويكثر من مجالستهم ، وله اختصاص فى أحكام المواريث وشؤون المحاكم الشرعية .
- ٩) الشيخ محمد ماجد الكردى ، وهو من كبار الأثرياء الذين ساهموا فى وضع الحجر الأساسى لنهضة الآمة اقتصاديا حيث أسس أول مطبعة عظمى فى الحجاز من عهد تركيا ، هى مطبعة الترقى الماجدية ، وعمل على طبع عدة كتب قيمة ، وله مكتبة عظمى حوت من المخطوطات والمطبوعات مالا يوجد له نظير فى كثير من البلاد الإسلامية ، وكانت داره ملتقى العلماء وأهل الفضل من مختلف أنحاء العالم الإسلامى .
- 10) الحاج عبد الله زينل ، وهو من أكابر تجار جدة ، وقد امتاز بحصافة الرأى، وبعد النظر ، وحسن الإدارة حتى عينه الملك الحسين (قائمقام جدة) أى الحاكم الإدارى فيها أثناء العهد الهاسمى ، ثم كان هو رئيس الحكومة المؤقتة التى تولت تسليم البلاد إلى جلالة الملك ابن سعود .
- 11) الحاج عبد الله الدهلوى ، وهو من كبار تجار الهند الذين هاجروا إلى الحجاز ، وأخلصوا فى حب أهلها وربحوا حبهم وعطموا على فقرائها ، فكانوا ولا يزالون واسطة لإيصال الخير من إخوانهم أغنياء الهند إلى كثير من العائلات الفقيرة فى البلاد .
- ١٢) الشيح سليمان قابل ، وهو من كبار تجار جدة البارزين الذين ساهموا
   ف النهضة العربية ، وكان رئيسا لبلدية جدة في العهد الهاشمي.
- ١٣) الشريف حسين عدنان، وهو من أشراف آل غالب الذين تعلموا فى الاستانة وأوذوا واضطهدوا فى عهد الحسين فأمل الناس خيرا فيهم .
- وعند ما عرضت أسماء هذه الهيئة المختارة على جلالة الملك وافق على تشكيلها ، وأطلق عليها الهيئة التأسيسية، وعهد برياستها إلى فضيلة الشيخ عبد القادر الشيبي فاتح يبت الله الحرام ورتيس مجلس الشيوخ فى العهد الهاشتي باعتباره من أقدم العائلات الحجازية التى يتصل نسبها ببنى عبد الدار الذين أمر الله نبيه برد مفتاح بيته إليهم حيث قال « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ».

ثم مضت هذه الهيئة في أعمالها واتخذت بعض قرارات تقضى بمــا يأتى :

- ال يكون الحجاز مستقلا في شؤونه الداخلية والخارجية عن تجد ، وإنما تجمع بينهما رابطة العرش المشترك وشخص الجالس عليه .
- ان يكون شكل الحكومة إسلامية شورية ، دستورها كتاب الله وسنة رسوله ؛ على أن تقوم هـذه الهيئة بوضع التشكيلات الداخلية والتعليات الإدارية مـا يوافق أمزجة السكان ، ويلائم طبائعهم .
- ٣) وأن يكونالعلم للملكتين واحدا وهو أخضراللون متوج بكلمة التوحيد .
  - ٤) أن تكون النقود في المملكتين واحدة .

ولم تتعرض الهيئة المذكورة إلى تعيين الحدود بين المملكتين ، وإقامة حواجز جمركية بينهما .

## الإجملة على البيعية

لم يكد يذاع نبأ تسليم الحكومة المؤقتة جدة إلى عظمة السلطان ابن سعود حتى قلق الحبجازيون الموجودون في الخارج على مصير استقلالهم، وأيقنوا أن ابن سعود سوف يضم الحبجاز إلى ممتلكاته ويضمها إلى ملحقات نجد فتسرى عليه أحكام معاهدة سنة ١٩١٦م، وبذلك يضيع استقلاله الذى شروه بدمائهم من جهة، ومن الأخرى فإن نجد قد عرفت بالبداوة، وتسيطرها على الحجاز بما يؤدى بها إلى التأخر، بينما الناس يسيرون بخطى واسعة إلى الحضارة والمدنية إلى غير ذلك بما يشاع عن الوهايين من بغض للني واعتداء على مقدسات المسلمين ، الأمر الذى من شأنه أن يحمل الكثير من المسلمين على عدم السفر إلى الحجاز ، لأداء فريضة الحج فتنقطع عنهم الأرزاق، ويخسر الحجازيون بسبب ذلك خسارة فادحة .

وبينها كان الحجازيون في الخارج على هذا قدم مصر سعادة الشيخ حافظ وهبه أحد مستشارى عظمة السلطان ابن سعود، فقصده جماعة من الجالية الحجازية في مصر وعلى رأسهم عميد الجالية إذ ذاك عبد الحميد الخطيب (كاتب هذا التاريخ) فقابلهم عما جبل عليه من اللطف ومكارم الاخلاق وبحثوا مع سعادته في هذا الامر وطلبوا إليه أن يرفع إلى عظمة السلطان استرحامهم أن يحتفظ للحجاز باستقلاله السياسي خدمة للإسلام والعرب فوعدهم بذلك، ولم يمض غير قليل حتى أذاع روتر في يوم خدمة للإسلام والعرب فوعدهم بذلك، ولم يمض غير قليل حتى أذاع روتر في يوم الناداة بابن سعود ملكا على الحجاز، وجاء في تلغرافات الأهرام

الحاصة من لندن أن أهالى مكة اجتمعوا يوم الجمعة وبايعوه بالملك ، وأن جلالته أذاع على أثر ذلك بلاغا قال فيه : إن إدارة الحجاز مستقلة عن نجد ، وإن جيشه سيحافظ على البلاد وأمانيها ، وإن جلالته اتخذ له لقب ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ، فعمت بذلك الطمأنينة والسرور في قلب كل حجازى ، وأبرق عميد الجالية الحجازية البرقية الآتية في ٢٧ جمادى الثانية سنة ١٣٤٤ ه الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٣٤ م .

جلالة مليكنا المعظم \_ جـدة .

تحقیقکم لآمال الشعب ملاً قلوب الوطنیین فرحاً ، جعل الله علی یدکم خیر البلاد وسعادتها .

وفى اليوم الثالث تلقى مر جلالته بتاريخ ١٤ يناير الموافق ٢٩ جمادى الثانية الردالاتي :

عبد الحميد الخطيب ـ مصر .

نشكركم على تهانيكم ، ونسأله جل شأنه المعونة والتوفيق للجميع .

( ملك الحجاز وسلطان نجد : عبد العزيز )

وعلى أثر هذا بادرت بعض العائلات الحجازية التى نزحت إلى مصر وفى مقدمتها الشبخ يوسف قطان الذى كان وزيرا للنافعة والأشغال فى العهد الهماشي بالعودة بعائلته إلى الحجاز ، وقرر السيد عبد الملك الخطيب معتمد المملكة الهاشية تسليم أثاثات الوكالة العربية الهاشمية إلى الحكومة الجديدة ، مع أن جلالة الحسين قبل تنازله عن الملك قد ملكها له وأمره بالاحتفاظ بها لشخصه وأن لا يسلمها للحكومة الحجازية ، إذ أنها قد اشتريت من ماله الخاص وبواسطة وكيل أطيانه فى مصر ولا علاقة للحكومة بها ، ولكن المعتمد المذكور رأى أن يساهم فى خدمة الحكومة الجديدة بهذا القدر ، فسلمها ذلك وإن لم يقبل العمل معها حيث عرض عليه سعادة الشيخ حافظ وهبة العمل مع ابن سعود على أن يثبته فى مركزه ، منأبي لا لشيء إلا مجرد الوفاء للهاشميين الذين كان يعمل معهم ، وقد احتفظ بصداقتهم حتى النهاية مع أنه لم ير منهم بعد ذلك خبرا قط .

ومن ذلك اليوم أصبحت العلاقات بين أعضاء الجالية الحجازية بمصر والحكومة

القائمة على أحسن حال ، حتى إنه عند ما تعين الشيخ فوزان السابق معتمدا لجلالة الملك عبد العزيز آل سعود قصده عميد الجالية في يوم ١٩ يناير وأعرب له عن خالص الود وعظيم الولاء ، وكذلك الحال عند ماسافر الشيخ إبراهيم بن معمر داعية ابن سعود في مصر إلى الحجاز ودعه خير توديع ، وكذلك عند ماسافر الشيخ حافظ وهبه إلى الحجاز في يوم الجمعة ٨ رجب سنة ١٣٤٤ ه الموافق ٢٢ يناير سنة ١٩٢٦ م وحلوه ودعه عميد الجالية ولفيف من أعضائها على رصيف المحطة بقطار الساعة ١١ وحملوه إلى جلالة الملك أصدق عبارات الإخلاص والولاء .

## المخالسُ لَلسِّتشِلَة

ولما كانت الغاية التي جاهد من أجلها جلالة الملك ابن سعود إنما هي العمل بما أنزل الله ، ولما كان حكم الفرد دائما معرضا للخطأ والإسلام يدعو إلى الشورى، فقد أمر جلالته بتأليف مجالس استشارية في سائر المدن وحتم على الحكام الإداريين الأخذ بأقوالهم بما لا يتعارض مع الدين حيث أصدر على الناس في ٧ ذى القعدة سنة ١٣٤٤ ه البلاغ الرسمي الآتي :

امتثالاً لأمر الله تعالى فى استشارة أهل الرأى والحبرة ، والرجوع إلى آرائهم في يهم من الأمور ، ورعاية لحقوق الامة وأداء للأمانة التى حملنا إياها أمرنا عما هو آت :

- ١) يؤلف مجلس استشارى فى كل من مكة والمدينة وجدة وينبع وااطائف
   للنظر فى المسائل الهامة المحلية ، وتكون هذه المجالس بالانتخاب بدرجة واحدة .
- ٢) يؤلف مجلس مكة من عشرة أعضاء سوى الرئيس الذى تختاره الحكومة ،
   ومجلس المدينة من ستة أنفار سوى الرئيس ، ومجلس الطائف من أربعة أعضاء سوى الرئيس .
- ٣) يؤلف مجلس عام يدهمى ( بمجلس الشورى العام ) تنتخب أعضاؤه من قبل المجالس الاستشارية المحلية، ويؤلف أعضاؤه من ثلاثة عشر عضوا: أربعة من مكة، واثنان من المدينة ، واثنان من جدة ، وآخران من ينبع ، وواحد من الطائف ، وثلاثة من رؤساء العشائر .

- الذن لهم حق الانتخاب هم طوائف العلماء وأعيان البلاد والتجار ورؤساء
   الحرف والمهن .
- ه) الاعضاء المنتخبون يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية ، وهى :
   إجادة القراءة والكتابة ، وحسن السيرة ، وعدم صدور أحكام عليهم خلة بالدين والشرف .
  - ٧) مدة عضوية هذه المجالس سنة واحدة .
  - ٧) على نائبنا العام القيام بتنفيذ أمرنا هذا .

( ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها : عبد العزيز )

### هَيْنَالُهُ مِنْ الْبِيرُوفَ

وبالنظر لما يقتضيه الواجب من ضرورة تعيين هيئة لمراقبة تنفيذ الشرع وإقامة الشعائر. فقد صدر أمر جلالة الملك بتأسيس أول هيئة رسمية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، جعل مركزها بمدرسة السيد أحمد عيديد بباب الصفا، ومهمتها ما بأتى :

- ١) تتبع الأمور من جهة المعاهلات والعادات ، فما وافق منها الشرع تقره ،
   وما خالفه تزيله .
  - ٢) منع البذاءة اللسانية التي تعو"دتها السوقة .
  - ٣) حث الناس على أداء الصلوات الحنس جماعة .
- ٤) مراقبة المساجد من جهه أئمتها ومؤذنها ومواظبتهم وحضور الناس بها وغير
   ذلك من دواعي الإصلاح
- ه) أن تتخذ فى سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جميع الوسائل الموصلة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإذا أعياها أمر من الامور رفعت به مذكرة إلى أولى الامر لإجرائه .

وصدر الأمر الملكى بتكوين هذه الهيئة من الذوات الآتية أسماؤهم :

الشيخ عبد الله الشيبي رئيساً السيد حسين نائب الحرم سكرتيرا

الأعضاء من أهل مكة : محمد عقيل ، محمد شرواني ، عبد الرحمن بشناق ، عمر جان ، عمر فقيه ، عبد الرحمن زواوي ، حسين باسلامه .

ومن أهل نجد: محمد بن مضيان ، على المنصور آل هديان ، أحمد بن ركبان ، عبد الله السلمان ، آل مهنا .

## العنايتهامهوراليتن

كان الناس فيما مضى يتكاسلون فى أمر الصلاة مع الجماعة فى المسجد الحرام بينها يتوافد المسلمون من أنحاء المعمورة لنيل ثواجا ، وكان البعض منهم لايتورع عن ارتكاب بعض المحرمات شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من جهلة المسلمين .

ولما كان الحجاز بلدا له قدسيته وأهله هم جيران بيت الله الذين ينبغى أن يكونوا قدوة حسنة لسائر المسلمين رأى جلالة الملك أنه لا يكنى فى معالجة مثل هذه الامور مجرد إسداء النصح من قبل العلماء ، بل لابد للحكومة أن تحمل الناس على قبول النصيحة ، وأن تقودهم على إقامة الشعائر الدينية والمواظبة على الجماعة والانتهاء عن الرتكاب المحرمات ، وكل أمر يعود على الأمة بالضرر المادى أو المعنوى ، وأن يمرنهم على الاشتغال بما فيه سعادة الامة فى الدنيا والآخرة ، والانصراف عما لا خير فيه ولا طائل تحته ، ولذلك أصدر جلالته على الناس فى ١٠ شوال ستة على البلاغ الرسمى الآتى :

بما لنا من الولاية العامة ، وحق وضع تعزيرات للمفسدين ، ومحافظة لحدود حرمات الله تعالى من الانتهاك ، أمرنا بما هو آت تطهيرا لبلد الله الحرام من عبث العابثين وإفساد المفسدين :

- ا كل من يترك صلاة الجماعة عمدا يحبس من أربعة وعشرين ساعة إلى عشرة أيام ، ويغرم غرامة مالية رادعة .
- كل من يشرب الحخر يحد الحد الشرعى ، ويحبس من شهر إلى ستة أشهر ،
   ويغرم غرامة مالية رادعة ، وإذا ثبت عليه جرم الإدمان يننى من بلد الله الحرام مدة سنتين .
- ٣) كل من يصنع الخر أو يبيعه أو يعد محله للشرب يحبس من ستة أشهر إلى

سنتين ، ويصادر محله بكل ما فيه ، وعند تكرر ذلك منه ينفى من بلد الله الحرام من سنتين إلى ثلاث سنوات .

- ٤) بالنظر لأن الدخان من الحبائث وأنه مضر بالبدن والمال وإخلاله بالقوى العقلية وأن طائفة من العلماء أفتت بتحريمه ، لذلك وجب تنزيه هذه البلاد المقدسة عن هذه الشجرة الحبيثة ، لذلك فكل من يشرب الدخان علنا يحبس من أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة أيام ويغرم غرامة مالية رادعة .
- ه) كل اجتماع يقصد به إذاعة أخبار مضره أو تخديش أذهان الناس بالأراجيف والأحاديث الكاذبة أو تدبير مؤامرات ضد سياسة الحكومة يحبس فاعلوه من سنتين إلى خمس سنوات أو ينفون خارج حدود المملكة الحجازية .
- كل من يساعد على إخفاء هؤ لاء المحرمين المذكورين في المادة الخامسة يعد شريكا لهم ، ويعاقب بمثل ما يعاقبون به .
- كل اجتماع يقصد به انتهاك حرمات الشريعة المطهرة يحبس فاعلوه من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ، ويغرمون غرامة مالية رادعة .
- ٨) كل من يريد الاجتماع لأمر نافع، عليه أن يراجع الحكومة مع بيان مقصد الاجتماع ومحله للحصول على الرخصة .
- ٩) على جميع المأمورين المختصين بتأمين الانضباط داخل المملكة أن يعتنوا بتطبيق هذه المواد، وكل من يحصل منه أدنى تساهل فى ذلك يعاقب عقابا شديدا .
  - ١٠) إن نائبنا هو المأمور بإجراء هذه الأحكام .

تعتبر هذه الأحكام مرعية الإجراء من حبن نشرها

## فتوى على المكنية

لقد أهمل الناس أمر انباع السنن فى الإسلام، وطنى سيل البدع، فى جميع الأنحاء وساعد على تمكينها طائفة العلماء الذين لم ينبهوا الناس إفيها، حتى صارت البدعة سنة والسنة بدعة ، الأمر الذى دعا الشيخ محمد عبد الوهاب إلى الجهر بالحق دون خوف من أحد سوى الله ، فرماه المبغضون بالخروج عن المدذاهب الأربعة ، ووسموا أنباعه بالوهابية حتى إذا مادعا الرجل إخوته إلى إخلاص العبادة لله وحده ، وتجنب

الشرك فى القول والعمل رموه بالوهابية والخروج على إجماع المسلمين ، والحقيقة غير ذلك .

لذلك رأى جلالة الملك أن يستفى علماء المدينة فيما شاع من البدع بينهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد ، وما يفعله المسلمون حولها وما إلى ذلك بما ينكره المسلمون ، فوجه الشيخ عبد الله بن بليهد رئيس القضاة إلى علماء المدينة بعض الاسئلة وأخذ الإجابة عليها منهم ، وهي كما يأتى :

بسم الله الرحمن الرحيم : ما قول علماء المدينة المنورة ، زادهم الله فهما وعلما في البناء على القبور واتخاذها مساجد هل هو جائز أم لا ؟ وإذاكان غير جائز بل منوع منهى عنه نهيا شديدا فهل يجب هدمها ، ومنع الصلاة عندها أم لا ؟ وإذاكان البناء في أرض مسبلة كالبقيع ، وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنى عليه فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا ؟ ، وما يفعله الجهال عند هذه الأضرحة من التمسح بها ودعائها مع الله ، والتقرب بالذبح والنذر لها ، وإيقاد السرج عليها هل هو جائز أم لا ؟ وما يفعله عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه إليها عند الدعاء وغيره والطواف بها و تقبيلها والتمسح بها ، وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة هل هو مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين و بينوا لنا الأدلة المستفيدين :

الجواب ــ نقول وبالله التوفيق:

أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا لصحة الأحاديث الواردة فى منعه ، ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه مستندين فى ذلك بحديث على رضى الله عنه أنه قال لأبى الهياج : « ألا أبعثك على مابعتنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته » رواه مسلم .

وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فمنوع مطلقا وإيقاد السرج عليها ممنوع أيضا لحديث ابن عباس ولغن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ، رواه أهل السنن .

وأما مايفعله الجهال عند الأضرحة من التمسح بهاوالتفرب لها بالذبح والنذر ودعاء أهلها مع الله فهو حرام ممنوع شرعا لا يجوز فعله أصلا .

وأما التوجه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، فالأولى منعه كما هو معروف من معتبرات كتب المذهب، ولأن أفضل الجهات جهة القبلة. وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها فهو ممنوع مطلقا. وأما ما يفعل من التذكير والترخيم والتسليم في الاوقات المذكورة فهو محدث.

هذا ما وصل إليه فهمنا السقيم . وفوق كل ذى علم عليم .

محمود شعبان ، محمد بن على التركى ، محمد الطبيب، صديق سعيد ، محمد الهاشمى ، حافظ إبراهيم برى ، عمر الكردى ، بشدير بن أحمد الغوثى ، خليل بن محمد، حميد بن الطيب ، أحمد بن أحمد ، أسعد كماخى ، حمد بن طى ، محمد بن صقر .

۲۵ رمضان سنة ۱۳۶۶ ه .

## فتوى علماء مضر

خشية أن يقال إن فتوى هؤ لاء العلماء كانت تحت تأثير جلالته أبرق إلى وزارة الداخلية المصرية يطلب منها استفتاء علماء الأزهر الشريف ، فى أمر زيارة القبور والتمسح بها وتقبيل أحجارها ، وشرب الدخان ، وسماع الموسيق ؛ فكتبت وزارة الداخلية إلى شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية بذلك برقم ٩١ وتاريخ ١٠مايو سنة ١٩٢٦م ، فوافاها الرد فأرسلت به إلى جلالة الملك . وهذا نصه :

أما مايتعلق بزيارة القبور فنقول: إنها مندوب إليها شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور المسلمين ببقيع الغرقد ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أسأل الله لى ولكم العافية ، وكان يزور شهداء أحد على رأس كل حول ويقول «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ، ونقل محشى إمداد الفتاح عن القهستاني مانصه: قال في الإحياء: والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت ، وأن يسلم (ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه) وبين الفقهاء جملة بما يكره عند زيارة القبور ثم أجملوا ذلك بقولهم (وكذاكل مالم يعهد الفقهاء جملة بما يكره عند زيارة القبور ثم أجملوا ذلك بقولهم (وكذاكل مالم يعهد من فعل السنة) وهي قاعدة كلية ينبغي تطبيقها على أي فعل لم يعهد في السنة ، وقد مثلوا له بالمس والتقبيل ، ومعلوم أنه لم يعهد من فعل السنة الطواف بغير الكعبة .

عليه وسلم و لا في عهد خلفائه الراشدين و لا في الصحابة والمتابعين لهم بإحسان ولا في زمن الأثمة المجتهدين ، وإنمسا حدث في القرون الآخيرة ، واختلف المجلماء فيه اختلافا كثيرا ، فنهم من قال بحرمته عملا بحديث أحمد المروى عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها . « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ، وقال إنه إن لم يكن مسكرا كان مفترا ، ، وجنحوا مع هذا إلى نهى ولى الآمر عنه ، والقواعد الفقهية تقضى أن ولى الآمر لو نهى عن مباح لمصلحة دينية حرم ، ومنهم من ذهب ألى أنه مكروه نظرا لما فيه من الضرر الظاهر للأبدان وإضاعة الآموال ، ومنهم من لا يرى أنه مفتر فقال بإباحته أخذا بالقاعدة العامة ، وهى أن الآصل في الآشياء الإباحة أو التوقف ، ورد على من قال بالحرمة أو الكراهة بأنهما حكان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل ولم يوجد ، والذي يظهر أن أعسدل الآقوال هو القول بالكراهة ، فينبغي تركه وعدم الإصرار على تعاطيه ، فإن الإصرار على الصغائر .

وأما الموسيق ، فحكمها من جهة الإيقاع والاستهاع حكم اللهو واللعب وهو الكراهة التحريمية ، فإن فقهاءنا نصوا على كراهية كل لهو كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الاوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنبح والبوق ، فإنهاكلها مكروهة تحريما ، ولم يستأن من ذلك إلا ضرب الدف في الاعراس والاعياد الدينية ، وإلا ملاعبة الرجل زوجته ، وتأديبه لفرسه ، ومناصلته بقوسه . هذا ، ونرى أن تأخذ حكومتنا السنية \_حرسها الله تعالى \_ بتسهيل أمر الحج على المسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله .

شوال سنة ١٣٤٤ ه ١٦ مايو سنة ١٩٢٦ م نمرة ٣٩ فتاوى وجه ١٠ جزء ٢٨ مفتى الديار المصرية شيخ الجامع الأزهر إمضاء (عبد الرحمن قراعة ) إمضاء (محمد أبوالفضل )

### المعق للوتم المسلامي

ولقد رأى جلالة الملك أن بيعته بالملك على الحجاز لاتمنع من الاستنارة برأى العالم الإسلامى فيما يكون فيسم مصلحة الحرمين الشريفين وتوفير أسباب الراحة لقاصديهما ، ولذلك أبرق إلى جلالة ملك مصر ، وجلالة ملك الأفغان ، وللجمهورية

التركية ، ولجلالة شاه إيران ، ولجلالة ملك العراق ، وللأمير عبد الكريم أمير الريف ، ولصاحب السيادة الإمام يحيى، ولرئيس المجلس الإسلام الأعلى فى القدس ، ولرئيس جمعية الحلافة فى بومباى ، ولجمعية الحديث فى أمر تسر ، ولجمعية العلماء فى دلهى ، ولصاحب الدولة باى تونس ، ولرئيس حكومة طرابلس الغرب ، وللشيخ بدر الدين الحسيني وللشيخ بهجت البيطار فى دمشق ، وللنظارة الدينية المركزية فى بلدة أورفا من بلاد روسيا ، وإلى القاضى مصطفى شرشلى فى بلدة تبزى أوزو بالجزائر ولرئيس شركة إسلام فى بلدة جوكجا كارتا من بلاد جاوه ، وللشركة المحمدية فى جاوا أيضا — برقية فى ١٢ رمضان سنة ١٣٤٤ هذا نصها :

خدمة للحرمين الشريفين وأهلهما ، وتأمينا لمستقبلهما ، وتوفيرا لوسائل الراحة للحجاج والزوار ، وإصلاحا لحال البلاد المقدسة من سائر الوجوه التي تهم المسلمين جميعا ، ووفاء بوعودنا وعهودنا التي قطعناها على أنفسنا وميلا منا إلى تكاتف المسلمين وتعاضدهم في خدمة هذه الديار الطاهرة ، رأينا الوقت المناسب لانعقاد مؤتمر عام يمثل البلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية يكون في ٢٠ القعدة سنة ١٣٤٤ هوقد أرسلنا الدعوة لكلمن يهمه أمر الحرمين من المسلمين وملوكهم ، وأملى أن مندوبيكم يكونون حاضرين في التاريخ المحدد ، والله يتو لانا جميعا بعنايته .

( ملك الحجاز وسلطان نجد و ملحقاتها ــ عبد العزيز )

# الغفتاك للفتك

لبي كثير من الهيئات والشخصيات البارزة من الإسلام دعوة المؤتمر الإسلام الذي دعا إليه جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ، وعقد المؤتمر أولى جلساته في صبيحة يوم الاثنين ٢٦ ذى القعدة سنة ١٣٤٤ ه في الساعة ٢/١٧/ من ٥٩ عضوا مكونا من الوفود الآتمة :

#### جمعة الخلافة الهندية

رئيس السيد سليهان الندوى ، وعضوية محمد على ، وشوكت على ، و شعيب قريش . جمعية العلماء الهندية

رئيس محمدكفاية الله ، وعضوية أحمد سعيد ، وعبد العليم الصديق ، وشبير أحمد عثماني .

#### عن جمية أهل الحديث الهندية

رئيس: الشيخ ثناء الله، وعضوية: الشيخ حميد الله، والشيخ عبد الواحد النغونوي، والشيخ إسماعيل الغزنوي .

عن جمعية الخلافة بوادى النيل

رئيس : السيد مجمد ماضي أبوالعزائم ، وعضوية : السيدكامل عثمان الفندى .

عن علماء مصر

الشيخ عبد السلام هيكل ، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح ، ومجمو د على منصور. عن جاوا

رئيس: محمد سعيد شكرو ومتيتو، وعضوية: حاج منصور، والشيخ جنان طيب. عن جمعية الإرشاد الجاوية

رئيس: الشيخ عمر ناجي، عضو: الشيخ محمد بن طالب .

الوفد الفلسطيني

رئيس : الحاج أمين أفندى الحسيني ، وعضوية : الشيخ إسماعيل أفندى الحافظ ، وعجاج أفندى نويهض .

عن جمعية بيروت

عبد الغني أفندى الكعكي ، وحسن أفندى المكي .

عن سوريا

الشيخ بهجت البيطار ، والشيخ منح هارون .

عن السودان

الشيخ أبو القاسم أمين ، والشيخ إبراهيم مدثر . الوغد النجدي

رئيس: الشيخ عبد الله بن بليهد، وعضوية: الشيخ حافظ وهبه، والدكتورعبدالله الدملوجي، والشيخ حمد الخطيب، والشيخ يو سنب ياسين.

الوذر الحجازي

رئيس: النريف سرف جلمه أن، وعضوية: أشريب مناح أبر لبحاين، والشريب على بن حسين الحارثى ، و شبخ عبد الله الشين ، و شبخ عبد الله المدال في بن حسين الحارثى ، و شبخ عبد الله الشين مارف أبره من والدين مود ده به مارش دارف أبره مارين والسيخ محمد نصيف، وبخبت ن بنبان، وإبراهيم باين، والنسي محمد نصيف، وبخبت ن بنبان، وإبراهيم باين، والنسي محمد نصيف، وبخبت ن بنبان، وإبراهيم باين، والنسي محمد المفيرف .

#### وفد عسير

توفيق الشريف ، ومحمد أبو زيد ، وعبد العزيز العتيق . وفد مسلمي روسيا وتركستان

يتكون من: رئيس: كشاف الدين بن قوام الدين ، وعضوية : مصلح الدين بن خليل، وعبد الواحد بن عبد الرموف، ومهدى بن مقصود، وعبد الرحمن إسماعيل، وطاهر إلياس ، وموسى جار الله .

أديب ثروت بك مبعوث الاستانة فى مجلس الامة مندوبا عن الجمهورية التركية -و فد أفغانستان

ويتكون من غلام جيلانى خان رئيسا ، ومير عظا محمد خان، وعبد الصمد خان : أعضاء ، محمد إسماء ل ياه ، سكر تير ا .

و فد مصر

وهو مؤلف من الشيخ الأحمدى الظواهرى ، والأميرالاى محمد أحمد بك المسيرى، وأمين توفيق .

وفد اليمن السيد حسن ، والحاج محمد الحجرى .

### خطابلك فالمؤتر

لقد ترأس أول جلسة للمؤتمر جلالة الملك عبد العزير بن سعود بنفسه ، وأمر الشيخ حافظ وهبه بإلقاء خطبة الافتتاح ، وهذا نصها :

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وآله وصحبه ومن والاه .

أما بعد؛ فإنى أحييكم وأرحب بكم وأشكر لكم إجابتكم الدعوة إلى هذا المؤتمر . أيها المسلمون الغيورون، لعل اجتماعكم هذا فى شكله وفى موضوعه أول اجتماع فى تاريخ الإسلام ، ونسأله تعالى أن يكون سنة حسفة متتكرر فى كل عام عملا بقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وقوله عز وجل ( وائتمروا بينكم بمعروف ) .

إنكم تعُلمون أنه لم يكن في العصور الماضية أدنى قيمة لما يسمى في عرف هذا

العصر بالرأى العام الإسلامى ولا بالرأى العام المحلى بحيث يرجع إليه الحكام للتشاور فيما يجب من الإصلاح فى مهد الإسلام ومشرق نوره الذى عم الآنام . وقد تولى أمر الحجاز دول كثيرة كان من خلفائها وسلاطينها من عنوا ضربا من العناية ببعض شئونه ، ومنهم من أراد أن يحسن فأساء بجهله ، ومنهم من لم يبال بأمره ألبتة ، فتركو الأمراء المتولين لإدارته بالفعل يلحدون فى الحرم ، ويفسدون فى الأرض ، ويظلمون السكان والحجاج ما شاءت مطامعهم وأهواؤهم .

وقد تفاقم البغى والعدوان بعد زوال سيادة الدولة العثمانية عن همذه البلاد وخلوص أمرها إلى الشريف حسين بن على آخر أولئك الأمراء، فاضطرب العالم الإسلامى كله من استبداده وظلمه، ومن عجزه عن توطيد الأمن فى البلاد، ومن جعلها تحت السيطرة الأجنبية غير الإسلاءية كما هو منصوص فى مقررات نهضته الرسمية، وفيما نشره فى جريدة القبلة، ولدينا بما ترك من أوراقه الخاصة بخطه ما هو أدل مما ذكر على جعل نفسه عاملا موظفا لبعض الدول الاجنبية.

وقد كنا معشر النجديين جيران الحجاز عرضة لبغيه وإيذائه لنا فى ديننا ودنيانا: من رمى بالكفر ومنع أداء فريضة الحج وإغراء لبعض رعايانا بالخروج علينا، وغير ذلك مما لا محل لبسطه فى هذا الخطاب. فلما بلغ السيل الزبى ، وثبت بالتشاور بين أهل الحل والعقد عندنا أنه يجب علينا شرعا إنقاذ مهد الإسلام من بغيه وظلمه عزمنا على ذلك وتوكانا على الله فى تنفيذه وبذلنا أموالنا وأنفسنا فى سبيله ، فأيدنا الله بنصره وطهرنا البلاد المقدسة من بغيه وبغى ولده ، كما عاهدنا الله ووعدنا المسلمين.

وكان مما وعدنا به وشرعنا فى تنفيذه الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامى. وقد بينا فى كتاب الدعوة إليه خطتنا ورأينا الشخصى فى حكومة الحجاز المستقبلة ، فلم يجبنى على دعوتى الأولى أحد من المسلمين غير بعض جمعيات إخواننا من مسلمى الهند ، ولكنى مع ذلك الإعراض لم أيأس من اهتمام المسلمين فى هذه الديار المقدسة ، فوجهت الدعوة الثانية إلى عقد هذا المؤتمر .

أيها الإخوان إنكم تشاهدون بأعينكم وتسمعون بآذانكم عن سبقكم إلى هذه الديار للحج والزيارة أن الآمن العام فى جميع بلاد الحجاز حتى بين الحرمين الشريفين بدرجة الكمال التي لم يعرف مثلها ولا ما يقرب منها منذ قرون كثيرة ، بل لايوجد ما يفوقها فى أرقى الممالك الدنيا نظاما وقوة ، ولله الفضل والمنة .

فنى بحبوحة هذا الآمن والحرية التى لاتتقيد إلا بأحكام الشرع أدعوكم إلى الائتمار والتشاور فى كل ماترون من مصالح الحجاز الدينية والعمرانية والنظم الني يطمئن بها العالم الإسلامي به بإقامة شرع انته ، والتزام أحكامه ، وآداب دينه في مهد الإسلام ومهبط الوحى، وتطهيره من البدع والخرافات والفواحش والمنكرات التي كانت فاشية فيه بدون نكير ، وباستقلاله المطلق وسلامته من كل نفوذ أجنى .

أدعوكم إلى تدارك كل ماقصر فيه من قبلنا من المسلمين بتركهم وطن دينهم الذى بزغ منه نور الهدى والعرفان فى ظلمات حالكة من الجهل وفساد الاخلاق والآداب. أدعوكم إلى النظر فى كل وسيلة لجعل حرم الله وحرم رسوله أرقى معاهد العلوم علما وعرفانا ، وخير معاهد التربية تهذيبا وأدبا ، وأكل بلاد الله صحة ونظافة ، وأولى البلاد الإسلامية بإحياء دعوة الإسلام .

كل شيء في هـذه البلاد يحتاج إلى الإصلاح. وحكومته وأهله في أشد الحاجة إلى مساعدة العالم الإسلامي لهما على هذا الإصلاح ، لأن فيه من يعلم مالا يعلمون ويقدر على مالا يقدرون

أيها المؤتمرون الكرام، إنكم أحرار اليوم فى مؤتمركم هذا. ولا تقيدكم حكومة البلاد بشىء إزاء مايقيدكم به دينكم من التزام أحكامه، إلا بشىء واحد سلبي وهوعدم الحقوض فى السياسة الدولية وما بين بعض الشعوب الإسلامية وحكوماتها من خلاف، فإن هذا من المصالح الوضعية الخاصة بتلك الشعوب.

إن المسلم. فد أه كهم التفرق في المناهب والمشارب ، فائتمروا في التأليف بينهم والتعاون على مصالحهم وسنافعهم العامة المشتركة ، وعدم جعل اختلاف المذاهب والاجناس سببا للعداوة بينهم و واعتصموا بحبل الله جميعا رلا تفرقوا واذكروا نعمة الله عايكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنتذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المنلحون . ولا نكونوا كالذين غروا واختلفوا من بعد ماجاءهم البنات وأولئك لهم عذاب عظم ) .

وأسان به عز رجم أن يوفاني برياكم لإمامه دينه لحني ، رخد ه حرمه رحر رسوله ، صلوات أنه رساله عيد ، ولا أي ين م به المسهين ، والحمد لله رب أمالين . ٢٠ ذي أنه ة سنه ١٤٤ ه .

# مباخاتالغته

ولقد انتخب لرياسة المؤتمر الشريف شرف عدنان بأغلبية ٤٤ صوتا بكما انتخب كل من الشيخ سليمان الندوى رئيس وفد جمعية الحلافة ، والشيخ ضياء الدين فحر الدين رئيس وفد مسلمي روسيا نائبين للرياسة ، وانتخب توفيق الشريف من عسير سكرتيرا عاما . ووضع برنامج المسائل التي سيبحثها المؤتمر كما يأتى :

- ١) استقلال الحجاز التام المطلق .
- ٢) إدارة حكومة الحجاز ، وكونها مقيدة بالشرع والشورى الشرعية .
- ٣) كون الحجاز قطر سلم وحياد ، والوسائل لاعتراف جميع الدول ذات الشأن بالاعتراف بذلك .

#### ( الفصل الثاني ــ مصالح الحرمين الشريفين )

- ٤) إحصاء أوقاف الحرمين الشريفين في الحجاز في سائر الاقطار ، ومنها سكة الحديد الحجازية ، ووسائل عمران مافي الحجاز منها ، وضبط مافي الحارج والحصول على ربع نظام لصرف كل ربع يصل إلى حكومه الحجاز من هذه الاوقاف فيما تقتضيه المصلحة مع مراعاة الاحكام الشرعية .
- ه) إصلاح عين زبيدة ومجاريها ، وجعل مستودعاتها فى مكة ومنى وعرفات صحية وكافية لأهل البلاد والحجاح .
  - ٦) تنظم مصلحة الصحة في البلاد والمعاهد التي يطرقها الحجاج والزائرون .
- اتخاذ الوسائل للانتفاع بذبائح النسك ، واتقاء ضرركثرتها ، وتركها عرضة للفساد ، وإنساد مواء المكان الذى نترك فيه .

#### (المصالح الإسلاميه الدينية العامة المتعلقة بالحجاز ا

٨) اتخاذ الوسائل لإعمياء علوم الإسلام ولا سيما التفسير والحديث ـ ووساءً ها من متن اللغة العربية وفنونها في الحرمين الشريفين بحيث يكونان متابة للمسلمين ـ لتلقى العلوم والاخصاء في كل نوع منها ، كما أنها مثابة لهم في أعمال النسك وإقامة ركن الإسلام الاجتماعي الأكبر .

ه) إنشاء مدرسة خاصة فى الحجاز لتخريج طائفة من العلماء بتربية خاصة، وتعليم تكون بها أهلا للقيام بما أمر الله تعالى فى قوله (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وما نهى عنه فى قوله (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم).

١٠) وضع نظام لتعارف المسلمين وتألفهم فى حرم الله تعالى ، وتحقيق معنى الآخوة الإسلامية بينهم على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم .

النظر فى الوسائل لمساعدة العالم الإسلامى على تنفيذ مايقرره المؤتمر من
 الإصلاح الديني والمدنى فى الحجاز .

١٢) وضع نظام لجعل هذا المؤتمر الإسلامي سنويا دائمًا .

### بيان للك للوقت

عقد المؤتمر الإسلامي اثنتي عشرة جلسة من جاساته قضى جلها في بحث النظام الداخلي المؤتمر، والإصغاء لخطب الوفود، والاقتراحات المقدسة منهم، وبحث بعض المسائل الفقهية والمشاكل الخلافية، والاعتراض على بعض الشئون الخارجة عن العدد. ولما أوشكت الآيام المقررة لانعقاده أن ننتهي ، ولم بصل المؤتمرون إلى نتيجة ، وأخذ بعض الأعضاء يستعد للسفر \_ وجه جلالته إلى المؤتمر البيان الآتى:

(الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآ له وصحبه ومن والاه :

أيها الإخوان: لا أريد أن أتدخل فى أعمالكم ، ولا أقيد حرية المؤتمر فى البحث كما وعدت بذلك فى خطاب الافتتاح ، ولكنى ألفت نظركم الكريم إلى بعض الأمور بصفتى زعيما من زعماء الإسلام الذين ألقيت إليهم مقاليد الأمور فى هذه البلاد .

إن الدعوة التى و حهتها إلى ملوك المسلمين وأمرائهم و همو بهم، والتى عليها أوفدت الحكومات والشعوب ممثليها تنحصر فى إسعاد هذه البلاد وإنهاضها من كبوتها، وجعلها فى المستوى اللائق بكرامة المسلمين دبنيا وعلميا واقتصادبا.

ولقدكنت أنتطر من حضراتكم كما ينتظر إخوانكم المسلمون فى كل مكان أن

تخطوا خطوات واسعة فى هذا السبيل ، ولكن يظهر أننا نحاول القيام بكل شىء فى أول مؤتمر إسلامى، وأخشى أن حرصنا علىالقيام بكل شىء يجعلنا نفقدكل شىء، وأفضل شىء التدرج فى السير ، فرب عجلة وهبت ريثا .

أيها الإخوان: إنى وإن لم أحضر مجلسكم وأقف على مباحثكم بالتفصيل، فإنى على اتصال دائم روحى بكم، ويهمنى جدا أن تنجحوا حتى تبرهنوا للعالم أن المسلمين أهل للحياة ، وأنهم يجب أن يأخذوا قسطهم من الحياة فى هذا الوجود، وأن دينهم لا يحول دون رقيهم وإن اختلفوا فى الآراء والأفكار، فهم أمام المصلحة العامة كتلة واحدة لاتنفذ إليهم الأغراض والأهواء.

أيها الإخوان: إنى لا أريد علوا فى الأرض ولا فسادا ، ولكن أريد الرجوع بالمسلمين إلى عهدهم الأول ، عهد السعادة والقوة عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ، لا شيء يجمع القلوب وبوحدها سوى جعمل أهوائنا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا بقعة فى الأرض تصلح لهذا الغرس سوى هذه البقعة الطاهرة التي منها بزغ شمس الإسلام ، ولذا فإنى أرى أن تكون الكلمة العليا والرأى النافذ جميع العلماء المحققين الذين لا تأخذهم فى الحق لومة لائم ، وإن جميع البلدان الإسلامية مملوءة بالعلماء أولى البصيرة والخبرة ، فلترسل كل أمة منهم جماعة ليقوموا بالوعظ والإرشاد وتقرير ما يجب تقريره فى هذا البلاد .

كلنا نعلم أن هذه البلاد ينقصها شيء عظيم من الإصلاح دينا فشاركونا في ذلك نشكركم ويشتد ساعدنا بكم ، أما تركنا نسير وحدنا والوقوف موقف الناقد العاذل فذلك لا يليق بالأخوة الاسلامية التي تربطنا جميعا .

أيها الإخوان: إننا لا نكره أحدا على اعتناق مذهب معين أو السير فى طريق معين فى الدين. فذلك موكول أمره لعلماء الدين وحملة الشريعة، ولكنى لا أقبل بحال من الأحوال التظاهر بالبدع والخرافات التى لا يعتبرها الشرع وتأباها الفطرة السليمة، لا يسأل أحد عن مذهبه أو عقيدته، ولكن لا يصح أن يتظاهر أحد بما يخالف إجماع المسلمين أو يثير فتنة عمياء بين المسلمين. وخير لنا أن ننظر إلى صالح المسلمين ونترك هذه الأمور الجزئية للعلماء فهم أحرص منا على ذلك.

أيها الإخوان: أرجو أن لاتضيع الفرصة الباقية قبل أن تستفيد البلاد المقدسة منكم حتى يجيء الحج القادم وقد شعر المسلمون الوافدون أنكم قمتم بواجبكم نحو هذه

البلاد ، وبهذه المناسبة أقدم لكم خطتنا السياسية لهـذه البلاد لترشدونا إن أخطأنه وتؤيدونا إن أصبنا :

ا أننا لا نقبل أى تدخل أجنى فى هذه البلاد الطاهرة أيا كان نوعه .

انا لانقبل امتيازا لاحد دون أحد، بل جميع الوافدين لهذه البلاد يجب أن
 الشريعة الإسلامية .

"" ٣) أن بلاد الحجاز يجب أن يوصع لها نظام حيادى خاص لا تحارب ولا تحارب، و يجب أن يضمن هذا الحياد جميع الحكومات الإسلامية المستقلة.

إلى النظر في مسائل الصدقات والمبرات من سائر الاقطار الإسلامية ووجوه صرفها وانتفاع البلاد المقدسة منها .

هذا ما أحبب تقديمه إليكم ، والله يتولانا وإياكم برعايته ، ويوفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين ) .

في ٢١ ذي الحجة سنة ١٣٤٤ .

وعلى أثر هذا والى المؤتمر جلساته حتى انتهت إلى الجلسة التامنة عسرة فى يوم الاثنين ٢٤ ذى الحجة، ودامت هذه الجلسة حمس ساعات متواصلة بحت فيها مسالتين من أهم المسائل التى تهم الحجاز والمسلمين عامة : الأولى فيما يتعلق بالعقبة ومعان . والثانية فيما يتعلق بالطريقة العملية لمد انسكة الحديدية بين جدة ومكة .

وانتهى بفراره فى المسألة الأولى بالاحتجاج على إلحاف العقبة ومعان بشرق الأردن وعدم اعتباره عملا مشروعا . وأن يطلب من حكومة الحجاز السعى لاسترجاع هذه النقطة إلى الحجاز . وقرر فى الثانية أن يكون مد الخط من طريق جمع التبرعات .

## خطبت بيلامدعماني

وقد ختم الجاسة العلامه الشيح سبير أحمد عثمانى مندوب الهند بالكلمة الآتية:
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى . أما بعدم أيها السادة والإخوان :
غير خاف على حضرا نكم أنى لم أتكلم بشىء من تمهيد هذا المؤتمر إلى الآن ، وقد حان انقضاؤه ، وكان هدا السكوت لاسباب – لقلة بضاعتى وحمود قريحتى ، ولعدم قدرتى على التكلم بفصيح العربية كما هو الاجدر بشأن الفضلاء المؤتمرين ، ولعدم

مسيس الحاجة إلى بيان ما كنت أحب التفوه به ؛ فإن حصور أعاظم زعماء الآمة وحذاف الفضلاء ، مع مارزقوا من البسطة فى الكلام ، وإمعان النظر ، وتلطيف الفكر ، وتنقيح المسائل من كل وجهة ، واستيفاء الشقوق ، وشدة اعتنائهم بالآمور المهمة ، قد أغنى أمثالنا ولله الحمد عن التكلف فيما لا يعنى به والتكلم بما لا تدعو إليه ضرورة ، وأنا بفضل الله ورحمته لست من المتكلفين ، ولست ثر ثارا متشدقا ؛ إنى اليوم أستأذنكم القول بكلمات يسيرة وجمل صالحة لعلها لا يرتبط بعضها ببعض ، إلا أنها لا تحلو من فائدة إن شاء الله تعالى .

سادتى : أعتقد أن جميع الاقتراحات التي قررتموها في المؤتمر والمحاورات التي جرت بين حضراتكم لاتنفع ولا تنجح إلا بإنشاء روابط الإخاء والوداد،وإحكامها بين الإخوان المؤتمرين أولا وبالذآت وبين سائر مسلى أقطار العالم ثانيا بواسطة حضراتكم ، فيجب علينا التناصر والموالاة والتعاون على البر والتقوى حسما أمكن ، وهذا لا يمكن إلا بمراقبة كل منا أحوال عامة المسلمين ، وإفراز قسط من أوقاتنا للتفكر في المصالح العمومية ومباشرة أسباب وسائل تقربنا إلى مانبغي من جمع شأن المسلمين وتوحيد كلمتهم ، ومن أعظم هذه الأسباب والوسائل عندى وأهمها ، هو مايسر الله سبحانه و نعالى لنا وهيأه بمحض منه و فضله من تطهير أم القرى وما حولها من أرجاس البغاة الخائنين وتحريرها للمسلمين أن يأتوا إليها من كل فج عميق . إحرازا لإحكام الأخوة الإسلامية وتجديدها، وإحياء الشريعة المحمدية وإعلاء كلمتها ، وهذا الخطب العظيم المهم جدا قد قدر الله سبحانه وتعالى في عليه وقضائه أن يقع ببد صاحب الجلالة عبد العزبز بن السعود ، نصره الله وأيده بروح منه ، فهو الَّذَى أَنقَذَ بحول الله وقوته مركز الإسلام وقبلة المسلمين من أيدى الننريف حسين وأعوانه ، وفتح بابا جديدا للعالم الإسلامي أن يجتمعوا في هذا البلد الامين أحرارا ويأتمرو' بينهم ، وليشهدوا منافع لهم بحيث لايخافون في الله إلا إياه ، ولا بأخذهم فيه لومه لأئم ، وهذا عندى أكرم الفضائل والمزايا الى قد من انه بها على السلطان عبد العزيز ، وثم يتسن لأحد قبله منذ قرون متطاولة , ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . .

سادتى : شاهدنا أحوال المؤتمركيفها وكمها . وقد مضينا فى منشطها أو مكرهها ، فرضينا وسخطنا وسررنا وتألمنا . وقد جرى بيننا فى أتباء امحاورات والمقاولات شيء بما كان يشوبه كدر ونقص ، حتى إنه قد صدر من بعض الإخوان في بعض آخر ما يؤدى إلى الشكوى ، بل يظن من لم يحرب شئون المجالس ولم يمارسها أن الآخ الفلاني قد أهان أخاه الفلاني وذاك قد نال من عرض صاحبه ، والذي أظن والله أعلم وقد أمرنا بإحسان الظن بالمسلمين ولا نزكى أحدا \_ أن هذه المحاورات لم يصدر شيء منها لوجو د الشحناء والتباغض ، بل كلها منشؤها الإفراط في الإخلاص وحسن القصد والنية ، والرأى يخطئ و يصيب ، ولعل مثل هذا كمثل ماجرى بين موسى وهارون عليهما السلام لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ألتي الألواح وأخذ بلحية أخيه وبرأسه يحره إليه، واعتذرها رون فقال : (يابن أم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي إلى خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ) . وما جرى بين أبي بكر وعر رضى الله عنهما في قصة جيش أسامة كما ذكره الطبرى وغيره ، وغير ذلك من وعر رضى الله عنهما في قصة جيش أسامة كما ذكره الطبرى وغيره ، وغير ذلك من الوقائع الكثيرة، فإن أحد منا أخذ بلحية أخيه في المؤتمر فالواجب علينا أن لانقوم عن المؤتمر حتى نقول ماقاله موسى عليه السلام بعد ماسكت عنه الغضب (رب اغفر لى ولاخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) وهذا هو اللائق بشأن المؤمنين والمصلحين المخلصين المخلوري .

أيها السادة : هذا الاجتماع المهم الذى ضم مندوبي العالم الإسلامي على هذا المنوال غير مسبوق نظيره ، فحق علينا أن نشكر من صميم القلب رب هذه البلدة الذى آمننا من خوف وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة على هذه المنة الجسيمة والتوفيق العظيم ، ثم نشكر ثانيا جلالة السلطان عبد العزيز الذى أظهر الله سبحانه وتعالى على يده هذه الكرامة : أى كرامة الاجتماع والاتحاد ، فله حرمة خاصة وفحامة شأن يده هذه البلاد المقدسة وفحامتها لاسيما إذا كان السلطان سلطان عدلودين وسماحة نفس وسرف أخلاق ، يقوم بالدعوى إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والسلوك على منهاج الحلفاء الراشدين والسلف الصالحين والأئمة المتبوعين رضى الله عنهم أجمعين ، وألتى الله له مهابة فى قلوب الظالمين والطاغين وقطاع رضى الله عنهم أجمعين ، وألتى الله له مهابة فى قلوب الظالمين والطاغين وقطاع الطرق ، فأ ن الله تعالى به طريق الحج والزيارة تأميناً الإيقدر فضله ، وفد حصل تأمين السبل بحمد الله فوق ما يمكن أن يطرقه عارض فى هذه البقاع كما سمعنا من الذين سافروا بين مكة والمدينة سماعا متو اترا على اختلاف طبقات الرواة وأجيالهم . نها أن أمر الحجاز له سيادة فائقة وقيادة عامة من وجه العالم الإسلامى ،

مكذا عليه مسئو لية كبيرة واسعة أذيالها كثيرة لوازمها عظيمة عواقبها ، لاينهض بأعبائها إلا من وفق من الله سبحانه وتعالى بتوفيق خاص ، فإن حكومة الحجاز هى الهيئة الرابطة بين هذه القوى الإسلامية التي انتدبت إلى دعوة الاتحاد والقوة، وأمير الحجاز في الحقيقة هو الروح المدير لهذا المؤتمر، وإن فسد فسد المؤتمر.

أيها السادة : ظنى أرب المؤتمر فى أكثر شؤونه بل فى جميعه ، لا ولن يفلح إلا باستقامة الحكومة الحجازية المحلية واعتنائها وشعورها بالحقوق الكثيرة التى لها وعليها ، من حيث كونها حكومة المسلمين بأسرهم لامن حيث كونها حكومة نجد مثلا، وهذه الحقوق قد تحتاج الحكومة فى أداء كثير منها إلى تقوى الله ودينه ، والصبر بالحق ، وإذاعة المعروف وإزالة المنكر بالحكمة والتأنى ، وسماحة النفس وسعة الصدر ، والتدرج فى الإصلاح بحيث لايحدث من إزالة منكر من المنكرات التى شاعت فى بلاد وأضر وأفظع ، ليس غرضنا الإنكار على إزالة البدع والمنكرات التى شاعت فى بلاد الإسلام وفى هذه البلاد المطهرة ، بل الغرض التنبيه على الآخذ بالآهم فالآهم واختيار أهون البليتين إذا ابتلينا بهما على طريق الحكمة والتأنى والاحتراز من الغلو والتعمق أهون البليتين إذا ابتلينا بهما على طريق الحكمة والتأنى والاحتراز من الغلو والتعمق فى الدين الذى أهلك الله به من كان قبلكم ، وترك التعجيل فى الحكم بكون الشيء شركا أو بدعة أو ضلالة وموازنة المفاسد بالمصالح العاممة الشرعية كما أشير إليها فى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة «لو لا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت الكعبة » الحديث ، والمراجعة فى المسائل الدينية التى تتعلق بعامة المسلمين وحياتهم بتحقيق علماء المذاهب الأربعة فى جميع الاقطار الإسلامية (وفوق كل ذى علم علم ) .

أيها السادة: أنتم تعلمون ما قصدت بهذا الكلام، وليس الموضع موضع بسط الفروع والمسائل جزئيا جزئيا، وقد تشافهنا بأشخاصنا بالتكلم على هذه المسائل التي أهمتنا بحضرة صاحب الجلالة، وقد أصغى أحسن الله عاقبته إلى ماقلنا واستحسن تصريحنا بماكنا نضمر فى قلو بنا، وأشار إلى أن نتذاكر ونبحث مع علماء نجد وغيرهم، ثم تكلمنا مع أكثر علمائهم ولم يتم الكلام إلى الآن، ولعل هذه الكامات تثمر تعديل مايلزم المسلمين تعديلة. والمرجو من هذا المؤتمر أن يعرض هذا الأصل الجوهرى الأساسي على حكومة الحجاز بأتم وحدة وأكمل وفاق، وإن صوت الجماعة يؤثر فيه صوت الآحاد (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ولا تطاوعوا ولا تختلفوا، وكونوا عباد الله

إخوانا ، هذا إجمال ماكنت أحببت تفصيله ، ولولا ضيق للوقت ومخافة السآمة على المخاطبين لأطلت ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين .

وفى مساء ذلك اليوم أقام جلالة الملك لاعضاء المؤتمر حفلة عشاء فى دار المؤتمر والتى هى مقر وزارة المالية اليوم) ثم أخذ يتحدث إليهم جلالته، ويشرح لهم بعض. غاياته وخطته ، وبأن المسلمين يجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة ، وأن يسيروا فى أعمالهم بما تقتضيه الحكمة والعقل ، وأن يتناولوا من الامور مافى مقدورهم ، وأن لا يتعرضوا لما لا يقدرون عليه حتى لا يصبهم الفشل فى أعمالهم ، وقد استرسل فى هذا الموضوع طويلا وأكثر من ضرب الامثال ، وتطرق إلى ذكر العرب ، وقال : إن العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا شيئاً مذكورا ، كانوا عبيدا للفرس والرومان ، وكانوا يأكلون الخشاش ، وكانوا مستضعفين ؛ إنما شرفهم وفحرهم باتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ، فإذا لم ينبعوه فليسوا بشرفاء ، والشرف الحقيق هو اتباع ذلك الرسول « ولا فضل لعربى على عجمي إلا بالتقوى » والشرف الحقيق هو اتباع ذلك الرسول « ولا فضل لعربى على عجمي إلا بالتقوى » لقد شرف بلال الحبشي وصهيب الرومي ، وذل أبو جهل وأبو لهب وهما من أقرب الماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم تطرق فى البحث إلى الصحافة والصحافيين ، وقال : بحب أن يكون أبناء هذه الأمة يدا واحدة ئى التعاضد والتعاون ، و لا يجوز لامرى منى وجد خلة من أخيه أن لا يبقى فى جام غضبه شيئا إلاصبه ، بل يحب أن يكون النقد والكلام مادب ورفق حتى لا توغر الصدور ، ويشمت بالمسلمين عدوهم .

ثم ودعهم جلالته بالكلمة الآتية :

أيها الإخوان :

أشكركم على تجشمكم المشاق لحضوركم فى هـذا المكان المبارك ، ولم يكن سىء بدافع لكم سوى دينكم ، فبارك الله فيكم .

إنكم فى أول خطوات تبرهنون بها على أن النقة التى أو لاكم إياها المسلمون كانت ثقة فى محلها، وأنكم أديتم الآمانة التى حملتم إياها .

وإنى أرجو ألله أرخ يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين ، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته .

## للافيينكهض للخال

لقد كانت الصلات بين مصر والحجاز على أتمها حسنا وجمالاً ، ولم يعتورها قطام أى خلاف ماعدا ذلك الحلاف الذى ولده الحسين لأساب لاقيمة لها ، وانتزاعه أن خلاف ماعدا ذلك الحلاف الذى ولده الحسين لأساب لاقيمة لها ، وانتزاعه للسم جلالة الملك فؤاد من كسوة البيت الحرام ، وتوقف سفر المحمل المصرى ، وقد أكره الحسين على التنازل عن عرشه قبل أن يسوى ذلك الحلاف .

وعند ما دخل جلالة الملك الحجاز أوفد إليه جلالة الملك فؤاد ملك مصر وفدا قوامه الشيخ مصطفى المراغى وعبد الوهاب بك طلعت فى ربيع الأول سنة ١٣٤٤ هالبحث معه فى مستقبل البلاد المقدسة فاستقبله جلالة الملك بكل حفاوة ، ثم إنه عندما تم لجلالة الملك الحكم أوفد فى شهر جمادى الأولى سنة ١٣٤٤ هفضيلة الشيخ حافظ وهبه لتبليغ تحياته إلى صاحب الجلالة ملك مصر ، وللبحث مع الحكومة المصرية فى إعادة الصلات الحسنة بين البلدين إلى سابق عهدها ، وعند ما أقبل موسم الحج كتبت رياسة مجلس وزراء مصر برقية إلى جلالة الملك تستوضحه عن رأى حكومته فى بعض أمور خاصة ، فتلقت منه برقية مطولة استهلها جلالة الملك ابن السعود بشكر الحكومة المصرية وجلالة ملكها وامتداحهما على ما بذلاه من المساعدة الحجاز وأهله ، ثم قال : إنهما (أى حكومة مصر وملكها) ذخر الإسلام ، ولذلك الحجاز وأهله ، ثم قال : إنهما (أى حكومة مصر وملكها) ذخر الإسلام ، ولذلك فإنه يرجو أن يكونا عونا له فى إقامة ما أمر به كتاب الله وسنة الرسول ، وتكلم عن حالة الأمن واستتبابه فى البلاد الحجازية ، وعدم وجود مايخشى منه على سلامة الحجاج ، وذكر أنه يقابل المحمل وركب الحمل على الرحب والسعة ، ويرحب به الترحيب اللائق بمقامهم و بصر و بأمنل مصر و بسمح بدخول انبعات الطبية كلها .

وذكر أنهم لايتعرضون لعقائد الناس ولا يتداخلون في معتدداته، رائه، يمنعون مالا يقره الدن ، رقال : إنهم لا يمنعون أحا من زيارة أنبور إلى تدر الايسمحرن بالفلو في ذلك مثل التمدر رتبيل عتبة والحو نط فين أملوات الآير بيت الله الحرام ففط أي الكعبة ، وقد نهى الأنمة والسنف "ساخ من الطواف بالتبور .

وتكلم عن الموسيق والدخان ، وذكر أنه يلفت نظر الحكومة المصرية إلى ماسيذكر في شأنهما ويرجو الموافقة عليه حفظا لأواصر الصداقة والود.

فقال عن الموسيق : إنها ولوكانت مسلية للجند ومنظمة لسيرهم فإنها تلهى عن ذكر الله فىالبلاد التى أوجدها الله لذكره، وقال : إنه يقبل مجيئها لغاية جدة فقط؛ لأن فريقا كبيرا من أهل نجد وغيرهم يعدها من الملاهى التى لايصح استعمالها لا سيما فى أوقات العبادة .

وقال عن الدخان : إنها شجرة خبيثة يجب أن تطهر منها البلاد المقدسة التي لا يحرق فيها إلا العود والند والمسك . وذكر أنه منع شرب الدخان جهرا .

## عاديث المجتمل

فى أواخر ذى القعدة سنسة ١٣٤٤ ه وصل ركب المحمل المصرى إلى جدة واستقبل فيها بكل ترحاب ، ثم سافر إلى مكة المكرمة ونزل فى مكانه المعتاد وزاره جلالة الملك مع أو لاده وبعض حاشيته فى نزله ، وفى مساء النامن من ذى المحة قبل الغروب سار المحمل من مكانه قاصدا عرفات ، وكان يحيط به بعص نفر من حرس جلالة الملك يمنعون الناس من المرور فى طريق المحمل ليكون رجال المحمل فى راحة من زحام الناس ، ولقد سار المحمل بكل راحة وهناء حتى بلغ آخر منى حيث كانت خيام حجاج النجديين تملا ذلك الوادى، وإذ ذاك لم يسمع الناس إلاأصوات الأبواق تتصاعد من رجال ركب المحمل وهذه ينكرها أهل نجد ولا يعرفونها ، ولم يكن أحد ليعلم سببا لصوت البوق فى ذلك المكان ، وما درى غير الذن يفقهون إشارة الأبواق المؤاكن يراد من تلك الأصوات وماذا فهم الجند منها لأنها كانت تضرب مشعرة المجند بأوام تتعلق بالموقف .

تصاعدت أصوات الأبواق من المحمل فعلى التكبير والتهليل وتراجع صداه فى بطن الوادى ، وإذ ذاك أقبل بعض البدو من النجديين الذين كانوا يخيمون بالقرب من طريق المحمل إلى جهة المحمل ينكرون بألسنتهم ضرب الأبواق فى ساعة من ساعات العبادة وفى مشعر من المشاعر الحرام فردهم رجال الحرس الملكى الخاص بعنف وشدة فلم ينتهوا ، وكان ذلك قريباً من بهو جلالة الملك فأوصل الجند الحبر لجلالة الملك فأمر نائبه سمو نجله الأمير فيصل أن يسير إلى محل المحمل ليمنع أى اعتداء

هنالك ولكن سموه سار مسرعا بغير أن يأخذ قوة معه ، فلسا وصل المكان وجد بعض البدو يتنابذون ألفاظ السباب ويتبادلونها وتجاوز بعضهم إلى رمى الحرس ببعض الحجارة ، فطلب من رجال المحمل أن لا يتجاوزوا موقفهم وانكفاً على البدو يعرفهم بنفسه لآن الليل كان قد أقبل ويطاردهم بمن معه من حرسه وحرس جلالة والده وأرسل لجلالة والده يطلب منه زيادة على مامعه ، فنى الحال أمر جلالة الملك أكبر أنجاله الأمير سعود أن يذهب لنجدة أخيه بقوة من الجند، وبينا الأمير سعود يسرع بتنفيذالامر والأمير فيصل يكافح بنفسه وهو يهدى وع رجال المحمل لميشعر الحجيج إلا والرصاص ينفذ من أفواه بنادق جنود المحمل إلى صدور الحجيج ووراء خلك قنابل المدافع تضرب يمنة ويسرة تقتل الآمنين المطمئنين، وما هى إلا لحة والناس بين ملب ومهلل حتى أقبل معظمهم من كل حدب يهرع نحو مخرج الدار وفيهم العدد العظيم الذى لم يعلم شيئا عن الحبر ولادرى إلا وقذائف النار تقع عليه وعلى من حوله . كانت الفتنة صغيرة فى طور السباب والشتائم ، فلم يشعر الناس إلا والنار تقذف وقوة الأمير سعود لما تصل، ولو تريث رجال المحمل حتى تصل القوة تقذف وقوة الأمير سعود لما تصل، ولو تريث رجال المحمل حتى تصل القوة تقذف وقوة الأمير سعود لما تصل، ولو تريث رجال المحمل حتى تصل القوة تقذف وقوة الأمير سعود لما تصل، ولو تريث رجال المحمل حتى تصل القوة لما أصابهم شيء ولا وقع ماوقع .

هنالك عظم الشر وقوة المحمل لايزيد عددها عن الأربعائة جندى وعدد الذين كانوا هدفا لنيران حرس المحمل لابقلون عن التسعين ألفا من الحجاج النجديين وكلهم أولو قوة وألو بأس شديد ، وقد حصدت النيران يعضهم ولم يبق عليهم إلا أن يقابلوا الشر بمثله .

فى قلك الساعة الرهيبة فى ذلك الخطر المحدق الذى لم يكن ليحتاج إلا لقدح زناد بسيط حتى يقضى على الحجيج كله – فى ذلك الموقف المرعب المزعج عرف الناس فضل (عبد العزيز بزعبد الرحمن الفيصل) ملك الحبجاز و سلطان نجد، فانه ماكاد يسمع إطلاق البنادق والمدافع حتى استعاذ بالله وحوقل، تم لم ينتظر لمحة واحدة بلخرج لساعته من سرادقه حيث النار ترمى بشررها فى ذلك الليل البهيم. ليس فى المخيم أحد غير آل سعود وكلهم فى ذلك الخيم بنسائهم وأطفاطم، فى تلك الساعة ؛ م يفكر جلالة الملك فى آل سعود ، لم يفكر فى الأطفال، لم يفكر فى حياته ، لم يفكر بمهلكته وضع الملك والعائلة بل جزيرة العرب على كفه و خرج ليحمى المحمل وليحمى المجيج ، وقد تبعه أولاد، وإخوته وأولاد إخوته وأبناء عمومته وكل من يدلى إليه بقرابة وقد تبعه أولاد، وإخوته وأولاد إخوته وأبناء عمومته وكل من يدلى إليه بقرابة

أو نسب مشى بهم إلى حيث النيران تطلق، ولم يكد يقترب من المحمل حتى التف حوله جمع من الإخوان يسألونه أمره ويخبرونه أن قتلاهم يضر جون بدمائهم .

وكان جلالته إذ ذاك فى أشد درجات التأثر ، فالتفت إلى الإخوان وقال : (أذكركم الله وهذا الموقف ، أذكركم دينكم ، أذكركم حيتكم الإسلامية وشيمتكم الموقف ، أن حجاج بيت الله ضيوفنا وهم فى وجوهنا فلا تمد إليهم يد بأذى ، إننى سأقف أمام ركب هذا المحمل ، واعلموا أنه لاتمد إليه يد بسوء وفى (هذا العنق) دم يجرى .

سمع الإخوان هذا الكلام وكانت النار تكاد تخرج من أنوفهم فكان ذلك النداء بردا وسلاما ، وحملوا سيوفهم وكروا على المجتمعين حول المحمل يردونهم بسيوفهم ، وأخذت الجموع ترجع : ولقد كان فى جملة أولئك القادة الذين ذهبوا لرد القوى المجتمعة حشر بن مقعدبن حميد شيخ من مشايخ الغطغط، وببنها هويطارد الجموع وبنادق رجال المحمل لاتزال تضرب لم يشعر وهو يكافح إلا والرصاص بتساقط عليه ، فقتلت فرسه وكسرت بده وسقط على الأرض ، ولقد أصاب الرصاص غيره ممن كانوا يدافعون معه لأن إطلاق الناركان فى ذلك الليل البهم .

لم يمض على سماع الإخوان كلام إمامهم غير دقائق معدودات حتى رجع كل منهم إلى مكانه وقد وتر منهم من وتر وقتل من قتل ، ولم يصب أحد من جند المحمل غير واحمد اصيب بحجر فى أنفه ، وجندى آخر أصابته رصاصة طائشة فى يده وقد بلغ عدد الذين قتلوا من أهل نجد خسة وعشرين بين رجل وامرأة وطفل ، وقتل من الإبل أربعون بعيرا . وبعد أن سكنت الفتنة سار المحمل تحف به قوة الحرس حتى وصل عرفات بسلام ، ثم عاد من عرفات إلى منى ومنها إلى مكة المكرمة بكل سكون وهدو ء، ولقد أسف الناس جميعا لوقوع هذا الحادث، كما حدوا الله على ظهور أهل نجد مهذا المظهر من الحلم وسعة الصدر وكظمهم غيظهم بعد أن قنل منهم ذلك الوتف المديد ، ولولا طحول الآدة وذك الموتم الحكيم الذي وقده جلالة الملك، ذلك الموتف الذي لايت الإلا أبهال لرجل لكن الحادث و حد غير ذلك الموتف الذي المديد أن مذه المتات تلتم الناس ظلما وحدوانا .

وقد أصدرت الحكومة بلاغا رسميا في ٢٤ ذى الحجة سنة ١٣٤٤ أطنت بيه أن الحادث المذكور يعتبر من الحوادث المحلية التي تحدث فى كل بلدة من البلاد بهروأ الما ما بين كل من الحجاز ومصر من الصلات المتينة والصداقة الوثيقة العرى لا يمكن المؤثر فيها شيء من ذلك .

## جَمَعُيْدَ لَلْبِفُ عَنَ لَجُمَانِيَ



لكل زمان دولة ، ولكل دولة رجال . وعند ما استقر الآمر فى البلاد لجلالة الملك ابن سعود أخذ بعض المتزلفين إليه يلتى فى روعه أن بعض رجال العهد الماضى لا يزال يعمل للكيد لهذه الحكومة ، وأنه من الخطر بقاء هذا النفر فى البلاد يسرح ويمرح ، خصوصا فى أثناء انعقاد المؤتمر الذى دعا إليه جلالته ، ووجود جمهرة عظيمة من كبار المسلمين ، وكتبوا له قائمة بأسماء بعض الشخصيات المحترمة من أنصار الهاشميين وأتباعهم ، وحشروا فيها من

السيد عبد الملك الحطيب

ليس فى العير ولا فى النفير ، فما وسع جُلالته إلا أن أمر بإلقاء القبض عليهم وإبعادهم إلى الطائف وظلوا هنالك مروعين فى كل يوم بماذا سيكون مصيرهم ، دون أن يعلموا السبب فى سجنهم ! وهذه أسماؤهم :

الشريف محسن بن منصور ، والسيد محمد بن علوى السقاف ، شيخ السادة . السيد أحمد بن علوى السقاف رئيس ديوان الملك الحسين ، عبد القادر غزاوى مدير البرق والبريد . حسين الصبان رئيس تحرير جريدة القبلة . عبد الوهاب قزاز رئيس هيئة تحقيق الهوية ، إبراهيم الرمل مدير الشرطة . صالح قزاز عبد الحق ، قزاز عباس فقيها ، عبد الله عساف ، إبراهيم سقا ، عمر صير في ، صبحى طه ، عبد المكريم الخطيب ، سعيد حمد عبده ، محمد سعيد باخدلق ، على عباس ، جميل مقادى، على هيلكه ، يوسف مكاومي، خلل غبرا ، محمد العشره ، محمد العو في .

ولقد اتخذ الأمير عبد الله بن الحسين من هذا العمل سبيلا لاستفزاز الحجازيين الموجودين في مصر ونأليبهم ضد الحكم الحاضر. وأوحى إلى بعض الاشراف الموجودين بمصر، وهم: الشريف عبد الله باشا بن محمد، والشريف حسين بن ناصر،

وبعض أحفاد الشريف عون لمقابلة السيد عبد الملك الخطيب معتمد الحكومة الهاشمية في مصر والتفاهم معه على تأسيس جمعية الدفاع عن الحجاز؛ لرفع الصوت عاليا لاستنكار مثل هذه التصرفات وتعهدوا بأن يقدموا لهذه الجمعية مائة وخمسين جنها شهرياً.

به فتألفت الجمعية منهم مضافا إليهم الشيخ عبد الرءوف الصبان ، والسيد صالح دباغ ، وأخذت تعمل على مناوأة حكومة ابن سعود مستغلة إذ ذاك ماحصل بين الحجاز ومصر من خلاف نشأ عن ورود تقرير لوزارة الداخلية من جدة بأن ابن سعود لايسمح للموسيق بالسفر إلى مكة ، وأنه سيجرد الجيش المصرى المرافق للمحمل من سلاحه في جدة ، وأنه سيمنع الاحتفال بالكسوة بل إنه سيستلها من جدة . وما وقع بعد ذلك من الاعتداء على المحمل المصرى في طريقه إلى عرفات بحجة أنه بدعة في الدين . واستمرت الجمعية في عملها دون أن يني لها الإشراف بتعهداتهم من حيث المساعدة المادية .

ولقد أدى أعضاء هذه الجمعية جهودا متنوعة فى إحباط المساعى التى كانت تبذل لحمل المؤتمر على تأييد ابن سعود فى مؤتمر الخلافة الذى عقد فى مصر فى يوم الخيس د ذى القعدة سنة ١٣٤٤ الموافق ١٣ مايو سنة ١٩٢٦ وانتهى فى يوم الأربعاء ٧ ذى القعدة سنة ١٣٤٤ الموافق ١٩ مايو سنة ١٩٢٦ بإشارة ابن سعود وتفويضه .

لجاء قرار المؤتمر المذكور خلوا من كل ذلك ، وكل ما قرره هو (إمكان إيجاد الحلافة الإسلامية ، وحيث إن الشعوب الإسلامية لم تكن ممثلة تمثيلا تاما في هذا المؤتمر فإنه لايبت فيها الآن ، ويوافق على عقد مؤتمر آخر يجتمع في القاهرة ويحضره مندوبو الشعوب الإسلامية ، وقد وجه الدعوة إلى الشعوب الإسلامية للاهتمام بمسألة الحلافة خوفا من الوقوع في الإثم ) .

كما أدت الجمعية المذكورة مهمتها: من إحداث الشغب ضد ابن سعود وتشويه سمعته فى الخارج ، وساعدتها ظروف الحال على ذلك ، لم ذلك ، لم خقد المؤتمر الإسلامى فى مكة فى موسم الحج ، وعاد الشيخ الظواهرى مندوب مصر فيه يحدث الناس عما شاهده فى الحجاز من ضرب النجديين لمن يقول: يارسول الله ، وأنهم يريدون حمل الناس على الأخذ بمذهبهم ، وإلا عنفوه وشتموه ، وإن الحرية المذهبية معدومة

فى الحجاز ، حتى لقد دار جدال عنيف فى المؤتمر حول هذه النقطة ، وتقرر رفض الاقتراح بشأن وضع حد لذلك ، فغضب شوكت على وصاح فى الجلسة قائلا : إن حرية المذاهب غير محترمة فى الحجاز بدليل هدم قبور السلف الصالح وآل البيعه ، وأيده فى قوله الوفد المصرى والافغانى وغيرهم ، ثم تقرر أخيرا (أن يمكن الحجاج من أداء مناسكهم وأعمالهم وفق مذاهبهم ، وأن لا يمنع إلا ما يمس كرامة أحد من الاحياء والاموات ، أو يخالف الإجماع المعتبر عند علماء جميع المذاهب ، وأن الحكم على ما يأتى به المسلم يكون موافقا للمذهب الذى ينسب إليه ، والحكم فى ذلك عائد لعلماء ذلك المذهب دون غيرهم ) .

ولقد زاد من حنق الجاليات الحجازية الموجودة فى الخارج ما نشرته الأهرام بعددها ١٥٠٤٧ الصادر فى يوم الجمعة ١٣ المحرم سنة ١٣٤٥ ه نقلا عن جريدة التيمس من بيان لعلى شاه الأفغانى زعم فيه أن ابن سعود قد اعترف له بأنه عند ما دخلت جنوده الطائف وجدت قوى البلاد الأدبية والدينية متضعضعة فقتلوا من قتلوا ، وأن الرجال والنساء الذين قتلوا ليسوا مسلمين لأنهم يعبدون القبور .

واستمرت جمعية الدفاع عن الحجاز في عملها حتى سمَّ رئيسها الحقيق السيد عبد الملك الخطيب من العمل لما رآه من عدم معاضدة الملك فيصل ، ولا الأمير عبد الله ، ولا أحد من الأشراف له وعدم تقديرهم لجهوده ، فقرر الانزواء في داره ، واعتزل السياسة بتاتا ، وخفت ذلك الصوت الذي كان قائما ضد ابن سعود .

وأطلق جلالة الملك عبد العزيز آل سعود سراح السجناء فى الطائف وأعادهم إلى مكة دون محاكمة .

ولقد أمر بإبعاد السادة والشيوخ من سجناء الطائف ، أمثال السيد أحمد سقاف رئيس ديوان الشريف حسين . والسيد أحمد سقاف شيخ السادة ، والشيخ عبر عباس ، والسيد عبد الكريم الخطيب ، وخلافهم إلى خارج البلاد باعتبارهم من رجال الحكومة الغابرة وأنصارها ، فانتشروا في عدة جهات يبثون الدعاية السيئة ضد ابن سعود لاحبا في الهاشميين ولا دفاعا عنهم ، لانهم قد تخلوا عنهم ، وإنما لما أصابهم من أذى ونني وتغريب عن الوطن لمجرد سوء الظن وتحت تأثير الوشاية من عمل المفسدين رغم انصرافهم لاعمالهم الخاصة وعدم قيامهم بأى عمل ضد الحكومة .

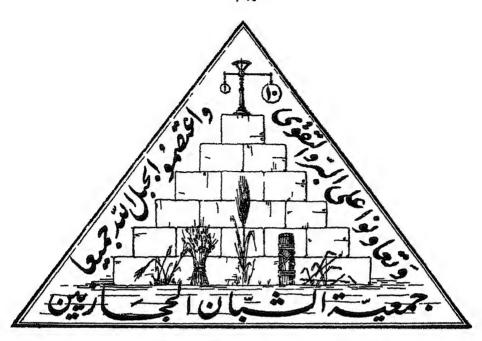

#### شعار الجمعية

في سنة ١٣٤٥ ه عند ماشعر الشبان الحجازيون في مصر بزوال الكابوس الهاشمي عن الحجاز وتنشقوا نسيم الحرية، فكروا في تأسيس جمعية تعاونية خيرية لهم في مصر تعمل على لم شعثهم، وتوحيد كاستهم، ومعونة بني وطنهم خصوصا منهم طلاب العلم وذوى الحاجة من فقراء الحجاز، فألفوها كما يظهر من شعارها وأطلقوا عليها اسم جمعية الشبان الحجازيين وأسندوا رياستها إلى السيد عبد الحميد الخطيب عميد الجالية المحجازية بمصر إذ ذاك، فكان أول عمل قام به هو أن ذهب لمقابلة سعادة الشيخ فوزان السابق معتمد الملك ابن سعود في مصر، وأخبره بتأليف هذه الجمعية، وقدم ورعايته، فرحب المعتمد بالفكرة ووعد بمساعدتها، واتخذت الجمعية لها مكتبا بإلحدى عمارات ريئسها بشارع الشيخ ريحان رقم ٣٨ بمصر، وناديا للمحاضرات بالمنيرة، وسارت في طريقها خير قيام، وأسدت إلى الجالية الحجازية بعض أياد بيضاء، حيث أعانت كثيرا من المحتاجين، وساعدت بعض الطلبة المقطعين لطلب بيضاء، حيث أعانت كثيرا من المحتاجين، وساعدت بعض الطلبة المقطعين والمناب وعنيت بمعالجة الكثير من المرضي، ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمنقطعين العلب وعنيت بمعالجة الكثير من المرضى، ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمنقطعين وهنيت وعنيت بمعالجة الكثير من المرضى، ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمنقطعين وعنيت بمعالجة الكثير من المرضى، ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمنقطعين الطلب المهم وعنيت بمعالجة الكثير من المرضى، ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمنقطعين الطبة المقطعين الطبة المقطعين ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمنقطعين الطبة المقطعين ودفن الموقى، وترحيل العاطلين والمناب و

إلى بلادهم دون أن يكون لها أى تدخل فى السياسة ، بل إنها كالمت تريد متابعة النهوض الحاصل فى الحجاز فى عهده الآخير مقتفية خطا صاحب الجلالة الما عبد العزيز ، فى الدعوة إلى الله ، ونشر الفضيلة ، وإفهام الناس حقائق الدين الحنيف لولا أن بعض المفسدين أخذ يبث الفتن بين حكومة صاحب الجلالة وبين أعضاء الجمعية ورئيسها ، وألتى فى روع معتمد الحكومة فى حقهم ما ألتى ، حتى صار ينظر إليهم وإلى أعماطم الخيرية بنظر الريبة وعدم الاطمئنان ، وهى سائرة فى طريقها تعمل مخلصة ته ثم الوطن .

### فتِّنتُ للدّويشيُّ

عند ما قبل ابن سعو د انفصال الحجاز عن نجد ووافق على المناداة به ملكا على الحجاز مضاها إلى سلطنة نجد لم يرق ذلك فى نظر فيصل الدويش الذى كان يطمع فى أن يكون له شىء من الشلطنة والنفوذ فيه مكافأة له على أعماله ، وعدد هذا من ابن سعو د نكرانا لجيله وعدم تقدير لجهوده فأسرها فى نفسه وصم على الانتقاض عليه واتخذ من تحبيذ اب سعود لكنير من المخزعات كانتليفون واللاسلكي سببا لإثارة بعض الأعراب عليه بحجة أن هده من البدع التي لم تكن فى عهد رسول الله وأنها من أعمال السحر المحرم ، واستطاع أن يؤتر بذلك فيهم ، فجمع حوله صاحبه سلطان بن بجاد وابن حثلين وبعض المشايخ الجامدين والرؤساء الرجعيين ، وهموا بإذكاء نار التورة فى البلاد، وعملوا على إيجاد بعض الاضطرابات على حدود العراق ومهاجمة مخفر (البصية) العراقي ليحدتوا بعض الفن والقلاقل ، فاعتبر الإنجليز ذاك تجاوزا على اللاد المشمولة بالانتداب ، وأوشك أن يؤدى الأمر إلى توتر العلاقات السياسية لولا أن تداركها جلالة الملك بحكمته وتدبره وانتهى الأمر عند هذا .

ولقد رأى جرلة الملك أن يضع حدا لأعمال الدويش فعقد مؤتمرا في قصره بنجد دعا إلىه نمانمائة من عموم الطبقات وخطب فيهم بما عهد فيه من الصراحه التامة والديمقر اطية الحقه خطبة تأريخية عظمى تعبر عما ملئت به نفسه الكريمة من الثقة بالله وخلوص العمل له عز وجل حيث قال:

(أيها الإخوان تعلمون عظم المنة التي من الله بها علينا بدين الإسلام إذ جمعنا به بعدالفرقة وأعزنابه بعد الذلة واذكروا قوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم) الآية

إن شفقى عليكم وعلى ما من الله به علينا وخوفى من تحديره سبحانه وتعالى بقوله (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) كل هذا دعانى لأن أجمعكم فى هذا المكان لتذكروا \_ أولا \_ ما أنعم الله به علينا فنرى ما يجب عمله لشكران هذه النعمة \_ وثانيا \_ لأمر بدا فى نفسى ، وهو أننى خشيت أن يكون فى صدر أحد شده النعمة \_ وثانيا \_ لأمر بدا فى نفسى ، وهو أننى خشيت أن يكون فى صدر أحد شعد وأمرائى بإساءة كانت عليه أو بمنعه حقا من شعوقه . فأردت أن أعرف ذلك منكم لأخرج أمام الله بمعذرة من ذلك ، وأكون قد أديت ما على من واجب . وثالثا لأسألكم عما فى خواطركم وما لديكم من الآراء أو بما ترونه يصلحكم فى أمر دينكم ودنياكم .

أيها الإخوان ، إن القوة لله جميعا ، وكلكم يذكر أننى يوم خرجت عليكم كنتم فرقا وأحزابا يقتل بعضكم بعضا وينهب بعضكم بعضا ، وجميع من ولاه الله أمركم من عربى أو أجنبى كانوا يدسون لكم الدسائس لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتكم لذهاب أمركم ؛ ويوم خرجت كنت محل الضعف وليس لى من عضد وساعد إلا الله وحده ولا أملك من القوة إلا أربعين رجلا تعلمونهم ، ولا أريد أن أقص عليكم مامن لله به على من فتوح ولا ما فعلت من أعمال معكم كانت لخيركم ، لأن تاريخ ذلك منقوش فى صدر كل واحد منكم وأنتم تعلمونه جميعا . وكما قيل (السيرة تبين السريرة) .

إننى لم أجمعكم اليوم فى هذا المكان خوفا أو رهبا من أحد منكم ، فقد كنت وحدى من قبل وليس لى مساعد إلا الله فما باليت بالجموع ، والله هو الذى نصرنى ، وإنما جمعتكم كما قلت لكم — خوفا من ربى ومخافة من نفسى أن يصيها زهو أو استكبار ؛ جمعتكم هنا فى هذا المكان لأمر واحد ولا أجيز لاحد أن يتكلم هنا فى غيره ، ذلك هو النظر فى أمر شخصى وحدى . فيجب أن تجتنبوا فى هذا المجلس الشذوذ عن هذا الموضوع ؛ أما الأشياء الخارجة عن هذا فسأعين لكم اجتماعات خاصة وعامة ننظر فيها .

أريد منكم أن تنظروا \_ أولا \_ فيمن يتولى أمركم غيرى . وهؤلاء أفراد الأسرة أمامكم فاختاروا واحدا منهم ومن اتفقتم عليه فأنا أقره وأساعده ، وكونوا على يقين بأننى لم أقل هذا القول استخبارا ، لأننى ولله الحمد لا أرى لاحد منكم منة

على في مقامي هذا ، بل المنة لله وحده ، ولست في شيء من مواقف الضعف خيم ' أترك الآمر لمنازع بقوة .

ولا يحملنى على هذا القول إلا أمران: الأول محبة راحتى فى دينى ودنيا . والثانى أنى أعوذ بالله من أن أتولى قوما وهم لى كارهون. فإن أجبتمونى إلى هذا فذلك مطلبى ولكم أمان الله ؛ فإن من يتكلم فى هذا فهو آمن ولا أعاتبه لا آجلا ولا عاجلا ؛ فإن قبلتم طلبى هذا فالحد لله ، وإن كنتم لاتزالون مصرين على ما كلمتونى به على أثر دعوتى لكم فإنى أبرأ إلى الله أن أخالف أمر الشرع فى اتباع ما تجمعون عليه عمل يؤيد شرع الله .

(فصاح الحضور على نفس واحد: لانريد بك بديلا، لن نرضى بغيرك)، فاستمر في الخطابة يقول: فإذا لم يحصل ذلك منكم، فابحثوا في شخصى وأعمالي، فن كان له على انا عبد العزيز \_ شكوى أو حق أو انتقاد في أمر دين أو دنيا فليبينه ، ولكل من أراد الكلام عهد الله وميثاقه وأمانه أنه حر" في كل نقد يبيئه ولا مسئولية عليه ، وإنى لا أبيح لإنسان من العلماء ولا من غيرهم أن يكتم شيئا من النقد في صدره ، وكل من كان عنده شيء فليبينه ، ولكم على أن كل نقد تذكرونه أسمعه ، فما كان واقعا أقررت به وبينت سببه وأحلت حكمه للشرع يحكم فيه ، وما كان غير بين وهو عندكم من قبيل الظنون فلكم على عهد الله وميثاقه أنني أبينه ولا أكتم عليكم منه شيئا . وأما الذي تظنونه مما لم يقع فأنا أنفيه لكم وأحكم في كل ما تقدم شرع الله في أثبته وما نفاه أنفه .

أتم — أيها الإخوان — أبدوا مابدا لكم ، وتكلموا بما سمعتموه وبما يقوله الناس من نقد ولى أمركم أو من نقد موظفيه المسئول عنهم . وأتم أيها العلماء اذكروا أن الله سيوقفكم يوم العرض وستسألون عما سئلتم عنه اليوم وعما ائتمنكم عليه المسلمون . فأبدوا الحق في كل ماتسألون عنه ولا تبالوا بكثير ولا صغير ، وبينوا ما أوجب الله للرجعة على الراعى وما أوجب للراعى على الرعية في أمر الدين والدنيا وما تجب فيه طاعة ولى الأمر وما تجب فيه معصيته . وإياكم وكتمان مافي صدوركم في أمر من الأمور التي تسألون عنها ، ولكل من تكلم بالحق عهد الله وميثاقه أنى لاأعاتبه وأكون مسرورا منه ، وأنى أنفذ قوله الذي يجمع عليه العلماء .

والقول الذى يقع الخلاف بينكم فيه أيها العلماء فإنى أعمل فيه عمل السلف الصالح، إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو قول أحد العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والجماعة .

إياكم ــ أيها العلماء ــ أن تكتموا شيئا من الحق تبتغون بذلك مرضاة في ، قن كتم أمرا يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله اللعنة .

أظهروا الحق وبينوه ، وتكلموا بمـا عندكم .

فرد العلماء بأنهم يبرءون إلى الله من كتهان ماظهر لهم من الحق ، ويعلنون أنهم ماصحوه إلا انتصح ، ولو رأوا فى عمله ما يخالف الشرع لما سكتوا عنه ، وهم ما رأوا منه إلاالحرص على إقامة شعائر الدين ، واتباع ما أمر به الله ورسوله .

ثم نهض بعض الحضور وقال : لانعرف ما ينتقد إلا (الأتيال) اللاسلكى . فيقال : إنه سحر ، ولا يخنى حكم السحر والسحرة فى الإسلام . والثانى القصور (المخافر) التى تبنيها حكومة العراق على الحدود وهذا ضرر على أرواحنا وأوطاننا .

فأجابه: ليقل العلماء رأى الإسلام فى الآتيال؟ فأفتى العلماء أنهم لم يجدوا فى القرآن أوالسة أوقول أحد العلماء ولا من أخبار العارفين دليلا بتحريم الأتيال. وإن من يقول بالتحريم يفترى على الله الكذب، ونبرأ إلى الله منه.

وأجابهم ابن سعود نفسه عن المخافر قائلا : إن القوم يدّعون أنكم أنتم الذين بدأتموهم بالعدوان ، وذلك بقتل السرية التى أرسلها الدويش لأهل ( بصية ) ثم غزوات الدويش التى تبعتها فى حين أنى \_ أنا يا ابن سعود \_ ماقمت بذلك وأنتم يا أهل نجد ما حميتم ذمة والى أمركم ، وإنهم يزعمون أن هذه القصور ( المخافر ) لم تبن إلا مخافة من الخطر منكم .

فصاح الإخوان : إننا نبرأ إلى الله من الدويش وقاطعناه هو ومن معه ، وإنا على استعداد لمهاجمته ومجازاته ، يا عبد العزيز إننا نبايعك على السمع والطاعة ، وأن نقاتل من تشاء عن يمينك وشمالك ولو دفعتنا إلى البحر لخضناه ، إنا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ، ومعاداة من عاداك ، ونقوم معك ما أقمت فينا الشريعة .

# ملكيتنجدوالعاهنة

فى عام ١٣٤٥ ه قرر أهل الحل والعقد فى الرياض إعلان ملكية نجد ، وصدور مرسوم ملكى فى ٢٥ رجب ١٣٤٥ ه بتبديل اسم السلطنة النجدية وملحقاتها بالمملكة النجدية وملحقاتها ، وفى ١٨ ذى القعدة سنة ١٣٤٥ هعقدت معاهدة جدة بين جلالة ملك بريطانيا وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . هذا نصها :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

(نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد و ملحقاتها. بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأراندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وأمبراطور الهند معاهدة صداقة وحسن تفاهم ، لأجل تثبيت وتقوية العلاقات الودية ، وحسن التفاهم بين بلدينا ووقعها مندو بنا المفوض و مندو ب جلالته الحائزان للصلاحية التامة المتقابلة ، وذلك في مدينة جدة في اليوم الثالن عشر من شهر ذي القعدة سنة ٣٤٥؛ ه (الموافق ٢٠ مالو سنة ١٩٧٧) م) وهي مدرجة في إلى .

بسم الله الرحمن الرحم

جلالة ملك بريطانيا وإيرلندا والممتلكات البريطانية من وراء البحار: أمبراطور الهند من جهة ، وجلالة ملك الحجاز ونجد من جهة أخرى ، رغبة فى توطيد العلاقات الودية السائدة بينهما وتوثيقها وتأمين مصالحهما وتقويتها ، قد عزما على عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم .

لذلك أوفد صاحب الجلالة البريطانية حضرة السير جلبرت فلكنجهام كلايتن مندوبا مفوضاً عنه ، وانتدب صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن عبد العزيز نجله ونائبه فى الحجاز مندوبا مفوضاً عنه .

بناء على ما تقدم ، و امد الاطلاع على مستندات اعتبادهما والتثبت من صحتها . قد اتفق سمو الأمير فيصل بن عُبْدُ العزيز وحضرة السير جلبرت فلكنجهام كلابتن على المواد الآتية :

المادة الأولى: يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالاستقلال التام المطاق لمالك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها:

المادة الثانية: يسود السلم والصداقة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها، ويتعهدكل من الفريقين المتعاقدين بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الآخر، وبأن يسعى بكل مالديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلم والسكينة في بلاد المتربق الآخر.

المادة الثالثة: يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتسهيل أداء فريضة الحج لجميع الرعايا البريطانيين والأشخاص المتمتعين بالحماية البريطانية من المسلمين أسوة بسائر الحجاج، ويعلن جلالة الملك بأنهم يكونون آمنين على أموالهم وأنفسهم أثناء إقامتهم في الحجاز.

المادة الرابعة: يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتسليم مخلفات من يتوفى فى البلاد التابعة لجلالته من الحجاج المذكورين آنفا ، والذين ليس لهم فى بلاد جلالته أوصياء شرعيون إلى المعتمد البريطانى فى جدة أو من ينتدبه لذلك الغرض لإيصالها لورثة الحاج المتوفى المستحقين بشرط أن لا يكون تسليم تلك المخلفات إلى الممثل البريطانى إلا بعد أن تتم المعاملات بشأنها أمام المحاكم المختصة وتستوفى عليها الرسوم المقررة فى القوانين الحجازية أو النجدية .

المادة الخامسة: يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية الحجازية أو النجدية لجميع رعايا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها عندما يوجدون فى بلاد صاحب الجلالة البريطانية أو البلاد المشمولة بحماية جلالته، وكذلك يعترف صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالجنسية البريطانية لجميع رعايا صاحب الجلالة البريطانية و لجميع الاشخاص المتمتعين بحماية جلالته عندما يوجدون فى بلاد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها على أن تراعى قواعد القانون الدولى المرعى بين الحكومات المستقلة .

المادة السادسة: يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالمحافظة على علاقات الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العمانى الذين لهم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية .

المادة السابعة : يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بأن يتعاون . كل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة البريطانية فى القضاء على الاتجار بالرقيق . المادة الثامنة : على الفريقين المتعاقدين إبرام هذه المعاهدة وتبادل قرارات الإبرام الإبرام بآقرب وقت، وتصير المعاهدة نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل قرارات الإبرام ويعمل بها مدة سبع سنوات ابتداء من ذلك التاريخ ، وإن لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر قبل انتهاء السنوات السبع بستة أشهر أنه يريد إبطال المعاهدة تبق نافذة ، ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضى ستة أشهر من اليوم الذى يعلن فيه أحد الفريقين إبطالها للفريق الآخر .

المادة التاسعة : تعتبر المعاهدة المعقودة بين صاحب الجلالة البريطانية وملك الحجاز ونجد وملحقاتها فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٥ يوم كان جلالته حاكما لنجد وماكان ملحقا بها إذ ذاك ملغاة ابتداء من تاريخ إبرام المعاهدة .

المادة العاشرة: دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية والانكليزية وللنصين قيمة واحدة. أما إذا وقع اختلاف فى تفسير أى قسم منها فيرجع إلى النص الانكليزى. المادة الحادية عشرة: نعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة.

وقعت هذه المعاهدة فى جدة يوم الجمعة الثامن عشر من ذى القعدة سنة ١٣٤٥هـ الموافق ( ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ م ) .

جلبرت فلكنجهام كلايتن فيصل بن عبد العزيز السعود

فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر ، وأمعنا النظر فيها صدقناها وقبلناها وأقررناها جملة فى مجموعها مفردة فى كل مادة وفقرة منها ، كما أننا نصدقها ونقبلها ونثبتها ونبرمها ونتعهد ونعد وعدا ملوكيا صادقا بأننا سنقوم بحول الله بما ورد فيها ونلاحظه بكال الأمانة والإخلاص ، وبأننا لن نسمح بمشيئة الله بالإخلال بها بأى وجه كان طالما نحن قادرون على ذلك ، وزيادة فى تثبيت صحة كل ماذكر فيها أمرنا بوضع خاتمنا على هذه الوثيقة ووقعناها بيدنا، والله خيرالشاهدين . حرر فى اليوم الحادى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٣٤٦ه ، الموافق

الحتم اللكي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

تصديق ملك بريطانيا :

١٧ من شهر سبتمبر سنة ١٩٢٧ م .

ومن المفيد تتمة هذه الوثيقة التاريخية أن نثبت هنا النص الذي كان من قبل صاحب الجلالة البريطانية في التصديق على نسخة المعاهدة حيث جاء فيه مايلي :

جورج بنعمة الله ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء لللبحار حامى الإيمان وأمبراطور الهند الخ .

إلى كل من يطلع على كتابنا هذا سلام .

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها المعدة وقعت فى جدة من قبل مندو بنا المفوض ومندوب جلالته الحائزين للصلاحية بدسمة المتقابلة ، وذلك فى اليوم العشرين من شهر مارس من سنة ١٩٢٧م لتثبيت وتقدية العلاقات الودية وحسن التفاهم الموجود والحمد لله بين بلدينا وهى كلمة بكلمة كايل .

فنحن بعد أن اطلعنا وأمعنا النظر فى المعاهدة المتقدمة صدقناها وقبلناها وأثبتناها بحملة وفى كل مادة وفقرة منها، كما أننا بموجب هذا نصدقها ونقبلها ونثبتها ونبرمها عن أنفسنا وعن خلفائنا وورثننا ونتعهد ونعد وعدا ملوكيا صادفا بأننا سنقوم ونلاحظ بكال الأمانة والإخلاص ما ورد فيها إجمالا وإفرادا من الأشياء الموجودة والمبينة في المعاهدة المذكورة، وبأننا لا نسمح لأحد بالإخلال بها أو منافصتها بأى وجه كان طالما نحن قادرون على ذلك، وزيادة في الاستشهاد والصحة في كل ماذكر فيها أمرنا بوضع خاتمنا الكبير على هذه المستدات ووقعناها بيديا الملكية.

### معكمالستلة

لقد عرف الدويش وفومه بالبطولة وشدة البأس ، وداحل الرعب منهم كل قلب فى الجزيرة ، لما أظهوره من الشجاعة فى جميع حروبهم تحت راية ابن سعود ، وكان الناس يعتقدون أن ابن سعود مدين لهم بكل ما أحرز من نصر وأنهم دعائم ملكه ومصدر شوكته ، وبدونهم لا يستطيع أن بثبت عرشه أو تدوم دولته ، وداخل الدويش نفسه هذا الوهم الفاسد ولذلك ملا قلبه بالغرور ، والغرور مادخل قلبا الا أفسده ، ولذلك ظن أنه سيظفر بتقويض ملك ابن سعود إذا هو أعلن حربه عليه : وعندما فشل فى أمر الفن التي أثارها على حدود العراق أخذ يعد العدة للقيام بتورة داخاية واسعة النطاق ، بما ينشره من الدعاية السيئة فى قبائل نجد ضد ابن سعود زاعما أنه عندما تم له الاستيلاء على الحجاز أقر البدع واكتنى بالملك عن العمل لتأييد ربن الله . فلا بد من إقصائه عن الماك واستبداله بسواه . ولقد نجح فى دعوته وجمع دبن الله . فلا بد من إقصائه عن الملك واستبداله بسواه . ولقد نجح فى دعوته وجمع

جموعه حول ماء في نجد يقال لها (السبلة) وانضمت إليه جميع ﴿ تَصِارِيهِ مَنْ غَرَا جَمَّ ﴿ ا الحجاز؛ ولم يخف كل هذا جلالة الملك لأنه كان يعتقد أنه لم يحصل على ماحصل عليها من نصر عظيم وفتح مبين بقوة أولئك القوم وشجاعتهم بل بتأييـد الله له نتيج لخلوص نيته وحسن صلته به جل وعلا ، ولذلك فإنه لم يكن يحذر من شيء إلا أن يكون سائرًا على غير ما يرضى الله سبحانه وتعالى ، ومن أجل هذا جمع كبار قومه وعلماءهم واستنصحهم كما أسلفنا، لأن الرجل قد لايرى عيوب نفسه وسيئات حكمه، فلما وجدُ منهم الرضىٰ والتأبيد استأنس بقو لهم باعتبارأن رصاء الناس من رضاء الله، وأن ألسنة الخلق أقلام الحق، وقرر حرب البغاة معتمداً فى ذلك على معونة الله وعظم تأييده ، وأمر بتعبئة جيش من أهل الحواضر الذين لم يمارسوا الحرب من قبل وسار بهم إلى ( بريدة ) وعسكر فيها ، وسير جيشا آخر بقيادة ابنه الأكبر سمو الأمير سعود إلى مكان يقال له (النبقية) وظل في مقره إلى ما بعد عيد الفطر سنة ١٣٤٧ ه ، وقبل أن يقوم بهجومه أرسل جلالة الملك إلى فيصل الدويش وسلطان بن بجاد يدعوهما إلى ماكانا عليه من طاعة ويحذرهما من نتيجة غرورهما ، وما هما قادمان عليه من حركات عدائية ؛ وبينها هو ينتظر الجواب إذ أقبل عليه الدويش بنفسه طالبا منه العفو عنــه وعمن معه وأن يعطيه الأمان لهم جميعا على أموالهم ودمائهم فأمنه وعفا عنه ، فطلب أن ينام فى مخيم جلالته سواد تلك الليلة ثم يذهب صباحا ويأتى بجماعته طائعين ، فأدرك جلالته بثاقب نظره أنه لابدوأن يكون في الأمر خدعة مدبرة ، فأجابه بقوله : إذاكنت صادقا في قولك فقم واذهب إليهم منذ الآن ولتعد معهم إلى عند شروق شمس الغد ، وإن لم تعد فسنرى مايصيبكم أجمعين ، فخرج الدويش من وسط المعسكر قاصدا قومه وكاشفهم بما كان يقصده من الذهاب إلى مسكر الملك من اكتشاف مدى قوته وإلقاء الفتنة في صفوف أنصاره إذا استطاع ، ولكن ابن سعود لم يمكنه من ذلك غير أنه استطاع أن يتبين حقيقة جيشه وسبر غورهم ، وأيقن أنهم ليسوا برجال حرب ولا ضرب ، وأنه سيظفر بمالديهم من غنائم لاتقد عند ما تلتق الفئتان، فأطمع ذلك قومه وصمموا معه على الاستمرار في الحرب.

ولما لم يعد الدويش إلى جلالة الملك فى الموعد المحدد، أمر جنده بالاستعداد، وجعل ابنه الامير سعوداً قائد الميمنة، وأخاه الأمير محمداً قائد الميسرة.

وفى صبيحة يوم السبت ١٩ شوال امتطى فرسه (الصوتية) وشهر سيفه (رقبان) وقاد الجحافل بنفسه وهجم بهم هجمة عنيفة على خصومه ، وما هى إلا لحظات حتى انهزم العصاة ، وأبيد معظمهم ، وفر فيصل الدويش وابنه عبد العزيز وسلطان ابن بجاد إلى الأرطاوية على بعد سبع ساعات عن مكان المعركة ، فأراد الخيالة المسعوديون اللحاق بهم ، فأبي عليهم جلالة الملك ذلك جريا على عادته في الحرب من أنه لا يجهز على جريح ولا يتبع من ولوا الادبار .

وماكاد الدويش يصل إلى الأرطاوية مثخنا بجراحه ، مضرجا بدمائه ، وقد تمزق شمل من معه من الأنصار إلا بعض الفلول من قبيلته حتى شعر بضعفه وتحطم أمله ، فبادر بإرسال خطاب أرسله مع جمع من الأطفال والنساء إلى جلالة الملك يطلبون لحم العفو والصفح ، فما أن راهم جلالته يبكون حتى رف لحالهم ، وبكى لبكائهم ، وأصدر أمره العالى بالعفو عن فيصل الدويش وابنه عبد العزيز على شرط أن يسلم ابنه عبد العزيز نفسه حالا إلى الحكومة ، ولا بأس من أن يظل الدويش بالأرطاوية حتى يشنى من جراحه ، وعلى شرط أن يقطع علاقته حالا بقبيلة مطير ، فقبل الدويش الشروط وسلم ابنه عبد العزيز نفسه طاقعا لجلالة الملك الذى أكرمه فقبل الدويش الشروط وسلم ابنه عبد العزيز نفسه طاقعا لجلالة الملك الذى أكرمه وأحسن مثواه ، وكدلك فعل سلطان بن بجاد ، فقد كتب إلى جلالة الملك يسنسمحه بالإذن له بالمثول بين يديه ثم ليفعل به مايشاء ، فأمره جلالته بأن يسلم نفسه إلى أمير شقرا ، ففعل وأودع السجن ، وانتهت الفتنة عند هذا الحد ، وسافر جلالة الملك المحاز للحج والإشراف على راحة وفو د بيت الله الحرام .

### مُؤْمِرْآلدوادمي

ما كاد جلالة الملك يتم نسكة ويستقبل العام الجديد عام ١٣٤٨ ه فى مكة المكرمة حتى وافته الأخبار أن فيصل الدويش بعد أن استعاد قوته فى ظل تسامح جلالة الملك عهد إلى ابنه عبد العزيز أن يستثير العجمان للقيام بأعمال إرهاب أدت إلى اختلال الأمن وقطع الطرق والسلب والنهب فى جُمَّيع أنحاء نجد ، فخف جلالته بالسفر إلى نجد ودعا شيوخ القبائل وكبار الشخصيات من عموم الجهات إلى الاجتماع بالسفر إلى نجد ودعا شيوخ القبائل وكبار الشخصيات من عموم الجهات إلى الاجتماع فى الدوادى ، وقد بلغها جلالته فى يوم الاثنين أول صفر ١٣٤٨ ه فألنى بها مايزيد عن ألف وخمسائة رجل من علية قومه ، وقد اجتمع كلهم فى سرادق فحم أعد لهم ،

وهنالك أقبل عليهم جلالته مسلماً ، وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : . إنني واعدتكم بهذا المكان للاجتماع فيه، وأنا أعلم أنكم ثلاثة أقسام : أما قسم فإنى موقن من إحلاصه ونصحه لدينه وولايته وليس عندى فيه شك ولا شبهة . وأما قسم فأعلم أنه تبع لكلُّ ناعق . وأما قسم وهو الأقل الأصغر والحمد لله فهو الذي في قلبه ريب من البغاة ومن اشترك معهم من الذين قدر الله عليهم ماقدر . وكنت استعجلت السفر للحج بعد السبلة قبل أن أتفقد أحوالكم ، وأتميز الخبيث منكم من الطيب ؛ لأن وقت الحج قد أدركني ، وكان في ذلك حيرة ؛ إذ كان من الصعب التمييز ومعرفة الحقيقة بعد خروج أولئك البغاة من تلك الـكسيرة ، إذ عم الجميع الحوف والذل ، وأظهروا الطاعة ، فمن العسير التمييز بين الصادق في دعواه ، والمضمر للشر ، ولكن من العادات التي عودنيها ربي أن يحفني على الدوام بألطافه ويفضح أهل الشر الذين يضمرون السوء لدينهم وولايتهم ووطنهم ، فكانت نكرة العجمان ومن التف حولهم من المفسدين سببا لظهور أهل الزيغ بزيغهم وتكلمهم بما يفيد رضاءهم عن أولئك المرتدين الفجرة ، وبذلك تمييز أهل آلحق عن الباطل، وظهروا عيانا للجماعةالمسلمين ؛ إن اعتصامى بالله وسيرى على الطريقة المحمدية واقتدائى بعلماء المسلمين يدعونى إن شاء الله تعالى لعدم الجموح بالنفس ؛ لذلك أقدم قبل كلامي ما أفتي به علماء المسلمين بشأن أولئك البغاة وما كتبوه من النصائح والإرشادات ، لينبين الحق من الباطل وليحيا من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة .

ثم أمر جلالته بتلاوة ماأفتى به علماء نجد الأعلام بشأن الذين خرجوا عن الطاعة من أو لئك البغاة وماكبوه من النصائح والإرشادات التي كتبت للجميع فسمعها الجميع منصتين خاشعين باكين مستغفرين . فلما انتهى القارئ وأتم مابدأ به عاد جلالته إلى الكلام فقال ديا أهل نجد و لاأريد بأهل نجد في هذا الخطاب أو لئك الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه ، بل أريد بهم من كان من أو لئك البغاة أو رأى رأيهم - تفهمون أننا ولله الحمد سادتكم ملكنا بالله ثم بكلمة التوحيد والسيف فرحمنا الصغير ووقرنا الكبير وواسيناكم بأنفسنا ، واصبحتم أعزاء بعد الذلة ، وأغنياء بعد الفقر ، كل ذلك بأسباب الله ثم أسبابنا ؛ فبعد أن نلتم من أسباب العز والظفر مانلتم غرتكم أنفسكم و نفخ الشيطان في أنو هكم ، وظننتم أنكم صرتم فوق الناس ، فأخذتم تفتاتون في الامر على غير علم و هدى ، تحر مون و تحللون ، مدد تم ألسنتكم وأيد يكم إلى ماليس

لكم به علم ولا حق حتى ظهر الفساد فى البر والبحر ، واستفحل الآمر ، ورأيت أن من الواجب إيقاف المغرور عند حده ، فقدمت لذلك النصائح والمرشدين ، فلم يجد ذلك نفعا حتى قدر الله للسيف فحكم حكمه يوم السبلة ، ذلك اليوم الذى رجوت أن يكون الحاسم للشر فيرجع صاحب العقل إلى رشده ، وقد حصل \_ ولله الحمد \_

والآن يا أهل نجد إن هذا الملك الذي ولاني الله أمره ، لكم مصالحه تأكلون خيراته ، وأنا أنقل همه ونكباته ، فإن أجهدتم أنفسكم في صلاح دينكم وملككم فهذا من حظكم بتوفيق الله لكم ، وإن أبيتم إلا أن تكونوا عونا لاعدائكم في فساد أمركم فأنا برىء من فسادكم ، وسترون عملي فيكم ، وأعتقد أنكم لم تنسوا أمرى فيكم يوم خرجت عليكم بأربعين راكبا وعبد العزيز بن رشيد في جموعه وجنوده من خاصته ومنكم ، ومن ورائه الترك يمدونه بالجنود والمدافع والاموال ، ثم كانت حكومة الحجاز تناصره وتساعده ، ومساعدى منكم قليل ، وذلك القليل كان يساعدني بقلبه دون فعله ، فأعاني الله . قتلت الراعي وماكت الرعية فهل لاحد منكم في ذلك منة ؟ كلاثم كلا ، إن المنة لله وحده ، هل منكم أحد إلا الاقل لم تلعب في رقاب آبائه وأجداده سيوفي وسيوف آبائي وأجدادي من قبل ؟ كل ذلك لعنادكم من قبل ومن بعد عن الخضوع للشريعة ودين الحق .

أُفترون بعد هذا كله ترك شرذمة قليلة تبطل الشريعة ، وتفتات على دين الله ، تقطع السبيل وتفرق جماعة المسلمين ؟ لا والله إن شاء الله .

ياً أهل نجد، لقد عاهدت الله على ثلاث. أو لا: في الدعوة لكلمة التوحيد وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل. الثانى: في الأخذ على يد السفيه وتحكيم السيف فيه الثالث: الإحسان للمحسن والإساءة للسيء.

يا أهل نجمد أريد منكم شيئا: إنه من كان له حق عندى فى أمر دينه أو دنياه فليبده لى ، وملعون من كتم ظلامته فى نفسه ، ولكم عهد الله وميثاقه أن من كانت له ظلامة لأنصفنه فيها ولو كانت على أو على إخوتى وأوّلادى وأمرائى .

فأجاب الجميع: والله مالنا شيء نطالب به ، ولا نرى منك غير الإحسان والنصح . ثم واصل جلالته الكلام فقال . وثانيا آم كم جميعا ياروساء القبائل والعشائر من ألحسو بين على أن تعاهدوا الله ثم تعاهدوا إحوانكم من أهل نجد فتشركوهم معكم

قى جميع الإحسان الذى تفالونه منى ، وأن تجزعوا لهم من أى عمل يعمل فيهم بغير حكم الشرع . وثالثا 1 أريد أن تعاهدونى جميعا وبالأخص جماعتى الذين كانوا معي وكذلك من وثقتم من الذين كانوا مع المخالفين فى السابق ورجعوا لآمر دينهم أن تعاهدونى جميعا على النصح لجماعتكم المخالفين فى السابق ؛ فمن أطاع وأناب فقد أعطيتكم الأمان على ماله و دمه وعن جميع ما يكره ، ومن أبى فعليكم أن تجاهدوه حتى يشخنه الله ولا يبقى له اسم .

واعلموا أننى عازم إن شاء الله تعالى على استنصال شأفة البقية من البغاة المرتدين فلول العجمان وفلول من تبعهم، ولا بد من المسير إليهم، وسآمر بالمسير إليهم متى هل هلال ربيع الأول، ولا أقبل من إنسان حضر واقعة السبلة مع البغاة أن يتخلف عن المسير إليهم، فن جاهد وسار معنا فهو منا ونحن منه، ومن تخلف بغير عذر شرعى فإما أن تقلوه و تريحوا المسلمين منه، وإما أن تأخذوا قو ته من سلاح وجيش وخيل.

لقد سير جلالة الملك جنوده من عموم الجهات لتأديب العصاة أنى وجدوا حتى أحاطوا بهم ، واستطاع عبد العزيز بن مساعد أمير حائل أن يتعقب عبد العزيز ابن الدويش ومن معه حتى ظفر بهم ، وأمعن فيهم السيف إلى أن قتل عبد العزيز ابن الدويش وكثير من أنصاره . وذلك في يوم السبت ٤ ربيع الثانى سنة ١٣٤٨ هوفر الدويش إلى حدود العراق ، وتم لجلالة الملك بهذا النصر المبين .

### مهجزيني

لم يأمن جلالة الملك من شر الدويش فدعا رؤساء العشائر إلى عقد مؤتمر في شعرا، وهي قرية بين الرياض ومكة تبعد عن الأولى ٢١٦ ميلا وعن الثانية ٣٨٩، وعين موعدا للاجتماع يوم الخيس ٣٠ ربيع النانى، لتقرير مصير العصاة والمنخلفين ووضع حد لامثال هذه الفتن .

وفى الموعد المحدد اجتمع هنالك مالا يحصى من الرجال ، ووصل جلالة الملك ، وأقبل عليه كبار المجاهدين من القارة يهنئونه على الفوز الذى ناله ، فحمد الله وأثنى عليه ثم ارتجل فيهم الكلمة الآنية :

( إِن هذه السَّاعة هي السَّاعة التي يجب علينا أن نقوم فيها بشكر الله، وإن أكثر ( إِن هذه السَّاعة التي يجب علينا أن نقوم فيها بشكر الله ، وإن أكثر

مایخیفی آیام الفتح والنصر والتأیید أن نقصر فی واجب شکرنا لله تعالی . ولقد کان من فضل الله علی أنبی کلما اشتدت علینا المحن عظم رجائی بالله ، وکلما فرج الله عنا المکر وب ازداد خوفی من تقصیرنا فی شکر الله أن یبدل نقمته بنعمته ، وأهم ماینبغی علینا فی مثل هذه المواقف أن ننظر عظم من الله علینا ، فقوم بما بجب إزاء هذه النعم ، فهذا الیوم هو محل الخوف الحقیق من تغییر الله علی المسلمین ، فبعد شکر الله یجب علی المسلمین أن یفکر وافی العمل الذی یمحو الله بسببه سائر الفتن و دواعیها ، حتی نعیش فی أمن و راحة فی دیننا و أوطاننا ) .

لقد أكثر الناس الطعن في الدهينة والخضرى ومن التف حولهم من الأشقياء الذين قدموا من أقاصي الحدود لإشعال الفتنة داخل نجد . أما أنا فأقول جازي الله الدهينة ومن معه في جهنم ، ولكن لم يحسن إلينا أحدكما أحسن إلينا الدهينة ومن معه، ولقد كنت موقنا أن أولئك الذين امتنعوا عن حكم الشريعة منهم يوم السبلة وصمدوا لقتال المسلمين يستحيل على أشرارهم أن تطمأن قلوبهم للسكون والاطمئنان حتى يثخنوا إثخانا ؛ ولقد كان يشغل منى الفكر في أمرهم وأعلم ما انطوت عليه قلوبهم من الغيظ على المسلمين وتربص الدوائر فيهم . ولمــا مررت بكم فى الدوادمى وشفعتم فيهم لم يكن لتحملني نفسي على التنكيل بهم لظنون لدى فيهم ، وتركت الأمر وقلت عسى الله أن يهدى قلوبهم ، فأعطيت لهم العطيات وأكرمتهم وصنت لهم جميع حقوقهم ومنعت عنهم كل عدوان، ثم لما وصلت الرياض جاءوا تأثبين طائعين، فكررت لهم العفو وأجزلت لهم العطاء وعاهدوني على السمع والطاعة ، ولكنهم كانوا مع ذلك يضمرون الغدر ويسعور بالمكر حتى جاء الدهينة ومن معه (والدهينة تعلمون والله لاخر ولا جر ) فلما صاح بهم إلى الفتنة لبوا إليه مسرعين ، وعند ذلك انجلى الشك ووضح اليقين ( وزان المضراب ) ولم يبق لأحد حجة فى التخلف فكان ما كان من نعم الله وفضله وتأييده . وقد أتيتكم الساعة لأسمع وأرى رأيكم في التدابير التي ترون ــ بعد أن أثخن الله أعداءه ــ للقضاء على أهل الفساد بحيث لاتقوم لهم قائمة بعد اليوم بحول الله وقوته ، وتذكروا أن أولئك المفسدين لم تردهم موعظة ، ولم يحجزهم إسلام ، ولم يمنعهم عهد ، ولم يفد فيهم عطاء ، ولم يؤلف قلوبهم معروف ، خرجوا عن الطاعة ، وفارقوا الجماعة ، وظاهروا المارقين من الإسلام ، فخفروا ذمة المسلمين ، وأفسدوا في الأرض ، وقطعوا السابلة وأخافوا الآمن وقتلوا البرىء، ولانريدأن نشهد فى بلادنا بعد هذا اليوم بحول الله وقوته مثل هذا الحدث ولا مثل هذه النزغات الشيطانية ، ولينصرف كل واحد منكم إلى جماعته ليستشيرهم فيما يرون وأتونى غدا فى هذا المكان لتعلنوا آراءكم على ملا من الباس ، وإن شاء الله تعالى لن أنصرف من مقاى هذا وأترك فى دماغ مفسد أملا فى الرجوع إلى الفتنة بحول الله وقوته .

إنى لا أريد من أحد أن يبدى لى رأيا فيما ذكرت فى هذه الساعة ، وإنما أطلب منكم أن تنصر فوا الآن لترجعوا إلى هذا المكان صباح الفد بآرائكم فى هذا الآمر). فسمع الحاضرون الآمر وانصرف كل إلى رعيله يأخذ رأيهم فيما سآلهم عنه الإمام أيده الله .

وفى اليوم النانى انعقد المؤتمر عند الصباح برياسة جلالة الملك وحضره سائر من ذكرنا من العلماء والقادة ، ولم يتخلف غير خالد بن لؤى ومحمد بن سحمى ، لانهما لم يصلا بعد إلى شعرا ، وقد تقدم كل بالاقتراح الذى عنده و بعد مناقشة دامت أربع ساعات متوالية تقرر ما يأتى :

 ان جميع الذين قاموا بالعصيان من عتيبة وبنى عبد الله من مطير قد تم القضاء عليهم ، ولم يبق أحد منهم عنده فضل قوة يستطيع أن يأتى بأى عمل منكر .

٢) أن جميع من اشترك فى الفتنة وبق حيا يؤخذ ماله وجميع مالديه من جيش
 وسلاح ، وتحكم الشريعة فى رقبته .

٣) أن من كان متهما بممالاة أهل الفساد ولم يجاهدهم مع المسلمين تؤخذ شوكة الحرب منه ( وشوكة الحرب في العرف ما كان من ذلول وفرس و بندق ) .

إن الإمام يمنح الججاهدين الصادقين ما يؤخذ من الأشرار المفسدين ليتقووا
 عما يأخذون من المفسدين

 ه) أن الشجرة التي فيها أناس من أهل الفساد يرسل إليها أمير معه قوة لينظر في أمر المفسدين بما تقضى به الشريعة والمصلحة العامة .

حل هجرة غلب الفشاد على أهالها فإنهم يطردون منها ويفرقون بين القبائل
 ولا يسمح لاحد منهم بالاجتماع في مكان واحد .

أن ترسل السرايا لإنفاذ هذه القرارات في الحال وفي أثناء وجود جلالة الملك في شعرا ، وأن لا يمتد هذا إلى أكثر من عشرة أيام .

أن جميع الرايات بعد إنفاذ هذه القرارات تنحدر في الحال إلى أطراف الحدود حيث يقم الاشقياء من العجمان والدويش.

### بَيْنَالُدُولِيْنُ وَلَكُلِكُ

اتصل الخبر إلى الدويش فتحطم أمله من جديد ، وكتب إلى جلالة الملك خطاباً بتاريخ ٩ رجب سنة ١٣٤٨ ه يقول فيه : إن ماحصل هو بتقدير المولى ، وإنه جاء الآن يطلب عفوه ، ويرجو ألا يلجئه بعدم العفو إلى الكفر والتمادى فى العصيان ، فأدرك جلالة الملك من فحوى كتابه مايدل على سوء نيته ، فصارحه بذلك .

وبالرغم من هذا أعطاه الآمان؛ إذ كتب له جوابا بتاريخ ٢٨رجب هذا ماخصه: من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود \_ إلى فيصل الدويش.

أما بعد ، فقد وصلى كتابك المبعوث مع وفدك، وفهمت منه ماانطوى علبه من مقاصد وما ترمى إليه من أغراض لاتخو على ، وهى على ماأظن تشتمل على مايأتى :

() الالتجاء إلى بعد أن سد الله في وجهك الطرق ، وأراك عجزك ، وأبزل

بك مقته ، فلم تبق لك حيلة تحتالها غير اللجوء إلى" .

٢) المسكر لتقول للناس بعد ذلك إذا أردت أن تمكر فى مرة ثانية: إننى أفعل
 ما أشتهى ، ثم أركب لابن سعو د فأ ال منه ما أريد .

٣) الانتصار على من طلبت مديد المساعدة منهم فلم يمدوها إليك ، فقات لهم : إذا لم تعطونى مطلبي فسأ ضي إلى ابن سعود وأصالحه ثم أغير عليكم وأفعل بكم ما أريد .

؛) تريد بحياتك ( يا فيصل الدويش ) غيظ المسلمين الذين قتل بعضهم بعضا بسببك إن عفوت عنك .

ولقد كنت أحب ألا يصلى خطابك ووفدك لأضربك الضربة القاضية ، ولكن أما وقد جاءنى فلا بأس من أن أعطيك الأمان لتقوم الحجة عليك ، وإن كان لد ك بقية من الشر تستطيع أن تبادى فيها ، فالله خير كاف ، وإلا فأقبل أنت ومن معك في وجهى ، وأمان الله على دمائكم .

وعند ما وصل الحطاب إلى الدويش وأدرك أن جلالة الملك قد فهم مافى نفسه ، وأنه لابد وأن يكون قد أخذ لنفسه من الحيطة مايفسد نواياه لم يفرح مذلك العفو ، ولم يجد له مصاحة فى العودة إليه فأراد أن يظهر أمام الماك بمطهر العظمة ، وأنه لم يحمل على الكتابة إليه إلا بدافع الإخلاص لله ؛ ليكسب بذلك ثقته ، فكتب يقول : ( إنى شاكر لك عفوك ووائق بما قطعته لى من الامان ، ولكنى أريد أن تعلم أن الطرق لم تسد فى وجهى كاظننت ، بل إن الحكومات قدكتبت إلى تخطب ودى، وترجو أن أكون من رعاياها ، وفى استطاعتي أن ألبي دعوتها ، وألجأ إليها .

غير أن ديني لايساعـدنى على أن ألجأ إلى بلاد تحت حكم الكفار ، واللجوء إلىك وأنت من أثمة المسلمين خير من اللجوء إلى سواك على كل حال. ووعد بأنه ميأتيه عما قريب طائعا مخلصا ويظل فى خدمته حربا على أعدائه ليكفر عن ماضيه ، فلم يرد عليه جلالة الملك انتظارا لقدومه كما وعد .

ولما كانت ثقة ابن سعود بالله قوية ، وهو الذي يردد في كل وقت قوله : من خدعنا بالله انخدعنا له ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، فقد سخر له من يأتيه بالوثائق التي تدل على صدق ظنه في الدويش حيث رفعت إليه صور خطابين بتاريخ ١٣ رجب سنة ١٣٤٨ ه أرسلهما المذكور إلى الملك فيصل ملك العراق وإلى المستر كلوب المفتش الإداري للبادية الجنوبية في العراق الشهير ( بأبي حنيك ) يقول للأول ( إنه خرج على ابن سعود - كا بعلم - إلا أن الطيارات التابعة لسلاح الطيران البريطاني في العراف طردته من الأراضي العرافية فيطلب من جلالته أن يردها عنه ليتفرغ في العرف من التاني ( أن يعتبره من أحد رعاياه ويأمره بما يريد ) ويرجو من التاني ( أن يعتبره من أحد رعاياه ويأمره بما يريد ) .

وما لبث ابن سعود أن علم بأن الدويس قد سافر إلى خارج المملكة ، فأرسل برقية بناريخ ه شعبان سنة ١٣٤٨ ه إلى المندوب السامى فى العراق يقول له فيها إن بريطانيا قد تعهدت بطرد العصاة من أراضى العراق والكويت وشرق الاردن وهاهم فى الكويت ، فإما أن تطردهم الحكومة البريطانية ، وإما أن تسمح للسعودين بمطاردتهم أنها ذهبو أو سعلن حمايتها للعصاة . فتلق منه الرد بتاريخ ٦ شعبان بأن الحكومة البريطانية جادة في عمل اترتيبات اللازمة الإخراج العصاة .

وفى ١١ شعبان علم جلالة الملك بأن غيصل الدويش، ورفيقه نايفا بن حثلين، وحاسر بن لامى معتقلون فى باخرة بريطانية ، فبعث إلى المندوب السامى برقية فى الحال يطاب إليه تسليم المجرمين إنفاذا لتمهد بريطانيا، بأن لانؤوى أحدا منهم فى أراضى العراق وشرق الأردن والكويت . فجاءه الرد بطلب تعيين موعد مكان

للاجتماع فيه للبحث فى أمر اللاجئين ، وعقد معاهدة بشأنهم فعين له يوم ١٨ شعبان على أن يكون الاجتماع فى مكان يقال له (حبارى وضحا).

# ممتع الباغين

إن من أبرز صفات جلالة الملك عبد العزيز وفاءه لأصدقائه وتقديره للعاملين من رجاله ؛ ولذلك فإنه كان فيما مضى كثير العطف والتقدير لفيصل الدويش ، باعتباره صديقًا حمها له وقائدًا عظَّما من قواده ، فأنزله من نفسه منزلة سامية ، وصير له في قلوب الناس مكانة لاتداني ، وجعل له من الحشم والانباع ما لابنائه الامراء ، وإذا جلس أجلسه بجانبه ، وإذا قال قو لا أجازه ، وإذا طلب مطلبا لايرده، حتى ظن الدويش أن ذلك ناشي من خوفه منه لاعن تقديره إياه ، وكان هذا من ضمن الأسباب التي أوجدت في نفس الدويش الشيء الكثير من الغطرسة والاعتزاز بالنفس والكبر والخيلاء ، حتى لقد كان منه ماكان من الانتقاض عليه . وزاد في غروره بنفسه مارآه من تسامح جلالة الملك وعفوه عن سيئاته غير مرة ولكم نه عند مامال منه العفو الآخير أدرك من جواب جلالة الملك له أنه سوف لاينال لديه تلك الحظوة الماضية المنبعثة عن سابق الإخلاص والود ، ولم تهضم نفسه أن يمن عليه جلالة الملك بالعفو ، فأراد أن يلتى في روعه أنه على شيء ليحمله على احترامه بدافع الخوف منه ، فكتب له مهددا بأن الحكومات قد كتبت إليه تخطب وده ، وفى استطاعته أن يلى طلبها ويلجأ إليها ، ثم تخيل ذلك حقيقة واقعة فطرق باب ملك العراق والمفتش الإدارى للبادية الجنوبية يعرض عليهما استعداده للانضمام إليهما لعله يظفر بتأييدهما له فيتخذ من ذلك برهانا على تدعيم ماكتبه إلى ابن سعود ، وسافر إليهما فعلا ليحقق القول بالفعل ، وفاته أن بريطانيا العظمي أكبر من أن تخدع بأقوال المتنطعين ، وسياستها لاتسمح لهـا بإيواء المجرمين ؛ ولذلك فإنه ما كاد يصلُّ إلى العراق حتى قبضت الحكومة الإنجليزية عليه مع رفيقيه ، واتخذت منهم وسيلة للتفاهم مع ابن سعود لوضع حد لغارات البادية على الحدود والاتفاق على تبادل تسلم العصاة اللاجئين ، ولقد حضر لهذا الغرض إلى ( حبارى وضحا ) في يوم الاثنين . ٢شعبان سنة ١٣٤٨ه كل من الكولونيل بيسكو رئيس المعتمدين السياسيين في الخليج الفارسي ، والكولو نيل ديكسون المعتمد السياسي بالكويت ، والكومندو

برنت معاون قائد الطيران البريطانى فى العراق ، يصحبهم بعض التراجمة والكتاب وسعادة الشيخ حافظ وهبه مندوب ابن سعو د فى الكويت إذ ذاك ، وحظى الجميع بمقابلة جلالة الملك فى ذلك اليوم ثم بدأت المفاوضة بينهم ، وتولى البحث بالنيابة عن جلالة الملك كل من سعادة الشيخ يوسف ياسين سكرتير جلالة الملك الخاص ، وسعادة الشيخ حافظ وهبه ؛ واستمرت المفاوضة إلى يوم الاثنين ٢٧ شعبان سنة ١٣٤٨ ه بعقد اتفاقية فيما بينهم ، تقرر بمقتضاها أن تطرد القوى العراقية العصاة اللاجئين من قبائل العجمان ومطير من الأراضى العراقية حتى تدخلهم حدود نجد، وأن تحضر طائرة بريطانية الدويش ورفيقيه ابن حثلين وابن لامى رؤساء العصاة إلى جلالة الملك ليفعل بهم مايشاء ، وأمر جلالة الملك أحد خاصته الشيخ عبد الرحن الطبيشي بالسفر على رأس قوة للإحاطة بأولئك العصاة الذين سيطردون من حدود العراق ، والإتيان بهم إلى مخيم المليك ، وإكرامهم و تبليغهم أمر العفو عنهم ، وسافر المفاوضون الإنجليز إلى أما كنهم .

وفى الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء ٢٨ شعبان سنة ١٣٤٨ ه الموافق ٢٨ يناير سنة ١٩٣٠ م عادت إحدى الطائرات الإنجليزية بالكولونيل ديكسون ومعه قائد البارجة الحربية البريطانية التي اعتقل المجرمون فيها ومعهم الدويش وابن حثلين وابن لامى ، ولما أن تشرفوا بالمشول بين يدى جلالة الملك تكلم الكولونيل ديكسون ، وقال إنه ورفيقه قد قدما خصيصا لتسليم المجرمين إلى جلالة الملك ، فشكرهما جلالته وشكر بريطانيا التي انتدبتهما على حسن وفائها واحتفاظها بصداقته من جهة ، وما بذلته من مساع لاستقرار الأمن والسلام في تلك الربوع ، ثم استأذنا في السفر فأذن لهما وعادا من حيث أتيا .

ثم أمر جلالة الملك بالمجرمين الثلاث فأحضروا بين يديه فشملهم بعطفه، وأذن لهم بالجلوس فجلسوا، ووجه جلالته إلى الدويش الحديث الآتى:

\_ أما تخاف رب العزة ؟ ما الذي حملك على هذه المخازى ؟

فتلعثم الدويش وثم يدر مايقول ، ولكنه استجمع قواه وبكى صاغرا مستغفرا ، وقال :

لم يبق شيء من الحزى لم أفعله ، وماذا تريد أعظم من هذا الحزى وهذا
 الجزاء أمام سائر أهل نجد ؟

- ـــ إنك تعلم يافيصل ماعملت من أجلك في المــاضي .
  - \_ نعم أعلم .
  - ـ ماقصرت في شيء نحوكم .
  - \_ ماقصرت ماطويل العمر .
- لقد كنت ـ يافيصل ـ فى حرب مع أهل نجد من أجلكم .
  - \_ صدقت با أبا تركى .
  - \_ فهل هذا جزائى منكم .
- \_ وأخذ الدويش يبكى كالنساء لاول مرة فى حياته، واستمر ابن سعو ديقول: هل كنتم تريدون الملك؟ لقد كنتم كلكم ملوكا فى الجهات النى كنتم فيها، من منكم له الفضل على ؟
  - 4 lat -
  - ـــ الفضل لله وحده .
    - ــ صدقت .
  - - و أخذ الدويش الجبار السفاك العبوس يتن كالتكلي ، فقال أبن سعود :
      - قدكنت أنفذ رغائبكم ، فكنت أشتى وأتعب من أجلكم .
      - ـــ نعم نعم .
- وأواصل الليل بالنهار لراحتكم وسعادتكم . ألا تخاف الله حينها تكتب لجلوب أنك تريد الهجرة إلى العراق ، وأمك تحد أن تكون تابعا له ؟ أكنت تظن أنك ستكون في منزلة أغلى من منزلتك التي كنت فيها ؟ كان ابن سعود يتكلم ، والدويش يبكى ويئن ويرسل الآهات والزفرات ، وقلبه يتصدع من البكاء ما يحبس دمعه حابس ، وقال :
- يعلم الله ياعبد العزيز أنك لم تقصر معنا ، وقد فعلت مابيض وجهك ، وقد قابلنا معروفك بالإساءة ، لقد فررنا من وجهك إلى الكفار فحملونا إليك في طيارة من طياراتهم ، ويكنى ما أشعر به من الهوان والصغار أمام

الإخوان بعد أن كنتُ عزيزا محترما ، قاتل الله الشيطان، لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا إلى ماصرنا فيه الآن .

وتكلم ابن لاى وابن حثلين وزعما أنهما يحبان ابن سعود أكثر مما يحبان نفسيهما ، ولكن الشيطان أغواهما، ويستغفران عما سلف من جرائمهما الشنيعة إلى الله توبة نصوحا .

وبالنظر لما يختى من نكثهم للعهد وإخلالهم بالآمن أمر جلالة الملك بإيداعهم السجن فطلوا بسجن الرياض ، وقد توفى الدويش بعد ثلاث سنوات أى فى عام سنة ١٣٥١ ه غير مأسوف عليه ، وقد نال جزاء الغدر والخيانة، وعدم تقدير الجميل ، وكفران النعمة ، بل لقد كان من حادثه عبرة لكل من تحدثه نفسه بالانتقاض على حكم صاحب الجلالة الملك العادل الذى أعلى منار الدين وتمسك بسنة سيد النبيين ، فنصره الله فى مواطن كثيرة ، وأيده بروح منه ، وأخضع أعداءه وخصومه فى الحرب والسلم . وصدق الله العظم ، إد يقول : « ولينصرن الله من ينصره » .

# تمارد المقالاء

لقد نشأ أبناء الحسين على التنافس والتحاسد فيما بيهم ، فكان كل من الأمير على والأمير فيصل والأمير عبد الله في عهد والدهم لايريد أن يسمو عليه أخوه ، بل يحاول كل مهم أن يوجد له أنصارا طمعاً منه في نيل الإمارة فيما بعد والده ، ومن أجل هذا ترى كل فرد منهم يتقصد إلحاق الآذى بأنصار أخيه حتى أفسحت النهضة العربية لهم ميدان الأمل ، فرنح الأمير فيصل نفسه لملك سوريا ، ورشح الأمير عبد الله نفسه لملك العراف ، وانفرد الأمير على بولاية عهد الحجاز . أما الأمير زيد فقد ذنه على الدبمة الحية وحب الحرية فلا معلمع له في الملك لنفرته من فيوده ، وأدرك أبوهم منهم دلك ، فوجه الأمير فيصلا إلى فتح سوريا ، وساعدته بريطانيا على ذاك ، فأمرت جبوش الحلماء بعدم التقدم إلى سوريا حتى يدخها جيش حايفهم الحسين بن على ، فدخلها ألا اير فيصل فاتحا وظل بها أميرا منتدبا من قبل الدولة الحاشمية ، وأرادت بريطانيا خلك أن تظل سوريا تحت الانتداب الحكومة الماشمية ، والمناز تحت الانتداب الإنجليزى ، ومن واجب دول الحلفاء أن لا يعتدى أحدهم على نفوذ حليفه في البلاد التي هي تحت

انتدابه إلىأن يقرر رفع انتداب الدول الثلاث عن هذه المناطق الثلاث دفعة واحدة، ولكن الأمير فيصل بن الحسين لم يرضه ذلك ، فأوعز إلى بعض أنصاره بالمطالبة باستقلال سوريا عن الحيجاز . وتنفيذا للخطة المرسومة وافق الحسين على ذلك ، واعترف باستقلال سوريا التي أخذت تطالب بجلاء الفرنساويين عن لبنان فأدركت فرنسا الحيلة ، واتخذت من ذلك فرصة تجعلها في حلمن الاعتداء على ذلك الاستقلال المصطنع وقضت عليه ، ولم يسع الملك فيصلا إلا أن يترك البلاد ويسافر إلى أوربا يطالب بريطانيا بالعمل على تنفيذ مقررات النهضة . وزعم الأمير عبد الله أن المناسب بريطانيا بالعمل على تنفيذ مقررات النهضة . وزعم الأمير عبد الله أن المجهات ليكون بالقرب من رجال القضية العربية ، وليجمع حوله من رجال القبائل الجهات ليكون بالقرب من رجال القضية العربية ، وليجمع حوله من رجال القبائل ما يمكنه من بلوغ غايته ، فاء وعسكر في عمان واتخذها مقرا له ، فوجدت بريطانيا منفسها مضطرة لمجاملته ، واعترفت بإمارته لشرق الأردن المشمولة بالانتداب البريطاني .

وعند ما أيقنت بريطانيا أن الشعب العراقى جاد فى طلب الاستقلال ، وأمه لا يمكن أن يساس بالحكم المباشر مهدت للملك فيصل السبيل لاعتماد عرشه والمناداة به ملكا عليه تحت الانتداب البريطاني أيضا .

وقد أثار هذا الأمر حفيظة الأمير عبدالله واعتبره اعتداء من أخيه الملك فيصل على حقوقه فى ملك العراق الذى عقدت له البيعة به من قبل . حتى لقد قال فى هذا الاستاذ شفيق الخطيب أبياتا جاء منها قوله :

تنازل عن عرش العراق تكرما وأعظم من ملك العراق تنازله فأرسل يوبخه على ذلك ويقول له من قال لك إنى تنازلت عنه . أما الملك فيصل فإنه لم يعبأ برضاء أخيه أو سخطه وتنازله عن العرش من عدمه ، لأنه ماكان يقيم لأرائه وزنا بل إنه كان في مقدمة الناقين عليه لمداهنته لوالده في كثير من الأمور. وخصوصا في معاداته لابن سعود وتحريضه إياه على محاربته ، وكان يتنبأ لوالده بسوء المصير نتيجة إصغائه لأقوال أخيه الأمير عبد الله ، ولذلك فإنه عند ما وقعت الواقعة واشتبكت الحرب بين الحجاز ونجد لم يحرك ساكنا ونصح لأخيه الملك على بالتخلي عن الملك ومبارحة البلاد ، بل إنه أرسل مندوبه للفاوضة في عقد معاهدة بحره مع ابن سعود ، والحرب مازالت قائمة بين الطرفين .

ثم إنه بعد أن تم لابن سعود الاستيلا على الحجاز وتوطيده ملكه فيه أعرب عن رغبته فى تبادل الود والولاء معه ، فوسطت حكومة العراق المندوب السامى للجمع بين الملكين . فكتب هذا إلى ابن سعود يخبره بهذه الرغبة ، فرحب بهاجلالته أيضا ، وعلى ذلك كتب جلالة الملك فيصل إلى جلالة الملك عبد العزيز يدعوه إلى زبارته فى (الرخيمة ) فاعتذر عن ذلك ، ولكنه رؤى أن يكون الاجتماع فى يوم ٢٣ رمضان سنة ١٣٤٨ ه على ظهر باخرة بريطانية خارج المياه النجدية والعراقية .

واقترح جلالة الملك عبد العزيز أن يسبق هذا الاجتماع اجتماع آخر لبعض كبار الموظفين في الدولتين للبحث فيما قد يكون هنالك من أمور معلقة قد تدعو إلى تعكير الصفو بين الامتين ليبني بذلك الود على أساس متين ، فرحبت حكومة العراق بهذا الرأى ، وانتخبت لهذا الغرض وفدا برياسة ناجى بك الشوكت وزير الداخلية ، وانتدب جلالة الملك ابن سعود ثلاثة من خيرة رجاله هم : الشيخ حافظ وهبه ، والشيخ يوسف ياسين ، والشيخ إبراهيم بن معمر ، واجتمع المذكورون في الكويت في ١١ رمضان وبحثوا فيما يجب بحثه ثم انفضوا في ١٦ رمضان .

وفى ٢١ رمضان سنة ١٣٤٨هـ ركب جلالة الملك عبد العزيز ابن سعود وحاشيته من ( رأس تنورة ) الباخرة البريطانية ( بتريك ستيوارت ) التى أبحرت به إلى المكان المعد للاجتماع .

وفى اليوم المحدد وصلت إلى المكان المقرر البواخر الثلاث (بتريك ستيوارت) تقل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ، والباخرة (نرجس) تقل جلالة الملك فيصل ، والباخرة (لوبن) تقل رئيس المعتمدين الانجليزى بالخليج الفارسى ، ودعا رئيس المعتمدين كلا الملكين إلى الغداء على ظهر باخرة (لوبن) فأجابا الدعوة ؛ فكان أول اجتماع لهما على ظهر تلك الباخرة حيث تصافح الملكان وتعانقا ، وقدم كل منهما حاشيته لاخيه، وكانت حاشية الملك عبد العزيز تتألف من الشيخ يوسف ياسين، والشيخ فؤاد حمزة ، والشيخ حافظ وهبة ، والشيخ عبد العزيز القصيبى ، والشبخ عبد الرحمن الطبيشى ، والدكتور مدحت شيخ الارض .

وحاشية جلالة الملك فيصل تتألف من ناجى بك السويدى ( رئيس وزراء

العراق) ومحمد رستم بك حيدر (رئيس ديوان جلالته) وتحسين بك قدرى (مرافق جلالته) والكولونيلكورنواليس (مستشار وزير الداخلية).

ثم بدأ الكلام جلالة الملك عبد العزيز بشكر الحكومة البريطانية فى شخص المندوب السامى ، لما هيأه لهم من هذه الفرصة السعيدة للاجتماع لغاية سامية هى إحكام روابط الود والإخاء بين أفراد أمة واحدة تجمعها كلمة العرب .

وإن من أهم واجبات الامراء فى هذا الاوان هو السعى المتواصل لإيجاد اتحاد عربى قوى فيما بينهم يضمن لهم السعادة والهناء .

ثم خطب رئيس المعتمدين ، وأعرب عن سروره وسرور حكومته بحصول هذا الاجتماع الذي يرجى من ورائه كل خير للبلاد العربية، ثم اختلى الملكان ببعضهما مدة طويلة تبادلا خلالها عبارات الإخاء والإخلاص ، ثم قاما إلى الغداء على مائدة المندوب البريطاني مع أفراد حاشيتهما .

وفى المساء لبى جلالة الملك فيصلور ثيس المعتمدين دعوة جلالة الملك عبدالعزيز، على ظهر باخرته وحضر هذه الحفلة عدا رجال حاشية الملكين كبار موظنى البواخر الثلاث وقائد الطيران البريطانى وبعض رجال الصحافة العراقية الذين رافقوا حاشية الملك فيصل في هذه الرحلة .

وفى اليوم الثانى لبى جلالة الملك عبد العزيز دعوة جلالة الملك فيصل إلى العشاء على ظهر باخرته مع جميع من حضر الحفلة السابقة ، وفى نهايتها ودع كل من الملكين أخاه خير توديع ، وهو يحمل له بين جنبيه عظيم الود ، وأبلغ الإعجاب والتقدير .

وفى اليوم الثالث ٢٥ رمضان أقلعت الباخرة (بتريك ستيوارت) بجلالة الملك عبد العزيز إلى البحرين ، إجابة لدعوة الشيخ عيسى بن خليفة ، حيث استقبل هناك استتبالا رائعا ، لما بين الملك والشيخ من علاقات قوية مسابقة ، ثم عاد إلى الميناء وقد مر" في طريقه بقصر آل القصيبي حيث تناول عندهم القهوة العربية تكريما لهم ، ثم استقل الزوارق البخارية إلى العقير مودعا من أمراء البحرين وشعبها خير توديع .

# خِمَايُثُرُ لِأُوايِّهِمَةً

لقد كانت الصلات بين جلالة الملك والسادة الأدارسة على أحسن حال ، وتأيدت هذه الصلات بمعاهدة بين السيد الحسن الإدريسي وجلالة الملك ، عقدت في مكة المكرمة في ١٢٤ ربيع الآخر سنة ١٣٤٥ هثم رأى جلالته أن يشير على السيد حسن الإدريسي بإدخال بعض الإصلاحات في بلاده ، وتنظيم ماليتها ، فأوفد إليه لجنة خاصة للذاكرة في هذا الشأن برياسة حد العبدلي فذهبت اللجنة وبحثت مع السيد الحسن الإدريسي ومستشاريه ، وبالمذاكرة استقر الرأى بين السيد الإدريسي ومجلس مستشاريه بإسناد إدارة بلادها وماليتها إلى صاحب الجلالة الملك عبد العزير، وأبرق له برقة ، هذا نصها :

جلالة الملك عبد العزيز بن الرحمن الفيصل آل سعو د

كتبكم برفقة العبدلى وصلت ، وتذاكرنا مع وفدكم ، فتقرر بموافقتنا ورضانا إسناد إدارة بلادنا وماليتـا إلى عهدة جلالتكم فأحببنا إشعاركم .

الإمضاء: الحسن بن على الإدريسي

تحريرا في ١٧ جمادي الأولى سنة ١٣٤٩ ه.

فتفضل جلالة الملك فأرسل له الرد الآتي:

سيادة السيد الحسن الإدريسي - جيزان

لقد علم أخوكم بما كأن من وضعكم ثقتكم بالله ثم به واعتمادكم عليه ، فهذا الأمل فيكم وفى أخوستكم ، ولن تروا منا بحول الله وقوته إلا مايسر خواطركم ، أما من جهتنا فثقوا بالله أننا إن شاء الله لن نعمل فى بلادكم إلا مايصل أحوالكم ويحصل منه لكم ثلاثة أمور : أولها راحتكم واطمئنان خاطركم وحفظ إدارتكم لكم . وثانيها راحة رعاياكم . وثالثها انحافظة على شرفكم وشرف ولايتكم عن أى اعتداء يقع عليهما .

التوقيع : عبد العزيز

وهذه صورة قرار المجلس:

إنه لماكان اليوم السابع عشر منجمادى الأولىسنة ١٣٤٩ الموافق ٩من أكتو بر سنة ١٩٣٠ اجتمعنا نحن والإخوان وفدجلالة الملك المعظم عبد العزيز بنعبد الرحمن الفيصل آل سعود ، أيده الله تعالى وتذاكرنا بحضور سيادة الإمام السيد الحسن الإدريسي حفظه الله تعالى فى خصوص ماينبغى اتخاذه من الأعمال ، لإصلاح بلاد الحكومة الإدريسية وانتظام ماليتها واستقرار عموم الحالة فيها على ما يجب . وبعد مداولة الأفكار فى هــــذا الموضوع واستطلاع آراء الطرفين اتفقنا نحن والمذكورون على إسناد إدارة البلاد المدكورة وتنظيم ماليتها إلى جلالة مولانا المعظم ملك الحجاز ونجد ، وعليه حررنا هذا القرار بموافقتنا وإرادتنا ، خدمة للقضية المذكورة ، ونصحا لأولى الأمر ، والله ولى التوفيق والإعامة .

حرر بتاریخه فی صبیا .

أعضاء هيئة مجلس الشورى بصبيا : محمد الأمين الشنقيطى ، محمد يحي عوض باصهى . عبد القادر بن محمد بن عوض باصهى . حمود بن عبد الله الحازمى . يحى إبراهم ذكرى .

وبناء على هذا حضر إلى الحجاز في ٢١ جمادى الثانية سنة ١٣٤٩ ه و فد مؤلف من حضرات السادة: السيد محمد العربي الإدريسي، والسيد مصطفي السفيحي، والقاضي محمد بن إبراهيم مبجر، والشيخ محمد بن عبد الله باصهى، والسيد حسن بن ظافر، والشيخ مكى بن يحي زكرى، و دارت المحادثات بينهم وبين جماعة عينهم جلالة الملك لذلك من الحجاز، وهم: الشيخ عبد الله الفضل، وفؤاد بك حمزة، والشيخ يوسف ياسين، والشيخ عبد الله السليان برياسة سمو الأمير فيصل من أجل تقرير بعض التفاصيل الخاصة بالإدارة والمالية، وكيفية تطبيقها وتم الاتفاف على المواد الآتية:

المادة الأولى : يظل السيد الحسن الإدريسي رئيسًا للحكومة الإدريسية ، وجميع الأوامر تصدر باسمه بالنيابة عن حضرة صاحب الجلالة في تلك المقاطعة .

المادة الثانية: يعين حضرة صاحب الجلالة الملك أميرا من قبله ، لأجل إدارة شؤون المقاطعة الإدريسية والإشراف على الإصلاحات الداخلية ، وتأمين الأمن والنظام ، وتنفيذ أحكام الشريعة فيها طبقا للأساس المدكور في المادة الأولى.

المادة الثالثة : يكون إلى جانب الأمير مجلس شورى للمقاطعة تكون وظائفه نقديم المشورة اللازمة للأمير في كل ماله علاقة بإدارة البلاد .

آلمادة الرابعة : يعين حضرة صاحب الجلالة الملك ناظرا للمالية فى المقاطعة يكون واجبه تنظيم جباية الأموال الأميرية وتنظيم إنفاقها فى المصالح العامة ؛ طبقا للموازية المقررة .

المادة الخامسة: على جميع الموظفين الملكيين والعسكريين سواء كانوا معينين من، هبل حضرة صاحب الجلالة رأسا أو كانوا معينين من قبل الحكام والامراء المحليين أن يلاحظوا منزلة السيد الحسن الإدريسي في البلاد وأن يحافظوا على كرامته وشرفه مع عائلته في سائر الاحوال .

المادة السادسة: يجب أن تعرض جميع مقررات مجلس الشورى على السيد الحسن، لاجل تصديقها والموافقة عليها، ولا تكون لها قيمة إلا إدا اقترنت بموافقته وتصديقه، وإن حصل خلاف بين المجلس والسيد فيحال الخلاف إلى حضرة صاحب الجلالة لحله.

المادة السابعة: ستوضع تعليات مفصلة لتعيين كيفية تشكيل مجلس الشورى، وتعيين أعمائه، وإجراء أعماله. وقد وقع الحاضرون على هذا المحضر متفقا في هذا اليوم في ٢٥ من شهر جمادى الثانية سنة ١٣٤٩ه.

التوقيعات: فيصل، عبد الله الفضل، فؤاد حمزة، يوسف ياسين، عبد الله السليان الجدان، محمد العربي الإدريسي مصطفى النعيمي، محمد إبراهيم مبجر، مكى ابن يحيى ذكرى، محمد بن عبد الله باصهى، حسن بن ظافر.

وقد جرى العمل بمقتضى هذا الاتفاق من ذلك التاريخ.

### المؤتمر ألوطيىعبى

فى السنة السابعة من حكم جلالة الملك للبلاد ، رأى بثاقب رأيه أن يدعو إلى مؤتمر وطى يجتمع فيه عدد معين من العلماء وأهل الرأى ينتخبهم أهل كل بلد من أنحاء المملكة للنظر فيما يصلح البلاد فى أمر دينها ودنياها ، وصدرت الإرادة السنية بذلك ، على أن يكون العقاده فى منى فى يوم التلائاء ١٥ المحرم سنة ١٣٥٠ ه ، وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوطنى ورغبة فى تعميم الفائدة منه ، أذاعت الحكومة يوم 1٤ محرم البلاغ الرسمى التالى :

بما أن المؤتمر الوطنّى سيبحث يوم انعقاده فى كثير من المسائل العامة التي تهم البلاد بوجه عام .

ونظرا إلى أنه من المفيد جدا أن يكون لدى أعضاء الوّتمر معلومات تامة وتفاصيل متنوعة عن الشؤون التي يبحثون فيها، فإن الجميع مدعوون إلى تقديم

مايحبون أن يقدموه من تقارير ومعلومات إلى المؤتمر بصورة كتابية، على أن يكون ما يقدمونه حاويا على الشروط الآنية :

١) يجب أن تقدم المعلومات والتقارير بالإمضاء الصريح ، ولا تقبل المكاتبات
 الحالية من التوقيع والمرموز إليها برموز وإشارات .

٧) يجب أن تكون المكاتبات عائدة لمواضيع ذات فائدة عامة .

- ٣) لا يجوز أن تكون المكاتبات التي تقدم بخصوص معاملات خاصة أو شخصية أو تبحث في معاملات يجرى العمل فيها في الدوائر الرسمية ، وأن الفصد من الكتابات هذه أن تكون خاصة بالمسائل العمومية المفيدة للعموم .
- ٤) يكون إرسال المكاتبات ، إما بالبريد ، وإما بالذات إلى سكرتير المؤتمر الوطني في منى ، ١٤ محرم سنة ١٣٥٠ ه .

### خِعَادِلِللِكَ فِللْوَجْر

فى يوم الثلاثاء ١٥ المحرم سنة ١٣٥٠ ه انعقد المؤتمر الوطنى بمنى حضرة جلالة الملك بالذات . ثم أمر سكرتيره سعادة الشيخ يوسف ياسين بإلق خطاب جلالته الآتى :

نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على مامن به علينا من النعم التي لاتحصى ، ونسأله تعالى لنا ولكم انتوفيق فى جميع الأفعال ونسأله الهداية إلى صالح الاعمال. ثم قال:

إن ابن آدم بشر ، ويستحيل على الإنسان أن يكون شيئا يذكر إلا أن ينال عناية من الله تعالى ، وعناية الله لاتكون إلا لمن انبع أوامر الله تعالى ، ومن وفقه الله ، وكان فى كنف الله وفى عنايته كان النصر حليفه بدون شك .

### وشاورهم في الأمر

إنى أريد أن أتحدث إليكم فى هذا الاجتهاع فى أمور متعددة ومقاصد جمة . والغاية من هذا الاجتهاع هى :

ا اتباع ماجاء فى كتاب الله وسنة رسوله عايه الصلاة والسلام تنفيذا لما أمرالله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله (وشاورهم فى الأمر) والمشاورة فرائد جمه لاتحصى، ولو لم يكن من مصالحها إلا تقويم السنة لكفى، لأنه إذا أقيمت السنة زالت البدعة.

٣) إن أحب شيء إلى الإنسان في حياته أن يجتمع مع صديقه ، وأن يتجاذب وإياه أطراف الحديث ، وبهذا يحصل التعارف وتظهر الحقائق ويقع التناصح ، وقد كان السلف الصالح يسير على هذا الطريق في أعمالهم ، فقد كان أمرهم شورى بينهم ، وكان من أمرهم ماكان ، وكانوا على ضعف فصاروا إلى قوة .

٣) إن الناس الذين لا نشك أن الله عالم بقلوبهم ، وأنهم أعداء بعضهم لبعض كما قال الله تعالى (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) قد بلغوا بالشورى مراتب عالية في الدنيا ، ونحن المسلمون أمرنا الله بالمشورة ، والمشورة لها أساس ، وهو النصح بالتزام الحق ، ولها مزية ورونق تحصل بها الفائدة .

أما السير على غير المشورة فهو مجلبة للنقص وللهوى هوى النفس ، ونحن نريد من المشورة أن نجمع بين السنة و بين ما أمرنا الله به فى قوله (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة) وأعظم القوى التناصح ، والتقية الصالحة ؛ لأن كل شيء أساسه الإخلاص والنصح .

مذا هو اجتهادنا في هذه المسألة ، ونسأله تعالى العناية والتوفيق وإصلاح النية ، وأن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح .

إنى لا أشك: والحمد لله ، في محبة أهل الحجازلنا ـ سواء فىذلك صغيرهم وكبيرهم، ولا شك فى محبتهم لحكومتنا . وإنى أجزم جزما تاما أنهم اليوم إلى أقرب من لقريب كما أن القلوب شواهد، وإنما فى الدنيا الكلام كثير منه مدح ومنه قدح بلى إنه لابد فى الدنيا من مادح وقادح ، وهذا يكون حتى من أهل البيت الواحد .

لا أقول إن أهل الحجاز وأهل نجد أو آل سعود أو آل عد العزيز . لا يمدحون ولا يقدحون . إن هذه حالة موجودة فى كل زمان ومكان فلابد من ضا ، ولا بد من غضب ، حتى إن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا ضيت عنه قالت (ورب محمد) وإذا اغبرت قليلا قالت (ورب إبراهم).

بيد أن الحقائق واليقين يحفظان الحقيقة . وعلاوة على ذلك والله إننى ماسمعت فدحا أو ما يكدر الخاطر قط، فالغرض من هذا الاجتماع هو مثل ماذكرت، وهو أن سعادة الإنسان وحياته فى الاجتماع مع إخوانه ، وإنى أحب أن أجتمع مع إخوانى فى كل وقت للاطلاع على أحوالهم .

أنا أعرف أن الجميع مشغولون بمصالحي، أقول مصالحي، لأن أشغالي وأشغالهم

واحدة ، ومصلحتى ومصلحتهم سواسية ، فما كان فى صالحهم فهو فى صالحى أيضا . وأنا أشعر بجذل وسروركلما رأيت الجميع موفقين فى أعمالهم وأشغالهم .

الحقيقة أنه يجب النظر في أمرين:

ب) يجب أن يعلم كل فرد أن كل جماعة لها عافلة لاتجد الراحة والهناء ؛ وبما أن الحكومة جعلت غرة شهر محرم الحرام مبدأ لاعمالها السنوية والمالية فقد أحببت أن يكون لنا هذا الاجتماع في هذا الوقت على أن يكون الاجتماع يضا في شهر محرم من كل عام للنظر في المصلحة العامة ، وللاطلاع على الامور التي تمت ، والنظر في الامور المقبلة ، وكذلك للاطلاع على الاقتراحات التي تقدم ، وهنالك لابد من مسائل نقدمها للبحث فيها ودرسها كي تحصل نتائج مفيدة من ورائها.

وهنا لابد لى من التنويه بأنه يجب على كل إنسان أن يقول مافى صميره بصراحة تامة وأن لايخشى فى الحق لومة لائم .

يجب أن يصرح كل فرد بما فى نفسه ويقول ما يعتقد فيه المنفعة . فهذا أمر واجب على كل إنسان لآن مجال البحث والتدقيق يوصل إلى نتائج حسنة ، فعلى الإنسان الاجتهاد ، ومن الله التوفيق . نعم من واجب الإنسان النصح والإرشاد ، وأن لا يتقيد أحد بأن هذا مخالف أو ذاك موافق ، بل يجب أن يقول بجلاء ما يرتابه من خير وفلاح ، فإن لكل مجتهد نصيب .

فنحن دعينا لعقد هذا المؤتمر للوقوف على الحقائق التى لها علاقة بمصالح البلاد والعباد ، وقد أذعنا بلاغا للأهلين كى يقدم كل ما يراه من مصلحة عامة لتدرسوه فتبحثوه .

وهذا من شأنه كشف الحقائق وتطبيب النفوس وتبكيت الاعداء ، أضف إلى ذلك اتباع سنة .

وقد دعوناكم للاجتماع معتمدين على الله ثم عليكم ، والإنسان لايحب أن يدخل أحد إلى ببته لتفتيشه إلا إذا كان من أهل بيته وأنتم أهل البيت ، فدعو ماكم للقيام بالمهمة التى ألقيناها على عاتقكم تنفيذا لاساس الشرع والسنة .

إن الناس ليس لهم حياة إلا بعناية الله وتوفيقه ، وهم غير معذورين فى تركهم الاستمساك بما أمر الله به ، أو فى ارتكاب مانهى عنه . قال الله تمالى ( الذين إن

مكناهم فى الأرض أقامو ا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وثهوا عني المنكر ولله عاقبة الأمور).

#### إقامة شعائر الدين

أنتم تعرفون أن قبيلا من البشر يسمونهم العرب ، ولوكان لآحد أن يفتخر بهم لوجب أن أفتخر أنا بهم . وكانوا فى ظلمات الجهل والضلالة ، ولكن الله من عليهم بنعمته وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

وليس من شك فى أن أفضل قبيلة فى الدنيا هى القبيلة التى بعث منها محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل بقعة هى البقعة التى بعث منها صلى الله عليه وسلم. فالشرف العظيم لاينال بالانتساب إلى الآباء، وإنما ينال بالتقوى، ولا فضل لعربى على أعجمي إلا بالتقوى.

والشرف يكون بأمرين: بالدين ثم بالصدق فى الأقوال والأفعال، وأفضل سىء يقام هو تنفيذ أوامر الله تعالى فى هذه البقعة المباركة التى أنزل بها الوحى وبعث فها محمد وهى مسقط رأسه.

أضف إلى ذلك أن الحسنات فيها تضاعف كما تضاعف فيها السيئات أيضا ، ولذا يجب علينا أن نرغب فى جلب الخير ، وأن نرهب من الشر ، وهذا يكون باتباع أوامر الله والنية الصحيحة والعمل الطيب .

والإنسان الذي لايقوم بما أمر الله لاينجح أبدا أينها كان ( أفمن زين له سوء علمه ) وليس الخبر كالعيان .

وهذا بحث طويل لو أردما أن نتكلم فيه أياما لا ينتهى . ولكننا نختصر القول، ونشكر الله على أن وفقكم بعنايته ، وجعلكم خير أمة أخرجت للناس ، وبلدكم هذا بلد الله الحرام . فإذا لم نحرم محارم الله فيها كانت نقمة الله علينا عظيمة ، ثم كان هنالك كذب على الله .

#### . الأمر بالمعروف

لذلك يجب أن ننظر فى مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، تنفيذا لأمر الله وحفظا له يجب النظر فى الأمور التى نتمادى فيها ، وما هى إلا لهو ودنو إلى الشر وبعد عن الخير .

يجب أن ننظف أنفسنا من الآدران ونطهرها من كل الأمور المخالفة وأن ندنو إلى ما يرضيه ونخاف عقوبته ، إذ ليست هنالك عقوبة أشد من عقوبة الدين .

إذا وقع الشر فى القلوب خربها ، وهذه البلاد يجب أن تكون قدوة صالحة للمسلمين فى كل عمل من أعمالها، وقد ترك الناس أمر الصلاة ، وهنالك أمور أخرى لا يفعلها إلا الحسيس (وإذا أردنا أن نهلك قرية) فنحن نطلب المساعدة فى هذا الشأن منكم ومن الأهلين .

نريد أن تكونوا عونا للحكومة فى هذا الامر ، لأنه إذا كان الجميع اتفقوا على در. هذه المفاسد سهل العمل ، أما إذا كانت إجبارية صعب حلها وطال أمرها ، وإن المساعدة التى نطلبها هى :

١) مساعدة الأهالي .

 ٢) ترتيب طريقة لدرء المفاسد والحيلولة دون هذا الفساد ، لنتمكن من إقامة الشرع الشريف .

فإذا عملنا هذا قمنا باللازم ، وهذا أهم مايجب العناية به ؛ لآن الدنيا إذا كثرت خيراتها والدين أهمل فلا فائدة ترجى منها ، بل هذا أساس البلاء ، أما إذا عمر الدين ونفذت أوامره ، واجتنبت محارمه صلحت الدنيا .

فأنا أرجو أن تفكروا فى طاعة الله ومخافته ، واتباع سنة رسوله ، وأرجو أن تهتموا بالأمر اهتماما شديدا يقول المثل : (أهل مكة أدرى بشعابها) فبإصلاح هذه المسألة يصلح كل شيء .

وصفوة القول: إذا صلح الرأس صلح الجسد، وأمور الدين هي الرأس، فإذا استقام أمره صلحت أحوالنا الدنيوية .

#### أمور القضاء

ثم هنالك مسألة أخرى تهمنى كثيرا ، لأنها من أسس الدين ومصالح المسلمين ، وهى مسألة القضاء (الحكم الشرعى) فإنى أرى أمورا تحدث يخجل منها الإنسان ، ويمكن أن يكون القاضى سالما بنفسه .

وإننى أبراً إلى الله من تهمة أحد فيما هو واقع ، ولو علمت خيانة على أحد لعاقبته؛ وإنما هالك التعطيل والتقصير الواقع بسبب كثرة الاختلاف في الدعاوي،

فنحن نطلب النظر فى هذه الأمور لحسمها وحلها ، وبينكم من هو من أهل الدين ومن أهل الدين أمل الرأى ، وإذا أردتم أنْ نزيدكم من أهل العلم سواء نجدى أو من خارج هذه الهيئة فاطلبوا ؛ لاننا ما أضفنا أحدا لكم لأن المسألة بالانتخاب .

إن التقصير واقع ، وأنا مسئول عن هذا التقصير ، ولا أستطيع أن أهمل هذا الأمر ، وقد كلفت البحث فيه : حينا هيئة الشورى ، وحينا هيئة التحقيق ، ولكننا لم نصل إلى نتيجة حاسمة فيجب أن تنظروا في هذه الأمور ، وأمامكم مسألتان :

ا فى المحكمة قضايا مضت عليها سنتان أو ثلاثة ، وهى واقفة معطلة ، وهذا أمر مشكل ، ومن رأيي انتخاب هيئة من العلماء للنظر في هذه القضايا ، والبت في أمرها بنا نهائيا .

۲) مسألة الشهود والقدح فيهم ، وهذا واقع فى الحجاز ، واشتكى منه القضاء ، وهذا أمر مشكل ، فالإنسان الذى يصنع القبيح ويثبت عليه ذلك يقام عليه الحد ، وكذلك ينظر فى القدح الذى يقام ، فإذا صح أقيم الحد على المقدوح فيه ، وإذا لم يثبت يجازى المفترى . والحقيقة أن الكثير من الدعاوى تأخر أمره بهذا السبب .

هذه الأمور هى فى الحقيقة من أساس الدين ، فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ، وأصلحنا المحاكم هانت الامور واستقامت الاحوال .

#### مسألة المطوفين

وهنالك أمور أخرى أحب أن أتحدث إليكم عنها وإن كانت دون المسألتين الأولتين ولا تذكر معهما ، ولكنها ضرورية أيضا ، وهى مسألة المطوفين : ومطوفى الجاوى ، هنالك انتقادات تتعلق بهم قدمت إلى لجنة الحج ومجلس الشورى . وبهذه المناسبة أذكر تقديرى لمجلس الشورى وأعماله ، فإننى والحق يقال ممنون منه ، فقد حفظ ولايته ، وقام بالمهمة الملقاة على عاتقه على أتم قيام ، وثقتى بالله ثم به عظمة .

وقد أضفت إليكم مجلس الشورى لأجل إيضاح الأمور وسؤالهم بسبب أن الانظمة والمشاريع تصدر من مجلسهم والتفتيش منهم، وهم يوضحون لكم الحقائق.

المطوفون الآخرون هم غير صالحين ، أما رئيسهم فهو مريض مشغول بنفسه ، والشكايات عليهم كثيرة ، ولدى الحكومة الشيء الكثير من هـذه الشكايات .

ومن أهم الأمور الشائعة التي يقوم بها هؤلاء إعطاء الأخبار الكاذبة بقصد الإفساد . أنا لا أعرف أشخاصهم ، وقد يكون بينهم الطيب ، ولا بد من النظر في هذه القضية خشية من أن تشوه أعمال هؤلاء سمعة البلاد ، فيجب وضع طريقة للحياولة دون ذلك ، وإذا أرهتم رؤوس أقلام في هذا الموضوع ، فالحكومة تقدم لكم ماتبغون .

#### المسائل الاقتصادية

وكذلك نطلب منكم النظر فى المسائل الاقتصادية ، ويجب فى هذا الشأن إمعام النظر فى الحالة الوسطى والبحث فى مصلحة البلاد والمشاريع التى يمكن تطبيقها فيها ، والتى يرجى منها الفائدة للبلاد والعباد .

وكذلك مسألة السيارات فلها أضرار ومنافع . وقد كنا فكرنا فى توحيدها وجعلها شركة واحدة ، اعتقادا منا أن ذلك فيه المصلحة العامة ، ولكنا وجدنا أن ذلك ليس فيه مصلحة . فنطلب إليكم وضع طريقة مثلي لهذه القضية يكون من ورائها النفع العام .

هذه هى الأمور التى نرجو البحث فيها ، وأنتم أحرار فى أبحاثكم ومذاكراتكم ، ولكم الحق أن تسألوا الحكومة عما تبتغون ، ومجلس الشورى كذلك يمكنه أن يعطيكم التفاصيل الكافية التى تطلبونها · فماكان عند المجلس فأعضاؤه معكم ، اسألوهم يقدموا لكم ماتريدون ، وماكان عند الحكومة فتطلبون منها ما تريدون وهى تقدم لكم المستندات ، وقد انتدبت من قبلي عبد الله الفضل وعبد الله على رضا .

والآن ألفت نظركم إلى أنكم أنتم المسئولون عندالله ثم عندى وعندالامة ، فيجب أن تقدروا هذه المهمة حق قدرها وتعملوا لها بما فيه النفع .

والآن سيلق عليكم يوسف ياسين برنامج العام لتكونوا على أحاطة بمـا فيه . والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال .

### جِزيُلِ الْأَجْلِرُ لِلْجِ الْرَكِ



لم يرق في عين الأمير عبد الله تصرف أخيه الملك فيصل ، وراح يستهجن عمله ويعجب كيف سوغ للملك فيصل إباؤه وشممه العربي أن يضع يده في اليد التي دكت عرش والده ، وأقصته عن وطنه ، وهاله أن تجمع القلوب على حب ابن سعود ، وتعمل على تأييد ملكه ، فأخذ على تفسه الانفراد وحده بمقاومة ابن سعود ، وإعلان السخط من حكمه في مجالسه الخاصة والعامة .

ثم أخذ من ذلك الحين يبحث عن أنصار يستخدمهم لغاياته حتى ظفر بشاب من شبأب الحجاز الناهضين هو السيد حسين الدباع فنفخ فيه بغض ابن سعو د مرددا تلك الدعاية السيئة التي كانت تنسب إلى الوهابيين من أن لهم عقيدة ننافي ماعليه جماعة المسلمين ، وأنه بحكمهم للحجاز قد اعتدوا على الحرية المذهبية . وأن الحجاز يجب أن يظل للحجازيين ، وأن الاستقلال الذي نالوه بعد جهد لايجوز أن يقضي عليه ابن سعود ويصبح تبعا لابن سعود . وطلب إليه أن يؤلف حزبا سريا للعمل على مناوأة ابن سعود وإخراجه من الحجاز ، وتعهد له بالمال والعتاد ، وفعلا تألف الحزب باسم حزب الأحرار الحجازى ، وأعضاؤه هم : سمو الأمير عبد الله ابن الحسين ، والأمير شاكر بن زيد ، والشريف خالد من ذوى غالب ، والسيد حسين الدباغ وإخوانه : السيد مسعود الدباغ ، والسيد على الدباغ ومحمد أمين الشنقيطي ، وتقرر أن تسند رياسة هذا الحزب إلى السيد طاهر الدباغ الموجود إذذاك فيجزائرجاوه لاستغلال اسمه نظرا لأنه سكرتيرر تيس الحزب الوطني الحجازى الذي طالب الحسين بالتنازل عن العرش، فينبغي أن لايظهر في الميدان سواه وأبرق له بضرورة الحضور ، وزوه السيد حسين الدباغ بالمال ، وسافر لنشر الدعوة لتكوين وروع لهـذا الحزب وحضر إلى مصر فألف فرعا فيه قوامه الشيخ عبد الرموف الصبان ، والسيد صالح دباغ ، والسيد يوسف الزواوى ، والقائمقام محمد عبد الله صادق ، واجتمع هنالك بحامد بن سالم بن رفادة شيخ قبيلة بلى سابقا الذي كان فار"ا من وجه ابن سعود ، ومحمد بن عبد الرحيم بن طقيقة ، واتفق معهما على العمل في الحزب المؤسس من قبل الأمير عبد الله .

ثم سافر إلى عدن واليمن وقمران، وهناك وافاه السيد طاهر الدباغ من جاوه واتخذوا لهم هناك أنصارا أمثال عقيل عباس، وأحمد أبو النور، وأحمد مجلد، ومحمد الغال، وعبد القادر باحميد. واجتمع بالسادة الأدارسة واتفق معهم على الاشتراك في العمل معه ضمن الحزب. ثم قفل راجعا إلى عمان فوجد الأمير عبد الله مثقلا بالديون الأمر الذي اضطر بريطانيا أن تتدخل في أمره وتعين له موظفا خاصا يقبض رواتبه ويسدد ديونه، ويتولى الإنفاق عليه وعلى قصره بحسب ماتسمح ظروف ميزانيته.

ولما رآه بهذه الحالة أسقط فى يده ، واعتقد أنه قد فشل فى محاولاته ، ولكن الأمير عبد الله طمنه بأنه وإن تكن حالته كذلك إلا أنه استطاع أن يخدع الخديوى عباس خديوى مصر باسم الحزب وبتفق معه على أن يمده بالمال اللازم لتحقيق الغاية على أمل أن تؤخذ له البيعة معد ذلك من الحجازيين بالملك عليهم ، وأنه دفع له فعلا مبلغا كبيرا من الممال كأول دفعة ووعده بتقديم غيره فيا بعد وتقرر فيا بينهم إشعال الثورة فى الشمال من طريق بن رفادة ؛ وأن تقوم على أثرها ثورة فى الجنوب فى تهامه عسير بواسطة الإدريسي ، وأن ينتدب إلى الحجاز من يقوم بقتل الملك . وقد أعطى الأمير عبد الله إلى السيد حسين الدباغ جانبا من ذلك الممال الذي قبضه من الحديوى عباس ليصرفه فى هذا السبيل ، واستحوذ سموه على الباقى لخاصة نفسه ، وأرسل فى نفس الوقت ياوره حامد باشا الوارى إلى لوزان لقبض جانب آخر من وأرسل فى نفس الوقت ياوره حامد باشا الوارى إلى لوزان لقبض جانب آخر من المال ، وأن يتولى شراء بعض الأسلحة وإرسالها من هنالك . فعاد السيد حسين إلى مصر واتصل بحامد بن رفادة ، وعبد الرحيم أبو طقيقة ، وأبلغهما أمر الأمير عبد الله بالسفر إلى الحجاز لاستهالة القبائل وإشعال نار الثورة فيها ، وزودهما بجانب من المال .

واستمر السيد حسين فى سفره إلى مصوع بعد أن عهد إلى السيد يوسف الزواوى بأمر ترحيل ابن رفادة وصحبه. ولما أن بلغ مصوع ظل فيها أياما ثم سافر إلى عدن فلحج وكتب إلى الشريف شاكر تقريرا يخبره فيه بما قام به من الأعمال وما يؤمله من نتائج هذا نصه :

ين لحج في ١٣ شوال سنة ١٣٥٠ عدد ٩٦٤.

حضرة الشهم النبيل سمو الأمير شاكر بن زيد رئيس دائرة العشائر في شرق الأردن دام مجده

بعد التحية : كتبت إليكم من مصر ثم وصلت مصوّع فو جدت الآمركما يجب، وقد اعتمدنا القمحة مركزا للحركة ولابد أنكم تعلمون قبا ئلها المنجحة الذين يزيد عدد المقاتلة فيهم عن ٣٠٠٠ مسلح ، وفحوذهم المقبعة والمحنشة والحزبة ، وبين شيخ الفخذ الثالث ورجال ألمع مصاهرة وحلف ، وسيصل إلى مصوع لحمل التعليمات اللازمة ، والمقصود أن البوادر تدل على النجاح إن شاء الله تعالى . وقد أرسلنا ثلاثة رسل مهمين جدا : واحدا إلى قبائل الساحل ، وواحدا إلى قبائل الجنوب الحجازى ، والآخر إلى عسير ، وسيسافر إلى المسارحة والآدارسة أحد رجال الحزب المهمين ، وفيا تجدونه في كتاب سكر تير هيئة حزب الآحرار الحجازى بعمان التفاصيل اللازمة . فنحن قد شرعنا في الآمر والنتيجة أكثر عماكنا نتصور، ولكن الدفعة التي انفقنا على تحويلها برقيا لم تصل ، وقد كتبنا برقية لحامد باشا بلوزان والسكر تير لديكم برقية بالنتيجة التي رأيناها حسب الاصطلاح المتفق عليه ، ومضت أيام لم نتناول شيئا ، وغن مكتفون متعطلون جدا ؟

أرجوكم أن تحذروا حامد باشا والسكرة يرمن الإهمال، وليتذرعوا بالحزم والهمة، وأرجوكم ملاحظة الكتاب الآخير المرسل من هنا، وملاحظة تنفيذه بالدقة المتناهية إذا كنا نريد انتظام الاعمال، وحركة الشمال يجب أن تكون بعد حركة الجنوب فورا، فدبروها وهيئوها لتوافق ذلك، وإذا ابتدأت تبرق الهيئة إلينا بالعنوان المعروف (اشترى) الإمضاء: سعيد. هذا وقد اختار فرع الحزب هنا أن نكتب إلى الشريف شرف ليحضر إلى عدن لحضور مؤتمر وطنى خطير بلهجة سوف نكتب إلى التأخير وتجعله يسرع بالحضور، وأههمناه الطريقة السرية التي يسافر باسمها ويصلنا، وسنسحب بوم وصول الكتاب تحويلا له به ١٥ أوعشرين جنها، وعند وصوله نفهمه لللازم وندعوه لمرافقة الحركة، هذا رأى فرع الحزب هنا، وعلى كل سيصانا أمر اللجنة المركزية باللازم بهذا الشأن، فالرجا أن تبقوا الأمر كا يتعلق بالنجاح والحزم والسرعة والكتمان لازلتم ع

التوقيع: محمد حسين الدباغ

ولقد مضى السيد حسين الدباغ فى طريقه ، وسافر إلى اليمن وحاول استمالة سيادة الإمام فلم يفلح ، ولكنه وفق أخيرا إلى الحصول على وعد من ولى عهد اليمن بتأييده ومسالمة السادة الأدارسة ومساعدتهم إذا هم قاموا بثورتهم ضد حكومة الحجاز ، واتخذ من بعض اليمنيين أنصارا له فى حركته ، وهذا ما حمل السيد الحسن سيسالم لادريسى على الاطمئنان إليه ونقض عهده مع ابن سعود .

### تَقْرُة آبُنْ فِي الله

لقد اعتمد حامد بن رفادة وعبد الرحيم أبو طقيقة على وعود الحزب، وسافرا وجاعة من أنصارهما امتثالا لأمر عيده سمو" الأمير عبد الله من مصر فى أوائل عرم سنة ١٣٥١ هإلى النصب ومنه إلى الحضر ثم إلى درب الزلفة، وسلكوا طريق الساحل بين البحر والجبال حتى وصلوا إلى طابة آخر نقطة من الحدود المصرية، ثم اجتازوا الحدود و تعدوا العقبة إلى مكان يقال له (الشريح) على بعد أربع ساعات من العقبة، وهنالك وافاهم السيد مسعود الدباغ بالعتاد والارزاق، ولبثوا هنالك أياما يعملون على استهالة القبائل و تدبير الثورة، وسمو الامير عبد الله على اتصال بهم، يزودهم بالارزاق والعتاد حتى تصور أنه بلغ غايته، وأيقن من نجاحهم فى مهمتهم، فأخذ يتحدث إلى من حوله، بما يتخيله: من انتصارات ابن رفادة، وما يعلقه من فأخذ يتحدث إلى من حوله، بما يتخيله: من انتصارات ابن رفادة، وما يعلقه من الامال على أعمال حزبه، بل إنه أراد أن يعلن ابن سعود بنواياه ضده، فطلب من الاستاذ إحسان سامى أستاذ اللغة العربية فى جامعة عليكر بالهند أن يبلغ ابن سعود كرهه له، وأنه يعتبره عدوه اللدود، وأنه سوف لايترك فرصة يستطيع بها البطش بابن سعود إلا انتزها، وقد بلغ الاستاذ المذكور الرسالة إلى ابن سعود فى مقال بابن سعود أيه المقطم بتاريخ 10 ربيع الأول سنة ١٣٥١هه.

ولم يكتف سمو الأمير عبد الله بهذا بل إنه رأى من مصلحته أن يقنع الخديوى عباس بجدّية الأمر لينال منه مايريد من مال ، فأخذ يذيع أخبارا لا أساس لها عن النصارات ابن رفادة ، بينها كان ابن رفادة المسكين سائرا في عمله يعدّ العدة للثورة

المنتظرة ، ولا يعلم شيئا عما يذبعه الأمير عبد الله وحزبه عنه بمــا أدى إلى تنبيه الافكار إلى حركاته وسكناته .

وعند ماعلم جلالة الملك بما يدبره الأمير عبد الله بن الحسين من مكايلًا، وما يقوم به السيد حسين الدباغ من حركات، أصدر أمره إلى قو"اد جنده في أشائر الجهات بالاستعداد الكامل والسير إلى ضبا ، نحو الحدود، وأخذ للأمر حيطته، فأمر بإلقاء القبض على بعض الشخصيات التي يخشى أن يكون لها ضلع في المؤامرة المزعومة ، فقبضت الحكومة على إخوان السيد حسين الدباغ في مكة وهما : السيد ابراهيم والسيد عيسى الدباغ، ونسيبهما السيد أمين بن إسحاق بن عقيل، والشريف على بن منصور ، والشريف على بن الحسين الحارق ، والشيخ عبد الوهاب آشى ، ومرزوق اللحياتي، والشريف محمد مهنا ، والشيخ محي الدبن ناظر ، والشيخ سالمشمس، والشيخ عبد العزيز جميل ، والاستاذ حزة شحاته والاستاذ حسن عواد ، والشيخ محمد وأ بعد به المونى ، وأحمد باصلوح باجبير ، وسليان أبو داود ، وأبعد تهم إلى الرياض، كما أمرت بإبعاد الشيخ حسونه المغربي، والشيخ عبد الله صغير الى خارج المملكة ، وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا رسميا في ٢٦ صفر سنة ١٣٥١ هيضمن ماياتى :

- ١) لايجوز لاحد من هذه البلاد أن يقوم بأى دعاية سياسية لاى جهة من الجهات ، ومن علم عليه شيء من هذا فإن إدارة الشرطة مأذونة بمعاقبته .
- إن الأحزاب والتحزبات في هذه البلاد المقدسة ممنوعة ، وكل من يقوم بها أو يعمل لها ، فإن إدارة الشرطة مسئولة عن تعقيبه و منعه من ذلك و تأديبه صيانة لقدسية البلاد ، وحفظا للأمن فيها .

وعلى هذا فمن كان يريد العبادة فى هذه البلاد وطلب المعيشة من طريقها المشروع ، فهو آمن مطمئن حرام الدم والمال ، ومن يريد خلاف هذا فلا يلومن إلا نفسه .

ثم كتب جلالة الملك إلى بريطانيا ينبهها إلى ما اتصل بعلمه عن تصرفات شرق الأردن ، فقامت هى بدورها ، ومنعت تسرب الأرزاق والمهمات الحربية إلى ابن رفادة من طريق شرق الأردن بتاتا ، وبعثت دوريات إلى وادى عربة لمراقبة الحدود ، بل وأرسلت باخرة حربية إلى العقبة لنشرف على الموقف وتحول دون ما يدبره الأمير عبد الله وحزبه فى الخفاء .

ثم نشر اللفتنت جنرال السير أرثر جرنيفل لوب المندوب السامى بشرق الأردن بلاغا رسميا يتضمن أنه منع كل المساعدات سواء من شرق الأردن أو عن طريقها عن الثائرين ضد حكومة الحجاز، وأنه أمر القوات البريطانية باتخاذ جميع الإجراءات. لمساعدة جيش ابن سعود ، وأكره الآمير عبد الله على أن يصدر بلاغا مثله أيضا .

وزاد عليه بأن منع كل شخص من الاقتراب من الحدود ، وأنذر من يخالف ذلك بسوء المصير .

ولما أيقن جلالة ابن سعود بأنه لاسبيل إلى هرب ابن رفادة من طريق شرق. الأردن أرسل قوة عظيمة مزودة بأحدث الآلات والذخائر، وأحاطت بابن رفادة وقومه من جميع الجهات ثم هاجمتهم في صبيحة يوم السبت ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٥١ ه في سفح جبل شاد وقضت عليهم عن آخرهم، وكان من بين القتلي حامد ابن رفادة وأبناؤه: حماد وفالح وسليمان بن أحمد أبو طقيقة، ومحمد بن عبد الرحيم أبو طقيقة، والسيد مسعود الدباغ، وأحبطت هذه الثورة من أساسها، وأمر جلالة الملك عبد العزيز بن سعود إذ ذاك رئيس تحرير جريدة أم القرى أن يرد في ٢ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ من أم القرى على رسالة الأمير عبد الله التي حملها الاستاذ إحسان ساى أستاذ اللغة العربية في جامعة عليكر المنشورة في المقطم ١٥ ربيع الأول سنة ١٣٥١ بقوله:

إنه إن كان الشريف عبد الله يرى نفسه العدو اللدود لابن السعود فإن جلالته على العكس من ذلك يرى الشريف عبد الله صديقه الودود ، لأن جميع الأعمال التي علها الشريف عبد الله من أجل ابن سعود كان لها أحسن النتائج ، لتأييد ابن سعود وتقوية مركزه ، فقد سبق للشريف عبد الله أن جهز الشريف شاكر والشريف حمود بقوة لاحتلال تربة والحرمة ، فكسرت تلك القوة وغنم مامعها حتى تقوى أهلها على القتال في يوم تربة المشهورة . ولما انتهى الشريف عبد الله ووالده من حرب الترك جمع كل ما كسبه من الترك والألمان وكل ما أهداه لهم الإنكليز وسار بهم مع اثنى عشر ألف مقاتل ليقدمهم هدية فى تربة ، وكان ابن سعود أرسل إليهم يطلب التآخى والتصادق قبل المعركة، فرفض سيادته ذلك وأبي إلا تقديم الدغائر والأموال وتقوى بها إلى أن أنتجت تلك المساعى احتلال الحجاز من قبل الذخائر والأموال وتقوى بها إلى أن أنتجت تلك المساعى احتلال الحجاز من قبل

جلالته ؛ وآخر هدايا سيادته ابن رفادة وأوباشه الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، وإن ابن سعود يعترف بهذه الفضائل لسيادة الشريف عبد الله ، ويرجو من الله أن يكون مايأتى به المستقبل كما كان فى الماضى وأن يديم الله بقاء سيادته لمثل هذه الهدايا والنتائج .

ثم أطلق جلالة الملك سراح المبعدين فى الرياض من أهل الحجاز وأعادهم إلى بلادهم ، بل عين جلهم فى وظائف الدولة ، وقد تقلدوا عدة مناصب هامة وبرزوا فيها ، أخص منهم بالذكر الشيخ عبد الوهاب آشى رئيس ديوان التفتيش بوزارة المالية الجليلة .

## المجكية الستان

ولما دبرت ثورة ابن رفادة انجهت الأفكار إلى جمعية الشبان الحجازيين في مصر ، وأساءت حكومة ابن سعود الظن في شباب الحجاز ، وقبضت على الشيخ عبد الوهاب آشى ، وحمزة شحاته ، وحسن عواد ورفاقهم ، وأبعدتهم إلى الرياض ، هال أعضاء الجمعية في مصر أن يساء إلى الشباب الموجودين في داخل المملكة من أجلهم ، فعقدوا اجتماعا في ربيع التانى سنة ١٣٥١ وقرروا حل الجمعية ، وأصدروا بيانا أذاعوه في الصحف المصرية هذا نصه :

مصر فی ۱۲ سبتمبر سنة ۱۹۳۲

#### قرار هام من جمعية الشبان الحجازيين

اجتمع مجلس إدارة جمعية الشبان الحجازيين فى مصر بكامل هيئته ، وأصدر القرار الآتى :

تأسست جمعية الشبان الحجازيين فى مصر لغاية شريفة هى خدمة المنقطعين من أبناء الحجاز فى هذا البلد الطيب و مساعدتهم بمختلف الوسائل ، و نشر الثقافة العربية، وإحياء مجدها القديم . والعمل على تقوية روابط المحبة والتعاون بين المسلمين . وقامت الجمعية بأعمالها خير قيام ، وانضم إليها نخبة من أبناء العرب والمصريين الكرماء، الآمر الذى جعل الجمعية تنمو وتخطو خطوات واسعة نحو غايتها المنشودة رغم حداثة عهدها ، ولكن مع الأسف الشديد قد كبر على بعض المفسدين

والرجعيين الجامدين أن تقوم الشبيبة الحجازية على محاكاة الشعوب الحية الراقية في مضهار الحياة بما يلائم روح العصر الحاضر. وفي عمل جليل لايقصدون به شيئا سوى مصلحة الحجاز والحجازيين من الوجهة الآدبية. وألقوا في روع أولى الامر بالباطل أن هذه الحركة المباركة هي تمرد ومروق على التقاليد ومناوءة للحكومة المختاطيرة.

ولما كانوا لايعرفون من سبيل المقاومة لكل ماهو صالح إلا طريق الدس الذي هو سبيل المفسدين من ذوى القلوب المريضة والنفوس المغرضة التي تعمل في الظلام، أخذوا يكيدون للجمعية ويتهمونها بما هي بعيدة عنه كل البعد ، ويفسرون أعمالها بكل مامن شأنه أن يوغر صدر الحكومة القائمة في الحجاز ضد الجمعية وأفر ادها وكل مسوب لها ، يحاولون بذلك وأدها وهي وليدة . ولما كانت الجمعية بعيدة كل البعد عن السياسة والشر ولاهم لها إلا فعل الحير في جو هادئ .

وأن هذه الحركة التي دبرها ضدها دعاة السوء حتى أصبحت الحكومة تسيء الطن فى الشباب الحجازى الناهض ورجال الحمية المخلصين المحل العائمين بأمر هذه الحمية عن العمل على تحقيق أغراضها السامية فى جو هادى .

ولا جل أن نقطع ألسنة هؤ لاء المفسدين ونفسد عليهم عملهم ، و لا نجعل الشبيبة هدفا لسهامهم الخبيئة الرائشة ، ولا جل أن نبرهن الملا أجمع أن صحبفتنا بيضاء ناصعة لايشوبها شيء من إيصال الاذي بسبها للغير ، رأينا أن نعطل أعمال الجمعية (ولوكان في هذا قطع لسبيل الخير ) إلى أن يتهيأ الجو الصالح لحسن التفاهم ، وتنقشع السحب ، ويظهر الحق من الباطل ؛ وعندئذ يرى الدساسون أي منقلب ينقلبون .

رئيس الجعية

١٢ سبتمبر سنة ١٩٣٧م. (عبد الحيد الخطيب)

لم يقنع حكومة ابن سعو د هذا ، بل أخذت تسىء الظن برئيس الجمعية السيد عبد الحميد الخطيب ؛ لصلته الشخصية وصداقته القوية بالشيخ عبد الرءوف الصبان ، وعملت على والقائمةام محمد عبد الله صادق من أقطاب حزب الاحرار الحجازى ، وعملت على إخراجهم من مصر حتى نجحت فى إبعاد الصبان ومحمد صادف إلى العراق ، ولم تستطع إخراج الخطيب من مصر لأنه كان يستمتع بالجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية المصرية الحديد ، وقد هاله ذلك وعز عليه أن يحرم من عمل الخير الذى كانت تقوم المصرية الحديد ، وقد هاله ذلك وعز عليه أن يحرم من عمل الخير الذى كانت تقوم

به جمعیة الشبان الحجازیین لبنی قومه ، فاضطر إلى الانضهام إلى حزب الاحرار الله الحجازی و تولی نی سبیل ذلك الحجازی و تولی زمامته فی مصر و أعلنها حربا علی ابن سعود ، وضعی فی سبیل ذلك بجانب كبیر من ثروته ، و باع بعض عماراته الفخمة فی مصر لتقویة الحزب .

## تَقِيرة ﴿ لَأَوْ الرَّيْسَةَ

لقد ظلت العلاقات فى عهد الحماية بين جلالة الملك والسادة الادارسة على أحسن حال ، وقد أحلهم جلالته عنده محلا أسمى ، وشمل بلادهم بعناية خاصة مقدرا لهم ماتجلى منهم من إخلاص لبلادهم بارتضاء السيد الحسن الإدريسي من تلقاء نفسه تفويض أمر إدارة بلاده إلى عاهل الجزيرة ، وفى ذلك ماهيه من دليل قاطع على الرغبة فى تثبيت الوحدة بين البلدين على أساس منس ، وظلت العلاقات بين العائلتين كذلك إلى أن جاء السيد حسين الدباع إلى اللحية باعتباره رسول الامير عبد الله ابن الحسين إلى السيد الحسن الإدريسي وممثل حزب الاحرار الحجازي . وعمل على تحريضه على العصيان وإحداث ثورة فى مقاطعة تهامة عسير بعد أن دبر حركة ابن رفادة بواسطه السيد العابد والتنقيطي من جلسائه . فلما علم بذلك جلالة الملك كتب له بما لمغه وحذره مغبة دلك فى برقية بعثها إليه فى ٢٨ جمادى التانية ، فأجابه على ذلك مؤكدا إخلاصه وولاءه ، وادعى أنه إنما ينقم من فهد بن زعير أمير المنطقة وتركى بن ماض مفتش المنطقة بسوء معاملتهما له ، ويؤكد له ثباته على الإخلاص والولاء ، وظل يراوغ فى أجو بته انتظارا لوفاء أصحابه ، ويعمل فى الحفاء النفية عليه معهم .

وفى ه رجب انقض رجال الإدريسى على ابن زعير أمير المنطقة واعتقلوه فى مكان خاص، واستأثر هو بالحكم فى البلاد ، وفى ذات الوقت وصل إلى جيزان مندوبا الحزب وهما السيد على الدباع وعد العزيز اليمانى ومعهما ساعية فيها بعض الأرزاق والعتاد باسم السيد الحسن الإدريسى ، فلما اتصل الحبر بجلالة الملك ماوسعه إلا أن يجهز قوة من قبله ويأمرها بالزحف إلى جيزان ، ودخلتها عنوة فى ١٨ رجب سنة ١٣٥١ ه ، وفر السيد على الدباع مندوب الحزب وألنى بنفسه فى البحر عفرف ، وقبض على رفيقه عبد العزيز اليمانى وأو دع السجن .

أما السيد حس الإدريسي فما وسعه بعد أن افتصح أمره إلا أن يفر إلى صبية

ومنها إلى الجنوب ، ثم ألق عصا ترحاله عند المسارحة وفريق من بني شبيل ؛ فلم يشأ جلالة الملك أن يتعقبه بل ترك له فرصة للاستسلام وأكد له عفوه عنه وإسبال الستار عن المـاضي ؛ ولمـا لم يذعن لذلك أمر الجيوش في ٣٠ شعبان سنة ١٣٥١ ﻫ بمطاردته ، وما زالت به حتى دانت لهـا جميع البلاد التابعة للمنطقة. وقدم بنوشبيل الطاعة في ١٨ رمضان كما قدم المسارحة خضوعهم من بعد، واضطر السادة الأدارسة إلى اللجوء إلى إمام اليمن ، فتوسط سيادته بطلب العفو عنهم ، فأجابه جلالة الملك إلى ذلك ، وأصدر عفوا عنهم وعن جميع من يلوذ بهم ، فأرسل سيادة الإمام إلى جلالة الملك يرجوه الإذن ببقاء السيدالحسن الإدريسي عنده تحت نظارته وفي عهدته، فأجابه جلالة الملك إلى ذلك أيضا ، وعفا عنهم جميعا في ١٠ ذي القعدة سنة ١٣٥١هـ . ثم إن سيادة الإمام طلب من جلالة الملك أن يعطف على العائلة الإدريسية وأن يمن عليها بنفقة تقوم بأودها ، فأمر جلالة الملك لهم بالمخصصات اللازمة : وظلوا فى اليمن يرتعون ويمرحون على حساب جلالة الملك ، غير أن الإمام لم يتورع من استخدامهم في سبيل مناوأة جلالة الملك أثناء الخلاف الذي وقع بين المملكة العربية السعودية والبين ؛ وانتهى باشتراط جلالة الملك تسلم الآدارسة إليه . وقد جرى فى ٢٢ صفر سنة ١٣٥١ تسليم السيد الحسن الإدريسي إلى سمو الأمير فيصل في الحديدة وعائلتهم وحاشيتهم البالغة نحوا من ثلاثمائة شخص ، فأكرم وفادتهم ، وأرسلهم إلى مكة ، فلما بلغوها فى أواخر ربيع الأول أكرمهم جلالة الملك غاية الإكرام وخيرهم في موضع الإقامة ، فاختاروا البقاء في مكة ، فأجر لهم أفخم المنازل ، وأجرى عليهم الخير الوفير ولا يزالون يعيشون في مكة المكرمة طلقاء مكرمين محترمين ، هم وجميع من اشترك في هذه الحركات ماعدا يد الأمير عبد الله المحركة في هذه الفتن والدسائس كلها السيد حسين الدباغ، فإنه لم يلجأ إلى حمى الملك وعفوه مع اللاجئين ، بل فر" إلى عدن ، وهنَّالك قبض عليه وأمر جلالة الملك بإبعاده ونفيه في جزيرة فرسان وظل بها مطلق السراح إلى أن توفاه الله في عام ١٢٦٣ ه .

# المككالخبيالييوة

على أثر حادثة ابن رفادة وما أذيع من أنها بتدبير حزب الاحرار الحجازى فكأر أهل الحجاز فيما يقضى على أمثال هذه الفتن التي لم تدخل عليهم إلا من طريق التفرقة بين الحجاز وُنجد ، على حين أن كلا المملكتين تدين بدين واحد وتنتمي إلى أمة واحدة هي الأمة العربية . وقد أزال جلالة الملك عبد العزيز بن سعو د ما كان بينهما من تخالف في العقيدة بالرجوع إلى عقيدة السلف الصالح ، ووحد بين الشعبين بتبادل المنافع وتوزيع الأعمال والوظائف بين الآفراد على حسب الكفاءة ، لافرق بين حجازى ونجدى ، لذلك قر قرارهم على دىج المملكتين ببعضهما في الاسم وسائر الشؤون، واتخذوا من لقب صاحب التاج للمملكتين اسما لهذه المملكة لما لجلالته من الفضل الاعظم في تحرير البلاد بمـا كانت فيه من تأخير وابتلاء ، فأبرقوا إلى جلالة الملك يعرضون عليه رغبتهم فى أن يكون اسم المملكة « المملكة العربية السعودية ، بدلا من ( المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها ) فرحب جلالته بهذا وأصدر مرسوما ملسكيا برقم ٢٧١٦ في ١٧ جمادي الأولى سنة ١٣٥١ه الموافق ١٨ سبتمبر سنة ١٩٣٢م يقضى بالموافقة على تحويل اسم المملكة القديمة إلى هذا الاسم الجديد ابتداء من يوم الخيس ٢١ جمادي الأولى سنة ١٣٥١ ه ، حيث أقيمت الاحتفالات في جميع المدن والقرى ؛ وكان من أجل الاحتفالات ما أقيم في الرياض عاصمة الحكومة الأولى حيث شرف الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود أكبر أنجال جلالة الملك.

وقد خطب في الجماهير قائلا :

(إننا لم نكن نشعر منذ تأسيس هذه المملكة بأى تفرقة بين أبنائها لأن الله قد وحد بينهم فى الدين واللغة والقومية ، ولذلك فإنا لم نر مانعا فى اختلاف الأسماء من قبل ، ولكنه عند ما أعربت الأمة عن رغبتها فى هذا التوحيد فى الاسم أيضا وافق عليه جلالة الملك أيده الله ، واتخذ منه دليلا على نضوج الرأى العام وشدة ترابطه ، بل و تمكن الحب من قلوب أبناء الامة بما جعلهم يتذوقون لذة الوحدة . وإن فى احتفالنا هذا ما يعبر عن ذلك أصدق التعبير ، وإننى أعلن باسم جلالة الملك أيده الله أن هذه المملكة أصبحت « المملكة العربية السعودية » بدلا من « بملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ، إيذانا بزوال جميع الفوارق التى قد تظن بين أجزاء هذه المملكة )

وأقيم مثل هذا الاحتفال أيضا في مكة المكرمة العاصمة الثانية للسملكة العربية ، وخطب فيه حضرة صاحب السمو الملكى الأمير فيصل النائب العام لجلالة الملك فقال: لاأستطيع أن أعبر لكم عما يخالج نفسى من الفرح والسرور في هذا اليوم الذي من الله به على هذه الآمة العربية المسلمة بالتوحيد ضمن مملكة واحدة وزوال جميع الفوارق من بلاين أبنائها ، وإنى أبلغكم شكر جلالة الملك المعظم لكم على هذه الغيرة التي أبديتموها والإخلاص الذي أظهر تموه ؛ ولقد تفضل جلالة مولاى نزولا على رغبة الأمة ، فأصدر أمره العالى بالموافقة على ذلك على ما رأيتموه من جعل اسم هذه المملكة هو المملكة العربية السعودية ، بدلا من ، مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ، .

# بأين للك ففام اليمن

يرجع تاريخ العلاقات بين نجد واليمن إلى الزمن الذى اتصلت به الحدود بين الجانبين بأنضهام مقاطعة عسير إلى نجد من عام ١٣٣٨ --١٩٢١ (١٩٢١ - ١٩٢١م). وحينها عقدت انفاقية مكة المكرمة بين حضرة صاحب الجلالة الملك وبين السيد الحسن الإدريسي في ١٤ ربيع الثاني سنة ١٣٣٨ ه ( ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٦ م ) وهي التي بسطت الحماية بمقتضاها على القسم الذي كان يحكمه السادة الأدارسة في تهامة ، أرسل جلالة الملك وفدا إلى إمام العين لإشعاره بما كان من دخول الأدارسة تحت حمايته والاتفاق معه على تثبيت الحدود وإنشاء علاقات صداقة وحسن تفاهمكما يقضى بذلك واجب حسن الجوار ، فسافر ذلك الوفـد ووصل صنعاء في ٣ ذَّى الحجة سنة ١٣٤٥ﻫ، ومكث بها إلى أواخر محرم سنة ١٣٤٦ﻫ، وإذا باليمن تزعم أن عسيرا جزء من اليمن ، وأن الأدارسة غاصبون ودخلاء في منطقة هي تابعة لعسير الذي هو جزء من اليمن ، وبناء على ذلك فإنه لايعترف بماكان من انضمام بلاد آل عايض إلى نجد ، ولا بما كان من بسط الحماية على المقاطعة الإدريسية . مع أن الواقع كان يكذب هذا ، فبلاد الأدارسة قسم من تهامه عسير ، وعسير ليست من اليمن بل هي لآل عايض التابعبن لإمام نجد من القديم ، ولم يكن لأثَّة البين سيطرة على عسير فى يوم من الآيام ؛ ولذلك لم يصل الوفد إلى نتيجة ، وقد أوفد معه الإمام وفدا من قبله إلى مكة لاستثناف البحث مع جلالة الملك مباشرة ، ووصل مكة فى رمضان سنة ١٣٤٦ه و اكنه لم يصل أيضاً إلى نتيجة لأنه كاز متمسكا بما لديه من تعلمات دون

نظر إلى الحقائق والوثائق التى تثبت شططهم فى الموقف السلبى الذى وقفوه ، فعاد وفد اليمن ووقفت المفاوضات عند هذا الحد، واحتفظ كل من الفريقين بالموقف الفعلى الراهن ، وحافظ على الحدود التى بين يديه ، وظل الأمر كذلك إلى عام ١٣٥٠ ه حيث تقدمت جنود الإمام يحيى إلى جبل عرو التابع للمقاطعة الإدريسية وأخذت الرهائن من أهله، وأخذ عماله يرسلون الكتب إلى رؤساء قبائل المقاطعة يدعونهم فيها إلى تقديم الطاعة إلى الإمام يحيى ونقض عهدهم مع جلالة الملك ، يدعونهم فيها إلى إمام اليمن يحتج على هذه التصرفات ، فأجابه على ذلك بأن أمل جبل عرو : هم الذين طلبوا منه احتلال بلادهم لتعليمهم الدين .

فأجابه جلالة الملك مقترحا عقد مؤتمر من الطرفين لحل المشكلة ، واجتمع المندوبون فعلا في ١٥٥/ ٦/ ١٣٥٠ وجرت مفاوضات بين الطرفين أصر" فيها مندوبو الىمن على ما يزعمون ، وقد تفاقم الخطب حتى ظن الناس أن الحرب واقعة لا محالة ، فجنود الإمام تواصل تقدمها في جبل عرو ، وجيوش الملك تعد العدة للزحف على الىمن واكتساحها .

وبينها هوكذلك إذا ببرقية من سيادة الإمام يحيي إلى جلالة الملك يقول فيها : إن المندوبين لم يرسلوا إلا بناء عن رغبة جلالته؛ ولذلك فإن القضية متروكة إليه، وإنه يحكمه فيها ليحكم بما يراه، وإن حكمه قطعي ومقبول.

فلها سمع جلالة الملك هذا منه، وهو على ما عرف عنه من العفو عند المقدرة والحرص على جمع الكلمة واتحاد المسلمين لم يسعه إلا أن يتنازل عن جبل عرو للإمام يحيى منعا للنزاع والشقاق ، وأبرق له بذلك وطلب منه أن يبرق لمندوبيه بالاجتماع مع مندوبي جلالة الملك لوضع التسوية النهائية على ذلك الاساس . فوافق سيادة الإمام على هذا ووقعوا معاهدة صداقة وحسن جوار في ٥ شعبان ١٣٥٠ ه وقد نص فيها على تبادل تسليم المجرمين السياسيين وغير السياسيين، وتأيدت هذه المعاهدة برسالة برقية من سيادة الإمام بتاريخ ١٥ رمضان سنة ١٣٥٠ ه .

ثم إنه اتصل بعلم جلالة الملك بعد ذلك بأن بعضا من أعضاء حزب الآحرار الحجازى الذى أسس بدافع من الآمير عبد الله قد ذهب إلى اليمن، فطلب من الإمام يحيى إخراجهم فأنكر وصول أحد إليه ، ولما أن حصل الانتقاض من قبل الأدارسة بإيعاز تلك الآيدى أيضا فر الآدارسة إلى اليمن فآواهم الإمام عنده وطلب

له من جلالة الملك العفو عنهم ، فأجاب طلبه وعفا عنهم، فطلب أن يأذن لهم بالبقاء لديه ، وهو كفيل بحسن تصرفهم وعدم قيامهم بأى عمل عدائى ضد حكومته ، فأذن لهم بذلك ؛ فطلب من جلالة الملك أن يعين لهم رواتب ومخصصات تقوم بأودهم ، لان الخزيئة اليمانية لاتتحمل ذلك، فوافق جلالته على تخصيص ما يلزم لهم من إعانات، فوافق بلالته على تخصيص ما يلزم لهم من إعانات، فوعن بعد أن سيادة الإمام قد اتخذ من السادة الأدارسة أداة يستعملها ضده ، فبعث إليه طالبا عقد معاهدة سلية دفاعية بين المملكتين لتحكم الروابط بين البلدين ، ويدوم الأمن في تلك الأنحاء في خطاب بهذا في ٨ جمادى الثانية سنة ١٣٥١ يفيض رغبة في الاتحاد الكامل والإخلاص الأكيد ، فأجابه سيادة الإمام بخطاب بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٣٥١ لا يقل عنه رغبة في دوام السلم وإحكام الروابط ، فيا وسع جلالة الملك إلا أن يرسل وفدا من قبله لهذا الغرض قوامه خالد بك أبو الوليد القرقني ، والشيخ حمد السلمان ، والشيخ تركى بن ماضي .

وما كاد هذا الوفد يدخل حدود اليمن من جهة ميدى حتى علم بأن الجنود اليمانية قد احتلت بدر مركز المكرى سادة نجران ، فعاد الوفد من حيث أتى وأمر جلالة الملك جيشه للاستعداد للحرب ، وتبودلت المخابرات برقبا بين جلالة الملك وسيادة الإمام ، وتقرر عقد مؤتمر من الطرفين فى أبها ، فأرسل إليها جلالة الملك وفدا برياسة فؤاد بك حمزة ، وأرسل إمام اليمن السيد عبد الله بن الوزير إلى أبها للنظر فى مسألة بلاد يام، فوصل الوفدان إلى أبها وتباحثا فى الآمر هناك ، فلاحظ الوفد السعودى محاولة اليمن التنصل من شروط المعاهدة تارة بزعم أن الإمام لم يوقع عليها بالذات ، وأخرى بأنها لم يقصد بها تحديد الحدود أو الاعتراف بالوضع الحاضر بالخجاز .

وبينها كان المؤتمر يوالى جلساته لوضع أسس المعاهدة النهائية دفع سيادة الإمام السيد عبد الوهاب الإدريسي لإثارة القبائل الخاضعة لحكم جلالة الملك، وجنود الإمام تعمل على احتلال بعض الجبال في تهامة والتنكيل بأهلها، ومطاردة من لم يخضع له منهم حتى لقد اضطر جلالة الملك فأصدر أمره في ٦ ذي الحجة سنة ١٣٥٧ه إلى ولى عهده سمو الآمير سعود بالتقدم لاسترجاع البلاد التي كانت قد احتلها جنود الإمام، كما أرسل الآمير فيصل بن سعد إلى باقم وأطرافها، وأمر الآمير خلا بن محمد إلى التقدم إلى التقدم إلى التقدم إلى التقدم إلى التقدم إلى نجران وصعدة، وأمر أمير عسير حمد الذو يعر بالتقدم

إلى حرض ، وأرسل ابنه سمو الامير فيصل بقوة على الساحل في تهامة ليتولِكُمُّ القيادة ، وتقدم سمو الأمير محمد من نجد بقوة احتياطية لآخيه سمو الآميز سعويكي. وما هي إلا بضعة أيام حتى استولت جنود الملك على كثير من البلاد اليمانية ، وأ ﴿ الإمام يحيي إلى جميع الدول الإسلامية يناشدهم الوساطة لإيقاف الحرب وعلى الخلاف، فبادر المؤتمر الإسلامي بانتداب وفد من قبله مكو"ن من صاحب السماحة الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الاعلى بفلسطين ، وصاحب الدولة هاشم بك الأتاسي رئيس الوزارة السورية سابقا ، وصاحب المعالى محمد على علوبة باشا وزير الأوقاف المصرية سابقا ، وصاحب العطوفة الأمير شكيب أرسلان ، يرافق الجميع الاستاذ على أفندى رشدى سكرتيرا للوفد ، وقد وصل هذا الوفد إلى جدة في يوم الاثنين ٢ محرم سنة ١٣٥٣ ، واستقبل من قبل الحكومة استقبالا فائقا ووردت فى نفس الوقت برقية من سيادة الإمام إلى صاحب الجلالة الملك يطلب فيها إيقاف القتال ، وأنه على استعداد لقبول شروطه، فوافق جلالته على ذلك بشروط أهمها إخلاء نجران وتخلية الجبال وفك (الرهائن) السجناء وتسليمه الأدارسة ، فتلكأ سيادة الإمام في الأمر ، ومضت جنود الملك في تقدمها حتى استولت بقيادة صاحب السمو الملكي الامير فيصل على مدينة الحديدة في يوم السبت ٢٢ محرم ؛ كما استولت على بلدة الطائف الواقعة جنوب الحديدة التي تعد مرفأ للزرانيق ، وكذلك استولت على بيت الفقه والزيدية والقطعية ، وقدمت له قبائل الزرانيق الطاعة فلم يسع سيادة الإمام إلا أن يرضخ في النهاية ، ويقوم بتنفيذ شروط جلالة الملك حيث أخلى الجبال وفك الرهائن وأمر بتسليم الأدارسة .

وعندئذ أمر جلالة الملك جيوشه بالاحتفاظ بالأماكن التى احتلتها ، وتوقيف القتال فى جميع الجهات ، وأرسل الإمام وفده إلى الطائف للدخول فى مفاوضات الصلح ، وبدأ فيها فعلا فى أو ائل صفر سنة ١٣٥٧ ( مايو سنة ١٩٣٤) وفى ٢٤ صفر سلمت عائلات السادة الادارسة وحاشيتها التى تبلغ نحوا من ثلاثماية شخص ، وعلى رأسهم السيد الحسن الإدريسي وعبد العزيز الإدريسي ، إلى صاحب السمو الأمير فيصل الذي أكرم وفادتهم وجرى إخلاء معظم الجبال ، وإذ ذاك وقعت معاهدة الصلح بين الطرفين وحلها مندوب من قبل جلالة الملك إلى سمو الأمير فيصل فى الحديدة ، ليجرى تبادلها والإشراف على تنفيذ شروطها .

وفى يوم الثلاثاء ٣٠ صفر سنة ١٣٥٣ ه سافر فى نفس الباخرة التى سافر عليها مندوب جلالة الملك كلّ من : أعضاء وفد السلام الإسلام ، والسيد عبد الله ابن الوزير مندوب البمن بمعاهدة الصلح ، وقد صدق عليها سيادة الإمام فى ٧ ربيع الأول سنة ١٣٥٣ ، وانتهت بذلك تلك الفتنة ، وساد السلام فى تلك الربوع ، وزال ما كان بين الحكومتين من خلاف .

### الاغتكاء على للك

### بايد يمانية

فى الساعة الواحدة عربية من صباح يوم الجمعة الواقع فى العاشر من ذى الحجة سنة ١٣٥٣ ه شرع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحضرة صاحب السمو الملكى ولى العهد ورجال حاشيتهما وحرسهما الخاص وثلة من الشرطة بقيادة مفوض شرطة الحرم فى طواف الإفاضة .

وكان الحرس والشرطة بموكب جلالة الملك وسمو ولى العهد من الأمام واليمين والخلف وكان البيت على اليسار ولا يفصل بينه وبين جلالته وسموه أحد من الحاشية والحرس ، وبعد انتهاء الشوط الرابع التزم جلالة الملك الحجر الأسود وتقدم في سيره إلى أن حاذى باب السكعبة وإذا برجل يخرج من هجوة حجر إسماعيل الشامية منتضيا خنجره وهو يصيح بصوت مرتفع وبكلام غير مفهوم تماما ، فقابل لدى خروجه أفراد الشرطة الذين يسيرون في مقدمة الموكب الملكي فأمسك به أحدهم قاصدا رده ، ولكن المجرم عاجله بطعنة من خنجره فوقع الشرطي الشجاع أحمد ابن موسى العسيرى على الأرض ودمه يقطر ، فأمسك بالمجرم شرطي آخر اسمه مجدوع ابن موسى العسيرى على الأرض ودمه يقطر ، فأمسك بالمجرم شرطي آخر اسمه مجدوع ابن شبياب ، ولكنه أصيب بطعنة من خنجر المجرم هال إلى جانب رفيقه .

وفى هذه اللحظة شوهد رفيق للمجرم الأول يتقدم من خلف الموكب، والظاهر أنه خرج من الفجوة الأخرى لحجر إسماعيل وجاء من جهة الركن اليمانى إلى قرب الحجر الأسود، فاستعد رجال الحرس الملكى ببتادقهم إلا أن جلالة الملك أصدر أمره المطاع فى تلك الساعة الرهيبة الحرجة بأن لايستعمل الحرس البنادق والرصاص إلا حين الضرورة القصوى؛ فلما تمين أن المجرم الأول قد طعن شرطيين باسلين وأن المجرم الثانى على وشك أن يصل إلى سمو ولى العهد تقدم عبد الله

البرقاوى أحد الحارسين الخصوصيين لجلالة الملك من المجرم الأول وأطلق عليه بندقيته قبل أن يتمكن من ارتكاب جنايات أخرى فخر صريعا عند مدخل حجر إسماعيل . وأما المجرم الثانى فإنه تقدم مشهرا خنجره أيضا وكاد يطعن سمو ولى العقد طعنة نجلاء إلا أن خير الله الحارس الشخصى لسموه عاجله برمية من بندقيته فأردته قتيلا فى الوقت الذى لامس خنجره أسفل الكتف اليسرى لسمو الأمير سعود ، فلم تحدث الطعنة سوى خدش بسيط ، ولله الحد والمنة .

وحينها رأى المجرم الثالث ماحل برفيقيه وكان قد خرج على مايظهر من حجر إسماعيل مع المجرم الثانى واتجه من جهة الركن اليمانى إلى جهة الحجر الاسود أطلق رجليه للريح قاصدا النجاة بنفسه فصرعه رصاص بنادق الشرطة والحرس الملكي فسقط على الارض وهو ينازع ، وظل على قيد الحياة ما يقرب من ساعة تمكن المحققون في أثنائها من معرفة اسمه وهو على .

ولم يمكن أن يعرف عن الجناة ساعة الحادثة شيء يدل على هويتهم إلا أن ملابسهم وخناجرهم تدل على أنهم من الزيود اليمانيين، وتتراوح أعمارهم بين الحامسة والثلائين والخامسة والاربعين .

وفى هذه الأثاء أخطر مدير الشرطة العام مهدى بك بالأمر فى منى، فحضر على رأس قوة كافية من الشرطة وشرع فى إجراء التحريات والتحقيقات ، لمعرفة شخصية الجناة والتحقيق عن الأسباب الدافعة لهم على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء وسط بيت الله الحرام وبقرب الكعبة الشريفة وفى ذلك اليوم المبارك .

وقد حصل هياج شديد بين حجاج بيت الله الحرام ، واشتدت نقمة الجند والشعب على أهل اليمن حينها عرف أن الجناة منهم ، وكاد أن يحصل مالاتحمد عقباه ، لو لا أن تدارك جلالة الملك الامر بحكمته وأصدر أمره الكريم المشدد إلى قواد جنده الموجودين في مكة وإلى مدير الشرطة العام بالاهتمام بصيانة أرواح الحجاج اليمانيين من الاعتداء واتخاذ كافة التدابير التي تقضى على كل من تحدثه نفسه بتخديش حرمة الحرم ، وإقلاق حجاج بيت الله الحرام ، وكان لهذه التدابير العاجلة أحسن الأثر في منع وقوع أى حلاث من حوادث الاعتداء ، فقضى الناس مناسكهم وأتمو احجهم بكل راحة وطمأنينة ، ولله الحمد والمنة .

وُقد بث مدير الشرطة العام عيونه وأرصاده بين حجاج اليمن الذين ثبت أن الجناة منهم فتوصل قبل كل شيء إلى معرفة ثلاثة من الزيود كانوا يقيمون دون

سائر رفاقهم الزيود مع الشوافع من الحجاج اليمانيين عند أمرأة فى جبل أتى قبيس م فلفت ذلك الآمر عظره فحقق معهم فوجدهم متغيبين عن منزلهم ولم يعودوا إليه منذ يوم الوقفة ، وأرسل على الفور قوة إلى المكان وفتش الغرفة التى كانوا فيها فعثر على ملابسهم وفيها جوازات باسم ثلاثة أشخاص هم :

( ) النقيب على بن على حزام الحاضرى مستخدم فى الجيش البمانى المتوكلى المتوكلي المتولزة أجوازه (٩٨) تاريخ ١ شوال سنة ١٣٥٢ ه، وهو صادر من مأمور الجوازات بصنعاء وصدق عليه من عامل صنعاء .

٢) صالح بن على الحاضرى شقيق الأول، جوازه رقم (٣٤) بتاريخ شواله سنة ١٣٥٣ هـ ، وحرفة المذكور مزارع ، والجواز صادر من مأمور الجوازات ومصدق عليه من عامل صنعاء .

٣) مسعد بن على سعد من حجير برقم ٦٣ تاريخ ٥ ذى القعدة سنة ١٣٥٣ ه ،
 والجواز صادر من أمير الحج اليمانى السيد محمد فخان وصاحبه عسكرى فى الجيش اليمانى المتوكلى .

ولذا عرضت جتث القتلى على المرأة التى كانوا فى دارها فعرفت أحدهم صالحا وميزت ملابس الاثنين الآخرين نظرا لتغير الوجه فى الإثنين المذكورين وذكرت أن أخت مطوف الشوافع أسكنتهم عندها ، ولدى التحقيق مع هذه صادقت على أقوال الاولى .

وقد أجرى مدير الشرطة العام التحقيق من جهة أخرى مع شيخ اليمانيين بجدة ، فاعترف بأنه أعطى ورقة التصريح للسفر من جدة باسم مبخوت ، وذلك بواسطة أخيه على بن مبخوت الفران بجدة ، وقد استجلب هذا وحقق معه وعرضت عليه جثث القتلى وصورهم الفوتوغرافية فعرفهم واحدا واحدا، وذكر أن أحدهم مبخوت ابن مبخوت الحاضرى هو شقيقه ، بينما الإثنان الآخران : هما صالح بن على، وعلى ابن الحاضرى وكلاهما شقيقان . وشهد هذا الفران بأنه اجتمع مع أخيه بجدة وبات أخوه عنده ثم حضر معه إلى مكة ، وبات مع أخيه والإثنين الآخرين من الجناة في جبل أبى قبيس ، وهو ذهب إلى عرفات ، أما الثلاثة فإنهم تأخروا في مكه ولم يحجوا ولم يجتمع بهم إلا في يوم العيد في الطواف و بعد الطواف ذهب هو إلى مقام إبراهم بينها الثلاثة ذهبوا و مكثوا في داخل حجر إسماعيل .

ولم يعثر على سعد العسكرى المستخدم في الجيش المتوثلي. وكم يعثر المسبب الذي المدا به إلى ترك جو ازه مع المجر مين، وقد عفا جلالة الملك عن الفران و المثلق سراحات

### تصريجا اللكاغ الكادة

فى الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء تشرف مندوبو الصحف الخارجية الذين وفدوا فى موسم هذا الحج بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حيث رفعوا لجلالته أصدف آيات الولاء والتهانى بمناسبة حادث الاعتداء الفظيع ، وقد استمرت المقابلة مدة طويلة لانقل عن ساعة لتى المندوبون خلالها من لدن جلالته كل عطف ورعابة .

وقد تفضل جلالته فأجاب على بعض الأسئلة التي كان يلقيها الاستاذ محيي الدين رضا مندوب المقطم بمــا يلي :

قال أيده الله : إن جماعتى شوقونى لزيارة أو ربة وعواصمها ومدنها الكبرى ، ولكننى ما أحب أن أفارق بلادى ، ولا أريد غير بلادى العربية ، وإن أكثر ما أخشاه وأحاذره الصحفيون وأقوالهم وأسئلتهم ، لأن الناس شيء واحد ، والصحفيون أشياء ، منهم أهل النقد فى السياسة، وأنا رجل ربيت تربية بدوية ما أجيد صوغ الكلام ولا رصفه ، وأهل الصحف يكتبون الأشياء منمقة ويهندسون كتابتهم كاملة ، وأنا ليس عندى شيء من هندسة الكلام الذى يجول فى قلبى عن أساسات البناء الذى أتكلم به ولا مقدرة المهندس الذى يعدل البناء ويرتبه .

ثم قال: فمن يحب أن يسأل شيئا فأنا مستعد لاجابته، فسئل جلالته عن الحادث المشئوم وأثره فى نفس جلالته، فقال: إن الذين أقدموا على هذا العمل قوم ليس فيهم دين يمنعهم، وأنا شخص ليس يهمنى إلا إقامة كلمة التوحيد، والمحافظة على مابيدى، والحافظ هو الله تعالى.

ولما وقع ، وقدر الله من فضله وعنابته النجاة لم يكن همى غير المحافظة على الحجاج ، ومنع تسرّب أخبار الحادث إلى خارج الحرم ، فأمرت بإغلاق أبواب الحرم ، ومنع سفك الدماء فيه ، وأتممت الطواف ، وخرجنا عائدين إلى منى .

فسئل جَلالة الملك عن التحقيق ، وهل ثبت أن جلالة الإمام يحيى له دخل في الموضوع؟ فأجاب جلالته : إنى أعتقد أنه لايمكن أن يقدم على مثل هذا العمل ،

الرجل لايخلو من دين ، والصلات بيننا وبينه على أحسن مايرام . أما التحقيق عن الحادث وكيف وقع وأسبابه ، فهذه شئون ستأخذون عنها بلاغا من الحارجية وتعرفون الحقيقة . .

ووالله إن هذا الحادث الذى وقع فى الحرم وقر فى نفسى ، وأنا فى عرفات ، وكأنى أشعر به ، ولكن قلت فى نفسى : إن الله سيكفينى هذا الشر ، وكنت أحدث نفسى كيف يمكن القبض على الجانى إذا تغلغل بين الناس ؟

و بعد أن نزلت من عرفات كان الله أنسانى ذلك الذى وقر فى نفسى، ونحن مالنا فى شىء من أعمالنا إلا اعتمادى على الله، وهنا استطرد جلالته إلى بيان ماهو سائر عليه ، وإيضاح خطته وعقيدته فى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده واتباع الكتاب والسنة ، وإنه لا يمكن أن يحيد عن حكمهما وإنه لا يوجد لأهل نجد عقيدة أو مذهب جديد إلا ماجاء فى كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف الصالح وما كان عليه الائمة الاربعة .

وقد سئل جلالته عن مقدار ما كان لشعور المصريين من أثر فى نفس جلالته فقال :

لقد رأيت من شعور العالم الإسلامى أجمع من سائر أجناسه ما أثلج صدرى وأشعرنى باتحاد المسلمين واتفاقهم ، وأن هذا الأمر أهمهم كثيرا وظهر منهم من الاهتمام فيه أكثر بماكنا نتصور ونظن .

والمصريون بصورة خاصة إخواننا ، وقد عودونا أن نلق منهم فى كل فرصة ومناسبة ماتنشرح له صدورنا من الآلفة والمحبة بيننا وبينهم؛ لأنه لايوجد بيننا وبينهم عايدعو لخلاف وشقاق .

وأعرب الصحفيون العراقيون عن سرور العراقيين من خطاب جلالته للكشاف

العراق وما صرح به فيما يتعلق بالعراق ، فقال جلالته : العراق منا ونحن منه ، والذى يؤلم العراق يؤلمنى ، والذى يسره يسرنى ، فالعنصر واحد والآمة واحدة وما يريد أحد بالعراق شراً إلا وهو يريد بى مثله .

وتكلم جلالته عن حالة فلسطين فقال :

إننى أتمنى لفلسطين كل خير وسعادة ، لآنها بلد عربى ، وفيها ثالث الحرمين ، وهو المسجد الذى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا ، ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ، ففلسطين من بلاد العرب ، والذى يسر العرب يسرنى ، والذى يؤلمهم يؤلمنى ، ولكن مصيبة العرب فى جميع بلدانهم وأقطارهم من أنفسهم ومن تخاذلهم .

والذى أتمناه أن يجمع الله كلمة العرب على الاتفاق بينهم ليسلموا من شرور أنفسهم ، فإذا سلموا من شرور أنفسهم سلمت نيتهم وأمكنهم أن يحفظوا أنفسهم من الأذى ، فالعرب بتخاذلهم آذوا أنفسهم أكثر بما آذاهم الأجنى .

ثم أعرب الاستاذ محمد داود صاحب مجلة السلام المغربية عرب عاطفة المراكشيين نحو جلالة الملك ، وتقديرهم لجهود جلالته ، وخدمته للإسلام والعرب ، و نشره السنة ، فشكر جلالة الملك للمراكشيين عواطفهم ؛ ثم قال :

إن كثيرا من القبائل الموجودة فى مراكش أصولها من نجد ، والعرب بعضهم من بعض . ولما بلغ جلالة الملك إلى هنا استأذنوه فى الانصراف بعد أن شكروا لجلالته هذه العواطف السامية نحو المسلمين والعرب جميعا ، وعادوا فكرروا تهانيهم لجلالته على أن وقاه الله كيد الكائدين ، ورد هذا الكيد فى نحوره .

### تنظِّل ليمَزُّمَنَ الاعتلاء

ماكادت حكومة اليمن تعلم بحادث الاعتداء على جلالة الملك بأيد يمانية حتى ألفت لجنة خاصة قامت بتحقيقات واسعة النطاق أسفرت عن أن على بن على الحاضرى كان ضابطا صغيرا فى الجيش المتوكلي ثم استحصل إذنا فى شوال سنة ١٣٥٣ ه من إمارة الجيش لأداء فريضة الحج حيث يقضى نظام الجيش المتوكلي لزوم إعطاء الرخصة لكل من يطلبها بقصد أداء فريضة الحج ثم سافر إلى الحجاز مع أخيه صالح بن على الحاضرى الذي كان متغيبا فى خارج القطر . ثم عاد إلى وطنه فى ربيع الثانى سنة ١٣٥٣ه

وحث أخاه على السفر معه إلى الحجاز بقصد الحج . وأما مبخوت بن مبخوته الحاضرى فقد كان مستخدما فى الجيش المتوكلي بصفته أحد أفراده .

وفى شهر رمضان سنة ١٣٥٣ هكتب إلى أخيه الموجود فى قرية بيت حاضر أنه يريد الحج فأجابه عليه أخوه بلزوم مجيئه لزيارة أمه والاستئذان منها فلم يرد على ذلك الحجاب وتوجه إلى الحج بدون رخصة من إمارة الجيش وعد من الهاربين من الجيش . وأما مسعد بن على فلم يمكن معرفة شخصيته ولا وجد من يطلق عليه هذا الإسم فى قرية بيت حاضرى التى منها أولئك الثلاثة الرجال .

ونظرا لما عرف من اتصال صالح بن على الحاضرى ببعض البلاد الخارجية مدة غير يسيرة وعودته إلى اليمن بصورة مؤقتة وتشويقه لأخيه ومبخوت بن مبخوت لأداء الحج لم يكن فى الاستطاعة توسعة التحقيق فى بعض البلاد الخارجية والمحلات التي أقام فيها صالح بن على المذكور زمنا طويلا وإجراء الفحص التمام عن الأشخاص الذين اختلط بهم وعن غير ذلك حتى تنجلى الحقيقة تماما . وعليه كتب وزير خارجية اليمن بتاريخ ٢٥ محرم سنة ١٣٥٤ ه إلى صاحب السعادة وكيل وزير عارجية المملكة العربية السعودية فؤاد بك حمزة الخطاب الآتى: (أعد من وظيفتى أن عارجية المملكة العربية السعودية فؤاد بك حمزة الخطاب الآتى: (أعد من وظيفتى أن أبلغ ذيلا بهذا إلى حضرة معالى سعادتكم التقرير المتقدم من الهيئة التحقيقية الخاصة التي كانت تشكيلاتها بأمر متبوعى الإمام ملك اليمن المبجل والمشتمل على التحقيقات المتعلقة بالحادث المؤلم المؤسف ، وبالمسئولية أؤدى لحضرة معاليكم احتراى الفائق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )

وزير الخارجية البمنية ــ محمد راغب

ومهما يك من الأمر فمما لاجدال فيه أن المجرمين كانوا من أهل اليمن بل ومن رجال الجيش وهذا ماوجه الظنون إلى أن هذه المؤامرة كانت مدبرة من سيف الإسلام أحمد ولى عهد اليمن الذى قيل إذ ذاك إنه كان على غير وفاق مع والده، وإنه كان ينقم على جلالة الملك، وإنه على اتصال برجال حزب الآحرار الحجازى ومن قائل إن ذلك إنما كان بتدبير السيد حسن الدباغ فقط باعتباوه مبعوث الأمير عبد الله لتنفيذ الخطة المرسومة حيث كان المذكور في اليمن مدة طويلة.

ولما أن وقى الله الملك منها ومن جميع مادبروه ضده من الفتن والثورات ذهب السيد حسين إلى عدن وقضى بها أياما وجمع حوله أنصارا وسار بهم لحرب الإمام

يحي، فلما علم به الإمام أرسل له قوة فرقت جموعه فقفل راجعا إلى عدن واحتج الإمام على حكومة عدن لخروج المذكور عليه من ناحيتها وطلب تسليمه إليه، فغطئبه حكومة عدن عليه وهمت بتسليمه إلى إمام اليمن حرصا على حسن صلاتها به، ولكه السيد حسين أبى ذلك وطلب منها أن تعيده إلى بلدة الحجاز وتسلمه إلى ابن سعود لما عرف عنه من عدم حمل الحقد والعفو عند المقدرة، وكان كذلك فإنه عندماسلمه الإنجليز إلى جلالة الملك عفا عنه بشرط أن يظل فى جزيرة فرسان مطلق السراح مع زوجته، وخصص له مايسد حاجته من المال والأرزاق وظل بها أياما حتى توفاه الله فى عام ١٣٦٣ ه.

# دعقة الزعنيماء

وعند ماتم لابن سعو د القضاء على جميع الثورات ، وتوحدت المملكتان رغب دعاة الإصلاح من أنصار جلالة الملك ابن السعود ، وهو سعادة الشيخ ابراهيم ابن معمر الوزير المفوض للمملكة العربية السعودية فى بغداد أن يضم تحت لواء جلالته البقية الباقية من شبان الحجاز وزعمائه المخلصين ، وكان من قبل على اتصال جم وهو يعلم إخلاصهم ، فاستصدر عفوا عاماً من جلالة الملك لجميع معارضيه وكل من اشترك فى مقاومته أو محاربته ، ثم اتصل سعادته بكل من : السيد طاهر الدباغ ، والشيخ عبد الرءوف الصبان ، والسيد عبد الحميد الخطيب ، والقائمقام محمد عبد الله صادف ، وأبلغهم أمر هذا العفو العام ، وأشار عليهم بالسفر إلى الحجاز لدراسة الحال عن قرب ، وأكد لهم أن جلالة الملك أيده الله على استعداد لتقبل النصيحة ، والأخذ برأى المصلحين بما فيه سعادة البلاد ، وأنه لا يضمر حقدا لاحد ، فن كان علما لبلاده فعايه أن يجيب الدعوة ، ويغتم هذه الفرصة السانحة لعودته إلى بلاده ، ومن كان مصرا على مناصرة الهاشميين فالله المستعان عليه ، و نعم الوكيل .

## العَهُوعَ وَلَيْبِعَكِينَ

وعلى أثر هذا أصدر جلالة الملك عفو اعن المبعدين السياسيين ، هذا نصه : مرسوم ملكي كريم رقم ٢٣ / ١ / ١٩

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاعتماد على الله .

نظرًا لرغبتنا فى أن يكون جميع أبناء شعبنا متكاتفين متعاضدين على مافيه خدمة وطنهم وأمتهم .

و نظرا لزوال الاسباب التي أوجبت في السابق وضع بعض القيود والتوقيعات ضد أبناء هذه البلاد من رعايانا المقيمين في الخارج من منعهم من العودة إلى البلاد والإقامة فها ، فإننا نأم بما ياتى :

المادة الأولى: تلغى التدابير المتخذة ضد بعض رعايانا الممنوعين من دخول البلاد والإقامة فيها أو العودة إليها، ويسمح لمن أراد العودة منهم بالدخول والإقامة إذا قام بالشروط الموضوعة لذلك.

المادة الثانية : على من أراد أن يشمله العفو الممنوح بالمادة الأولى أن يراجع الحكومة بذلك رأسا أو بواسطة عثليها فى الخارج ؛ لاجل إتمام المعاملة اللازمة لذلك .

المادة الثالثة : على وزيرى الداخلية والخارجية إنفاذ مفعول أمرنا هذا . صدر فى اليوم السابع من شهر شوال سنة ١٣٥٣ ه .

ولقد بادر بالعودة إلى الحجازكل من سعادة الشيخ محمد الطويل رئيس الحزب الوطنى الحجازى، فشمله جلالة الملك بعطفه، وأكرم مثواه، وعينه ناظرا لعموم جمارك الإحصاء، كما أقطعه أراضى زراعية واسعة فيها وعاد أيضا الشيخ عبد الوهاب قزاز، والشيخ عبد القادر غزاوى من سجناء الطائف فشملهما جلالة الملك برعايته، وعين الثانى منهما رئيسا لنقابة السيارات، ثم عضوا في مجلس الشورى.

## يَلَخُرُبُ الْأَحْدَلُا

على أثر صدور العفو العام تبادل أعضاء الحزب الرسائل وقرروا فيما بينهم حّل. حزب الاحرار الحجازى ، ولم يشذ عنهم غير السيد حسين الدباغ ، والسيد يوسف زواوى، وتردد أعضاؤه فى أمرالعودة إلى الحجازخشية أن ينكل بهم جلالة الملك بعد عودتهم إليه قياسا على ماطبع عليه أمراء الحجاز في السابق، ولكن رئيس الحزب السيد طاهرالدباغ استعد أن يضحى بنفسه فيكون هوأول المسافرين إلى الحجاز ووافقه على ذلك القائمقام محمد عبد الله صادق، فنشر السيد عبد الحيد الخطيب وكيل حزب الاحرار الحجازي في مصر في الصحف بتاريخ ١٠ محرم سنة ١٣٥٤ ه الموافق ١٥ إبريل سنة ١٩٣٥م بيانا بحل الحزب المذكور، وبعث بصورة منه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن سعود في الحال ، فأجاب جلالته على ذلك بأطيب رد" ، وأكد عفوه عنه وعن زملائه ، وعندئذ سافر السيد طاهر الدباغ والقائمقام محمد عبد الله صادق إلى الرياض لمقابلة جلالة الملك فأكر مهما غاية الإكرام ، وقال لهما جلالته : لقد عفوت عنكم عن الماضي ، وإنى أريد منكم أن تعاهدوني على الإخلاص للدين والوطن ، وأما شخصي فدعوه جانبا ، فأجاباه : إنا نعاهدكم على الإخلاص لجلالتكم قبل كل شيء لأن الإخلاص لكم هو إخلاص للدين والوطن، فسر" بذلك جلالته، ووجه الخطاب إلى السيد طاهر الدُّباغ قائلا : ( لا شك أن المعارف هي أساس نهضة الأمة ، وهي قلب الدولة النابض ؛ ولذلك فقد أمرت باسناد مديرية المعارف العامة في المملكة العربية إليك ، ليعلم الناس أنا وضعناك في قلو بنا ، ثم تفضل جلالته فأسند مديرية إحصاء النفوس العامه في المملكة العربية إلى القائمقام محمدُ عبد الله صادق .

ولقد سافر على أثرها إلى الرياض أيضا الشيخ عبد الرءوف الصبان ، ونال من جلالة الملك كل عطف وتقدير ، وعينه عضوا في مجلس الشورى .

وكتب سمو الأمير عبد الله أمير شرق الأردن إلى السيد عبد الحيد الخطيب يقول له : اتصل بى أن السيد طاهر الدباغ رجع إلى الحجاز فكيف هذا ؟ وهل عندكم علم بذلك ؟ فأجابه الخطيب بقوله : لقد تقرر حل الحزب ، وسافر السيد طاهر بعلم من الجميع ، لأن ابن سعود عرف كيف يستميل خصومه بينها أنكم لم تستطيعوا الاحتفاظ باصدقائكم .

بين يدى جلالة الملك المعظم يوم تشرف بمقابلته فى الرياض

بسم الله الرحمن الرحم ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هذانا الله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .

ياصاحب الجلالة : قال الله تعالى فى محكم كتابه ، على لسان أشرف خلقه، صلوات الله وسلامه عليه (قل لاأملك انفسى نفعاً ولا ضرآ إلا ما شاء الله ، ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني السوء إن أنا إلا نذيرُ وبشير السيد طامر الداع لقوم يؤمنون ) وروى البخارى ومسلم بسندهما عن عبد الله



ابن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ﴿ إِنْ أَحْدُكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فَى بَطْنَ أُمَّهُ أَرْبِعِينَ يُومًا نَطْفَةً ، ثُمَّ يكون عَلْقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشتى أو سعيد ، فوالذى لاإله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتي ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. . ويقول الشاعر العربي :

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن وإن هذا الحادم المخلص الماثل الآن بين يدى جلالتكم والحجل آخذ منه كل مأخذ ليعترف في كتير من الأسف بأنه كان بعيدا عن معرفة ماخص الله به جلالتكم من مزايا ساميه ، وأخلاق عالية . وسحايا علوية ، وشمائل مصطفوية ، جعلتكم أحق الناس طرا ببوأ هذا العرش العربي العزيز على الأمة العّربية ؛ فلئن حمدت الله على تشرفي بالانضواء تحت لواء جلالتكم ، وإخلاصي لبيت هو فخر العروبة : فإني إنما أحمده تعالى على أن جعل خير أعمالى آخرها وأن هدانى معد حيرة دامت عتمر سين ونيفا إلى محجة الصواب ومنفج الحق.

نعم يامولاى إنها حيرة كابرنا فيهاكثيرا حتى لم يبق فى قوس المكابرة منزع، وحتى علمنا بالتجربة والبرهان الحسى أن العناية الإلهية ترعى سيد الجزيرة فى كل مواقفه ، ويحيط به التوفيق فى كل أعماله؛ فآمنا عن دليل قاطع ، وبرهان ناصع بأن الله الذى أيدكم بقوته ، وأمدكم بنصره ، قد اختار جلالتكم لجمع كلمة العرب ، وتوحيد صفو فهم والاخذ بيدهم إلى محجة النجاة والهدى حين اختلط عليهم الامر وتفرقت بهم السبل ، فرضينا بما رضى الله به لنا فرحين مستبشرين مغتبطين بهذا التوفيق ، وإن هذا الإيمان الذى كان أول نتاتجه تقديم الطاعة والإخلاص لجلالتكم ، والنزول على حكم جلالتكم والرضاء به سيجعل من إخلاصنا فى المستقبل وتفانينا فى خدمة هذا العرش المفدى ما يكون كفارة عن الماضى إن شاء الله .

فلتن أخطأنا محجة الصواب فيما مضى فوالله لنتمسكن بها إن شاء الله بعد إذ هدانا الله إليها تمسك من يعتقد أن فى الخروج عنها خسران الدنيا والآخرة .

وأنا منذ وفقنا الله للعودة إلى أحضان الحق ، قد عرضنا عهدنا بالسمع والطاعة والإخلاص خطيا لاعتاب جلالتكم السامية بواسطة خادم جلالتكم المخلص القائم بأعمال مفوضية جلالتكم ببغداد .

واسمحوا لى ياصاحب الجلالة بأن أعيد هذا العهد بين يدى جلالتكم تقريرا لغرض ديني محتم وواجب وطنى لازم فأقول: لـكم على يا صاحب الجلالة عهد الله وميثاقه على السمع والطاعة في السر والعلن فيها أحببت وكرهت، وعلى أن أكون مخلصا لجلالتكم ولأولياء عهو دكم، ولهذا البت السعودي الكريم إخلاصا تاما، ظاهرا وباطنا في السراء والضراء في كل الأحوال أوالي من واليتم، وأعادي من عاديتم، وأسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم، والله على ما أقول وكيل، وهو حسبي، وكنى بالله شهيدا.

ياصاحب الجلالة: إننى بحق أعتبر هذا اليوم أُسُرف أباى وأسعدها ، ففيه حظيت بشرف المثول بين يدى جلالة سيد العرب ، وأرجو أن يتم لى الشرف بنيل رضاه و ثقته الغاليتين .

ولا غرو أن تكون هذه الاعتاب السامية مهوى أفندة المؤمنين ، ومحط آمال طلاب المنعة من الموحدين فني هذا القصر الملكي ينجسم للعرب مجد شامخ ، وشرف باذح وعز عظيم وفحر جسيم وأمل مطلق ومستقبل بالخير يندفق، وفيه يتجلى من الدين

اهدايته وطاعته ورفقه وسماحته ونبله وبساطته ونقاؤه من المعكرات وصفاؤه من المستحدثات وتأثيره فى النفوس وأخذه بالنواصى والرءوس، وسمع وطاعة هما منبع بكل خير ومصدركل بر، فإن عنت العرب بوجوهها لله ثم لهذه الاعتاب فإنما عنت كنفها المذى لا يضام وكنهها الذى لا يرام ومو تلها بعد الله فى الملبات وسندها بعده بعده فى الملبات وسندها بعده فى المدلمات .

إيه ياصاحب الجلالة ، لقد أيقن العرب أجمعون أن ليس لهم من يحمل راية بحده ، ويقو دهم إلى ميادين الشرف ، ويجمع شتاتهم وينشلهم من حضيض الذل والهوان إلى أوج العز والسلطان إلا هذا الجالس على عرش : لجمنه قلوبهم الخافقة ، وسداه : عيونهم المحدقة ؛ وفيه بعد الله وضعوا آمالهم ، وإليه وجهوا أنظارهم ، ولا بدع فما آل سعود (اليوم وقبل اليوم) إلا مفخرة من مفاخر العرب ، ومنبع طالما نهلوا منه العز والسؤدد والشرف والمجد ، وما هم إلا الدعاة لله ولتوحيده ولإعلاء كلمته ، ودحض حجج أعدائه بالبيان الحق واللمان الطلق ، ثم بالسيف والسنان والضرب والطعان ، وما عبد العزيز إلا واسطة هذا العقد اللامع ، وفريدة هذا التاريخ الساطع ، منحه الله من كريم الصفات وبديع السمات ما يليق بالعمل العظيم الذى قدر في سابق أزله أن يجريه على يديه ، وكانت نسبته إلى ذى العزة سبحانه مظهرا من مظاهر عزته ، ودليلا من أدلة قدرته .

فبينها كانت قلوب كثير من الناس ترجف وجلا وهلعا خشية غروب شمس بيت له في خدمة الدين الإسلامي والدعوة إلى الله سبحانه القدح المعلى إذا (بعبد العزيز) يحمل راية طالما اهتزت لدعوة الدين ، وإذا به يحتل معقلا من معاقل الإسلام والدعوة إليه وإذا هو كالفجر الصادق يسطع وسط الظلام الحالك ، ولم يزل نور دعوته ينتشر ويبدد ظلمات الباطل بالرغم مر جهود خصومه الكثيرين الذين لم تكن تدابيرهم إلا أسبابا لعزته ورفعته، ولم يكن كيدهم المستتر إلا وسيلة من وسائل اطراد الظفر والنصر حتى عم نور الهداية كل أطراف الجزيرة العربية ، والحمد لله ، ونرجو إن شاء الله أن يستمر اطراد سطوع هذه الانوار حتى بعود للعرب سابق مجدهم وسالف عزهم .

فُعلى بركة الله تتمون يامولاى منهاجا انتهجتموه وفى سبيل الله تنجزون خطة وضعتموها، فالتو فيق بحول الله قرين كل أعمالكم، والسعد إن شاء الله خادم ركابكم.

وأسأل الله أن يحفظ للإسلام والمسلمين جلالتكم فخرا وسنداحتي يتم لهم ماترونه من جمع كلمة وانتشال من هوان وصون من ضلال؛ كما أسأله تعالى أن يحرس لكم ولهم سمو ولى عهدكم المعظم وسمو نائب جلالتكم العام ببلدانته الحرام وجميع أصحابً" السمو الأمراء الكرام ، وأن يجعل راية الحق في هذ البيت السعودي الكريم حتى يأذن الله لهذه العاجلة بالزوال، والسلام على جلالتكم ورحمة الله وبركاته .

### فى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم



الشيح عبد الرءوف الصبان

حق جهاده ، وعبد الله مخلصا حتى أتاه اليقين من ربه ، صلى الله عليه وسلم تسلم كثيرا إلى يوم الدين .

مو لاى صاحب الجلالة:

إن من أكبر دواعي افتخار هـذا الخادم المخلص وقوفه هـذه الساعة ببن يدى جلالتكم وهو بين عاملين متباينين : عامل الفرح والسرور لهـذه الخــاتمة السعيدة . ومشاهدة هذه الطلعة الجليلة في هذا الموقف المشرف والأعمال بخواتيمها ، وعامل من الأسف والأسى لما سبق من جحود ونكران لهـذا النور المبين وهذا الحق

نعم، إن ماكنا فيه من غو اية وضلالة إنماهو محض جحو د للحق ونكران للفضل لأن الحق أبلج والهدى واضح بين لايحتاج إلى دليل ولا يقام عليه برهان \_ ولولا الإيمان والحمد لله بأن كل ذلكم إنما هو بقضاء الله وقدره في سابق علمه وأزله، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا سلب ذوى العقول عقولهم ــ لذهبت نفسي أسي

وحسرة لما فرط منى فى حق جلالتكم وحق الوطن الذى أنتم رمز أمانيه وموضع آماله \_ وإنى لا أحتج بالقضاء لأصرف عن نفسى مسئولية مااقترفت من إثم . فإنه لولا ماخصكم الله به من أخلاق كريمة وشمائل حميدة وصفات ممتازة هى التي أنزلتكم من أمنكم هذه المنزلة السامية وجعلت لكم فى العالمين الإسلامى والعربي هذه المكانة الرفيعة فأصبحت قلوبهم تهفو إلى هذا الحيا الباهر وترنو إلى هذه الأعتاب السامية، أقول: لولا ذلكم لما كان هذا الخادم المذنب جديرا بهذا العطف السامى والفضل الابوى العظم .

إنى يامولاى : هذا الحادم المقر بذنبه والمعترف بإثمه والمذعن لأمر مولاه ، وها أنا بين يدى جلالتكم فإن عاقبتم فبعدلكم، وإن عفو تم فبفضلكم، وجلالتكم علىكلتا الحالتين محمود العمل مشكور الفعل .

ياصاحب الجلالة إنه منذ أن قدر الله زوال تلك الغشاوة عن أبصارنا وبصائرنا رأينا نور الحق و تاقت نفوسنا إلى منازل الهدى . منذ ذلكم الوقت قد عاهدنا الله على يد ممثل جلالتكم بالعراق على السمع والطاعة والإخلاص لجلالتكم ولبيتكم الكريم . وها أنا أكون اليوم سعيدا بإعلان هذا العهد بين يدى جلالتكم بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن بقية إخوانى الذين دخلوا فيما دخلنا فيه. فنعاهدكم بالله على السمع والطاعة والإخلاص لجلالتكم فى السر والعلن . نوالى من واليتم و نعادى من عاديتم و نحب من أحببتم و نكره من كرهتم، وأن نكر سكل جهو دنا وقواناومو اهبنا لخدمة جلالتكم وخدمة هذا السعودى الكريم، بيت عز العرب بيت مجد العرب بيت نصرة الإسلام يبت نشر التوحيد الخالص، هذا البيت الذى جعل الله إعادة عز العرب والمسلين على بديه .

وإنا لنود يامو لاى لوكشف لكم عما جعله الله فى قلوبنا لجلالتكم من حب صادق وإخلاص تام وإجلال وإكبار لما خصكم الله به من مواهب عظيمة وأخلاق رضية كريمة حتى ننال الشرف الأعظم بنيل ثقتكم ورضاكم وهما غاية أمنيتنا ومنتهى ماثرجوه، وستكون كل أعمالنا [بحول الله وقوته، فإنه لاحول ولاقوة إلابه] برهانا ساطعا ودليلا بينا على ذلك ، والله على مانقول وكيل .

إى مولاى : والله إن من دواعى الغبطة والسرور والفخار لكل مسلم خالص التوحيد أن يرى هذه الربوع المباركة فترجع به الذكرى إلى ما كان عليه المسلمون

فى الصدر الأول من الإسلام . يرى الإسلام غضا خالصا من كل البدع والحرافات التى دسها الأعاجم فى تعالىمه. يرى الإسلام السمح ترعاه قلوب خالية من كل رغبة ، ولا رغبة إعزاز الدين ، وجمع كلمة العرب ، وإقامة أحكام الشريعة المطهرة ، وتطهير عقائد المسلمين مما لحق بها من جاهلية .

إن المسلم ليفخر حين يزور هذه الربوع الكريمة ويتطلع إلى هذه الوجوه الناضرة المضيئة بنور الإسلام، ويرى هذه القلوب العامرة بالتوحيد والإيمان الحالص وينظر إلى هذه النفوس المليئة بحب الله، الساعية لرفع شأن الإسلام والمسلمين وتخليصهم من تلك الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، والرجوع بهم إلى ماكان عليه سلفهم الصالح، وما سنه لهم نبيهم الاعظم صلى الله عليه وسلم، يفخر المسلم بذلك لأنه يعلم أنه لاعز للإسلام يرجى ولا خير للمسلمين ينتظر إلا إذا رجعوا إلى تعاليم دينهم، فاهتدوا بديه، واستضاءوا بنوره.

و بيتكم ياصاحب الجلالة هو القائم بحماية هذه الدعوة المباركة ، والساعى لنسرها بين المسلمين فأنتم يامو لاى عز الدين والعروبة والوطن .

والله أسأل أن يبقيكم ذخرا لهم جميعا ، وأن يحقق بجلالتكم آمال العرب والمسلمين ، وأن يحرس لسكم ولهم أصحاب السمو الأمراء ، والسلام عليكم .

## مْ يُسُرُّجُ عِيثًا لِشِيانُ

ولقد كتب السيد طاهر إلى إخوانه فى جميع الأنحاء بشرح لهم حالة البلاد وما لمسه فيها من تقدم ورقى ، وأنه لاصحة لماكان ينقل إليهم من حالة الضغط وكبت الحريات، ويلح عليهم بالعودة إلى البلاد للساهمة فى خدمة البلاد والعمل على إنهاضها تحقيقا لرغبة صاحب الجلالة الملك. وبناء على ذلك سافر كاتب هذا التاريخ من السويس إلى جدة على الباخرة الطائف مساء يوم الأربعاء ٣٣ صفر



السيد عدد الحميد الحطيب سنة ١٣٥٥ ه الموافق ١٣ مايو سنة ١٩٢٦ م، فبلغها صبح يوم الأحد ٢٦ صفر سنة ١٣٥٥ ه الموافق ١٧ مايو سنة ١٩٢٦ م، ومنها سافر إلى مكة ، وكان جلالة الملك في عشيرة عائدا من الحجاز إلى نجد . وقد سافر في صبيحة اليوم الثانى فلم يستطع إدراك مقابلنه فأبرق لجلالته بوصوله ، ثم قضى بعض الأيام في مكة ، ومنها سافر إلى الطائف وقابل سمو الأمير فيصل النائب العام لجلالة الملك ، وخطب بين يديه الخطبة الآتية :

### « في حضرة الأمير »

يا صاحب السمو:

لعل أشد ما يتمناه الغريب إذا نأى عن بلده الذى نشأ فيه وامتزج حه بدمه ، هو أن يمن الله عليه بالعودة إليه ليكرس بقية حياته لخدمته والعمل على رفعته حتى يقضى ما له عليه من دين ، وما يحمل فى عنقه من أمانة . ويتضاعف سروره و تكتمل نعمته إن كانت جهوده خالصة لله ربه ، ونياته مخلصة لمليكه ووطنه .

ولئن كان للغريب العائد فرحة واحدة فإنى فى هذا اليوم الذى أعده أسعد أيام حياتى ما انقضى منها وما بقى أشعر فى نفسى بفرحتين وأشكر الله على نعمتين ، فقد عدت إلى بلدى وإخوانى وعشيرتى، أخرجنى منها المبدأ وأعادنى إليها اليقين، وهاأنا ذا الآن أملاً ناظرى وأمتع نفسى بهذه الطلعة البهيه والشخصية الفذة التى جمعت من الصنائل أحسنها و من الشهائل أرقها ، وانطوت على عظائم الهمم وجلائل الأعمال .

وبفضل ما اكتسبه سموكم من شخصية جلالة والدكم العظيم مجدد بجد العروبة ومحيى عز الإسلام، قد استطعتم أن تحكموا القلوب بالحب والعطف وتأسروها بالعدل والحلم، فدانت لكم الرؤوس، والتفت حولكم القلوب، وبادلتكم الافتدة ودا بود وإخلاصا بإخلاص.

ولو أطلقت لنفسى عنان شعورها لانطلق هذا اللسان العاجز ينشد أشعار عامدكم، ويغنى بجميل شمائلكم، ويمينا ما أنا بمن يلتمسون العرض الزائل من مديحكم ولا المنفعة الخاصة بالتغنى بآثاركم، فما ذلك من طبعى ولا من خلق، وإنما هو حب خالص يجذبنا نحوكم، وتقدير عظيم يربطنا بكم، بعد أن كنا فى مقدمة خصومكم نشك فى مصير بلادنا، ولا نؤ من بسعادتها، وكان لنا مبدأ ندافع عنه وقوة نستمدها منه، وأغشى الله أبصارنا فعارضنا كم وضللنا السبيل فأغضبنا كم، وكنا يوما ما عليكم لالكم، فإذا بجلالة الملك العظيم يسوس البلاد بالعدل والدين والحلم واليقين، وإذا بكم تترسمون خطاه، وتتممون ما بنته يداه حتى سطع نور الحق وقام الدليل على الإصلاح، فانقلب الغل حبا والشك يقينا، وإذا بنا نمد أيدينا طو اعية فى خدمتكم، ونهى أنفسنا عن رغبة لطاعتكم ونرفع ألسنتنا مخلصين بالدعاء لكم. ونحن العرب طبعنا الحب الخالص لبلادنا، والإخلاص والولاء لمليكنا، والثبات على عهدنا والطاعة لأولى أمرنا. والحب يشفع للمذنب، والإخلاص يمحو الخطأ، فليهنأ العبد المؤمن بفرحته، وليشكر الله على نعمته، أمد الله فى عمر والدكم وعمر سموكم، وأيد ملككم وأقر عينه بكم.

وأعرب لسموه عن رغته فى السفر إلى الرياض للنشرف بالمنول بين يدى جلالة الملك ، فكتب إلى جلاله بذلك ، فرحب به و سافر إليه مع الشيخ محمد صالح نصيف والشيخ محمد صالح قزاز فى يوم الجمعة ٧ ربيع الثانى سنة ١٣٥٥ ه المواهن ١٦ يونيه سنة ١٩٢٦ م إلى الرياض ، فبلغها فى يوم الثلاثاء ١١ ربيع الثانى صباحا ، وكان جلالة الملك فى مجلسه الخاص ؛ وعند ما علم بوصوله أمر بدخوله عليه ، واستقبله أيده الله واقفا وحياه ، وسأله عن مبلغ راحته لعله لم يتكلف فى سفره . فارتجل بين يدى جلالته الخطبة الآتية :

## فيحضة الملكف

مولای صاحب الجلالة :

مرت على البلاد المقدسة كوارث ومحن هلعت لها قلوب المخلصين المؤمنين أصحاب المبدأ واليقين ، وقد قصرت عقولنا وقتئذ عن فهم حكمة الحالق فيما أحدثه فيها من تغيير وتبديل فنركناها على مضض ، يدفعنا الأمل فى خدمتها ، وإعلاء كلمة الحق فيها إلى المضى فى سبيلنا ، وأخذنا نضحى بكل ما نملك من جهد ومال لامطمع لنا فى غرض ، ولا غرض لنا فى زلنى .

ولعلنا ياصاحب الجلالة قد دفعنا المبدأ الجامح إلى ركوب متن الشطط غير آئمين ولا باغين ، ولكنا أخذنا نرقب الحوادث حتى أذن الله لنا بالهدى، وانقشعت الغشاوة عن أعيننا ، وارتفع الحجاب عن قلوبنا ، فوجدنا نور إيمانكم يشع فى كل مكان ، فيملأ القلوب عقيدة وإخلاصا ، وحكمتكم السامية تصرف الأمور على أحسن ما يكون ، تارة بالعدل ، وتارة بالإحسان ، فترد الحق إلى نصابه، وتجمع كلمة المؤمنين ، ويد إصلاحكم الكريمة تمتد إلى كل فاسد فتجتئه من أصوله ، وتقيم مقامه صرح الطمأنينة والإيمان ، وحل فى نفوسنا شعور لاعهد لنا به من قبل ؛ فاتجهت أنظارنا إلى الحالق سبحانه وتعالى نحمده ونشكره . فقد أعاد للإسلام عهد الخلفاء الراشدين ، والأئمة المصلحين ، وشاء للبلد الامين أن يقوم بعد عثرة وينهض بعد كبوة .

وغاية مايرجوه صاحب المبدأ الثابت ، والعقيدة الصافية التي لاتبتغى فى الدنيا عرضا زائلا ، وتفنى فى سبيل دينها وبلادها أن ترى كلمة الدين عالية ، ويد الإصلاح عاملة ، وقد آمنا وصدقنا فانجذبت أرواحنا إليكم وانعقدت آمالنا بكم، وابتهلت قلوبنا إلى الله أن يطيل لنا فى عمركم ويؤيد ملككم ؛ فتظل البلاد سعيدة بحكمكم ، راتعة فى بحبوحة عدلكم ، غارقة فى بحر فضلكم وحلمكم .

فبادرنا إلى أعتابكم نغترف من بحر إيمانكم العامر ، ونقتبس من نور ورعكم الباهر ، ونناشدكم بحق من أخضعنا لكم ، وقادنا طواهية إليكم أن تستغفروا الله لنا عما مضى كما شملتمونا جلالتكم بالرضى ؛ ليهدأ منا البال ، ويرتاح الضمير ، فنفتح أما منا أبواب السعادة في الدارين ، وينعم بخير الحياتين ، ولا يكفينا منكم ياصاحب الجلالة مامندت به من العفو عنا في الدنيا ، فما لذلك جئنا ، وما به قنعنا . فقد ارتكبنا

ما ارتكبنا عن حسن نية وخالص طوية . ثم أدركنا الخطأ فخفنا الله قبل أن نخافكم ، وهر عنا إليكم بغية التكفير عما مضى، والتو بة إليه من كل ما يغضبه سبحانه ولا يرضى جلالتكم .

فتكرم يامولاى بالدعاء لنا بالتوفيق والقبول . وهذه أيدينا نبسطها قوية فى خدمتكم ونفوسنا نكرسها نقية لمحبتكم ، ومبادئنا الطاهرة نستخدمها قويمة فى نصرتكم عن عقيدة وإيمان كاملين بأنا إنما نؤدى بذلك واجبا علينا نحو الدين والوطن . ولا مطمع لنا إلا رضاء الخالق فى طاعتكم ، ورضاء النفس بالانضام تحت لوائكم ، ونحن وأولادنا وأمو النا وما ملكت أيماننا فداء الملك الصالح ، رمز الدين والعروبة والوطن ، والحاكم المصلح العادل مجدد بجد العرب .

هذا يامولاى عهد قطعناه على أنفسنا وكأننا ماعشنا إلى اليوم إلا لنذوق حلاوة البر" به والاستشهاد فى سبيله، فتقبله منا يامولاى خالصا لوجه الله الكريم، والحمد لله الذى جعل على رأس هذه الأمة ملكا حكيما ، صلبا فى الحق ، متمسكا بالدين ، لا يسمع وشاية الواشين ، ولا يرضى عن عمل المفسدين ، إذا ماوضح له الدليل على الإخلاص، والبرهان على التفانى فى المبدأ، وهذه صفات توج الله بها مكارم أخلاقكم، ورفع بين الناس من أجاها شأنكم ، ولولاها ما أنيحت لنا فرصة سعيدة كهذه ، نبسط فيها على أعتابكم إخلاصنا ، ونعرض فيها حسن نوايانا .

وهذا ماكنا ننو و به و نتوقعه من زمن بعيد ؛ لما نعرفه عن أخلاقكم العالية ، ونفوسكم العظيمة التي لاتأخذها في الله لومة لائم ، والحمد لله على هذه النعمة ، والشكر له على هذه المنة ، والله نسأل أن يؤيد ملككم ويبقيكم ذخرا للإسلام والعرب حتى تنال البلاد في عهدكم الزاهر ماترجونه لها من رقى وسعادة ، لنستعيد مكانتها الأولى بين الأمم ، وأن يكلا بعنايته صاحب السمو ولى عهدنا المحبوب الأمير سعودا وصاحب السمو أميرنا المحبوب الأمير فيصلا ويحرس لكم أبحالكم الغر الميامين ، والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته .

# مِنْ لَخَادُيْثُ لَلِكَ

ولقد تفضل جلالته فأجاب على خطابه بالكلمة الآنية : يابنى كل من فى الوجود يحب المال ، ولكنى والله ثم والله إنى لا أحبه إلا بقدر ما أقضى به مصالح المسلمين ،

وليس لهذا الملك وعظمته عندى من قيمة ، وإنما الذي أحبه وأريده فقط هورضاء الله ؛ ولذلك فن جاءني لله وأشهد الله على ما في قلبه قبلته ووثقت به من ثقتي بالله ، فإن كان صادقًا مخلصًا نال جزاء إخلاصه ، وإلا فإن الله حسى فيه . وأنت اليوم قد أصبحت كأحد أبنائى ، وإنى مسرور من جمع كلمة المسلمين . ثم قال : لقد أصبحت اليوم من أبناء البيت فلا لزوم أن نرسل لَّك طعاما قد لايعجبك فهذا ابن جميعة (مضايني جلالة الملك) أرسل له يحضر إليك واطلب منــــه ماتريد يحضره لك في الحال ، والآن لاند وأنك متعب فاذهب إلى المنزل المخصص لراحتك ، وسأبعث لك السيارة لتحضر إلى قصر البديعة مساء . وما كدت أخرج من القصر وأذهب إلى الدار التي خصصت لى حتى أصابني ألم في الأمعاء مصحوبا بالحي لزمت معه الفراش سبعة أيام قاسيت أثناءها أشد الألام حتى رأيت شبح الموت ماثلا بين عيني، ولم يكن يهمني منه شيء إلا أن يظن الناس أن جلالة الملك هو الذي دبر موتى ؛ بينها كان جلالته يعني بأمرى عناية خاصة فيرسل لى طبيبه الخاص مع جمع من الاطباء في اليوم ثلاث مرات ، ويرسل إلى" من طعامه الخاص ، وفي ذات ليلة أيقنت بالموت فاستكتبت السيد عيسى الدباغ شقيق السيد حسين الدباغ وأحد مدرسي الامراء وصية لاهلى قررت فيها حقيقة مرضى ومبلغ عناية جلالة الملك لى ، أيده الله وأبقاه .

وفى يوم الأربعاء ١٩ربيعالثانى سنة ١٣٥٥ه الموافق ٨ يوليوسنة ١٩٣٦م آذن لى الأطاء بمبارحة السرير فذهبت إلى جلالة الملك فسر" لشفائى ، وتفضل فقال لى : لقد أصبحت من أبنائنا فنى أى وقت ومكان تريد مقابلتى فلك ذلك ، فصرت أزور جلالته صباحا وبعد العشاء من غير استئذان فى المجالس العامة ، ولكنى طلبت من جلالته أن يعين لى جلسة خاصة لأعرض له شيئا بما بنفسى فو عد بذلك .

وفى صبيحة يوم الأحد ٢٣ ربيع الثانى سنة ١٢٥٥ الموافق ١٢ يوليو سنة ١٩٣٦ وصل السيد صالح الدباغ بعائلته من بغداد واجتمعنا عند جلالة الملك فوجه جلالته الحديث إلى الدكتور أحمد مبروك المصرى ، وقال : إنى والله لاأشعر فى قلبى بعداء أو حقد لاحد ، ولا أظن أن أحدا يكرهنى ماعدا اثبين أبغضهم لله : الاول من كان على غير دينى فهؤلاء أبغضهم وأجاملهم للصلحة . والثانى من يخالف أوامر الله ، غإنى أبغضه لله ، وأنزل عليه العقوبة ولوكان أقرب قريب لى ، وأما شخصى فلست

أضمر العداء لأحد ، ولا عدو لى ولله الحد ، فهذا الخطيب وهذا الدباغ كانا من أعدائنا وكانا يتمنيان لى الهلاك ، وها هما اليوم أبنائى أحبهم ويحبوننى . فقلت : يلكلنا اليوم فداؤك ، ولكن الفضل لكم فى جمعنا ، وبأخلاقكم وإحسانكم أسرتمونا ، ولولا عفوكم ما تجرأنا على الوصول إلى ساحتكم ، فقال جلالته : الحد لله على ذلك .

### مجلير خايت

فی يوم الجمعة ۲۸ ربيع الثانی سنة ١٣٥٥ ه الموافق ١٧ يوليو سنة ١٩٣٩ م ماكدت أستيقظ من نومى وأصلى الصبح حتى جاءنى الرسول من قبل جلالة الملك يدعونى لمقابلته في جلسة خاصة كما طلبت ، فسارعت إلى تلبيته ، وعند مادخلت إلى مقصورته الخاصة أجلسني جلالته إلى جانبه، وقال هات ماعندك، فقلت له: ياصاحب الجلالة : لقد قاومناك فيما مضى ؛ لأنناكنا نعتقد أنك ستكون شرا على بلادنا ، وأنك ستكون سببا في تأخرها ورجوعها إلى الوراء ، وكان هذا الاعتقاد ناشتا عن أدلة عقلية منطقية ، ذلك أن الحسين بن على كان من الذين تربوا في الآستانة ، وتذوقوا مافى المدنية من علوم وعرفان ، وتلمسوا مافى الحضارة من الوسائل التي تؤمن راحة الناس ورفاهيتهم،وكنا نعتقد أنه بتوليه الإمارة فيالحجاز سينهض بالبلاد نهضة إصلاحية عظمي ، ويسير بها إلى الأمام ، ولكنه عندما تربع على دست الحكم حرص كل الحرص على الاحتفاظ بالقديم ، وحارب من المدنية محاسنها ، فلم يسمح للناس بركوب السيارات ، وأبى عليهم حتى استعمال ساعات اليد ، والأكل على الكراسي، وما أشبه ذلك، وعندما دُخلتم جلالتكم إلى البلاد قلنا فى أنفسنا : إذا كان حظ البلاد من الحسين ماشهدنا فكيف يكون حظها من ابن سعو د؟وهو ذلك الرجل الذي تربى في الصحراء وألف عيشة البداوة ، لاشك أنه سيحاول أن يحول عاصمة الحجاز إلى قرية من قرى نجد النائية · وأيد لنا هذه النظرية ماسمعناه عن أعمال أتباعكم من الغطغط مضافا إلى ما رسخ فى أذهاننا عن الوهابية ومبادئها بفعل الدعاية السابقة من عهد العثمانيين ، ومن أجل هذا قاومناكم وحاربناكم عن عقيدة وإيمان ، ولما كان الإخلاص رائدنا فإن العقل الذي دفعنا إلى ما دفعنا إليه . لم يلبث أن هدانا إلى خطئنا في تصوراتنا الماضية عند ما شهدنا ولمسنا فُعلا أعمال جلالتكم الباهرة ، وأخذكم بأسباب تقدم البلاد وحضارتها ،

فامنا بعظمة جلالتكم، وبأنكم خير من يصلح لرقى البلاد وإسعادها،ثم تجلت لناصلة جلالتكم بالله من نصره سبحانه وتعالى لكم فى مواطن كثيرة ، وإننا منذ أدركنا هذه الحقيقة تبنا إلى الله فى سرنا واستغفرناه على مابدر منا فى حقكم ، وتقربنا إليه بحبنا لكم ، وصرنا نتحدث بعظمتكم ، حتى إن صديقي السيد محمد الفاسى سكرتير الجمعية صار بلقي المحاضرات فى النوادى والمساجد بالإشادة بذكركم، وضرب الامثال بنصركم لدين الله ، ونصر الله لكم دون أن يكون لنا غاية من وراء ذلك إلا رضاء الله وإراحة ضمائرنا .

أما وقد تفضلتم جلالتكم وعفوتم عنا فقد هيأتم لنا الفرصة للاتصال بكم وطلب التسامح منكم ظاهرا وباطنا ، ونرجو أن لا يكون بخاطر جلالتكم ثهيء منا .

وهنا تفضل جلالته فقال: لا تحاول يابنى أن تعتذر عن الماضى وتبرير موقفكم فيه ، فإنى أقدر لكم على كل حال ثباتكم مع معذبيكم (أى أمرائكم السابقين ، يعنى الهاشميين) فمن انضم إلينا بسهولة لا يبعد أن يتخلى عنا بسهولة ، ومن ثبت مع غيرنا يثبت معنا أيضا إلى النهاية . ولولم أكن أعتقد بأنه لم يبق لديكم أدنى أمل فى الهاشميين لما وثقت بكم .

قلت : وإنه بدافع الإخلاص الذى أشعر به بين جوانحى لجلالتكم أريد أن أعرض لجلالتكم بعض آمالنا وآمال العرب أجمعين إذا سمحتم جلالتكم . فقال جلالته تكلم . فدار بينى وبين جلالته الحديث الآتى :

قلت: إن أهم مايهم المسلمين اليوم موضوع فلسطين ، وقد كان الحسين يناضل عنها ويطالب الإنجليز باستقلالها ، ولكنه اتبع فى ذلك سياسة سلبية حملت الإنجليز على أن يفسحوا المجال لليهود لتثبيت أقدامهم فى البلاد ووضع قواعد ملكهم فيها ، ولم يبق فى ملوك الإسلام اليوم من يفكر فى أمر مصيرها غير جلالتكم ، فهل لكم أن تبذلوا نفو ذكم و تعملوا بما وهبكم الله من مركز ممتاز عند العرب والإنجليز معا على تقريب وجهة النظر ، وحمل الإنجليز على تعديل خطتهم وكسب صداقتهم وتأييدهم للعرب؟.

الملك : إننى لم أغفل هذا الأمر ، بل إننى تكلمت مع الإنجليز واتصلت بأهل فلسطين بواسطة بعض أنصارها هنالك وفى سوريا فوجدت منهم تشددا فى الطلبات أشبه بشروط الغالب على المغلوب ، وما زلت أعمل على تقريب وجهة النظر بين

الفريقين والمخابرات دائرة يوميا في هذا ، وربما أرسلت لهم فؤاد حمزة أثناء عودته من أوربا لهذا الغرض . فإذا جاءوا في البد أرجو أن نوفق إلى حل يمكن معه ضمان استقلال فلسطين وحريتها .

فشكرت جلالته على هذا ، ثم قلت: لقد ضعف الإيمان فى القلوب بتعدد المعتقد فيهم من دون الله ، وأصبح الإسلام غريبا بين قومه بكثرة البدع وتفشى الزيغ والإلحاد وانتشار المنكرات ، وإنكم وإن لم تستطيعوا تغيير ذلك بسيفكم فإن جلالتكم مطالبون بتغيير ذلك بلسانكم ، وذلك بتوجيه الدعوة إلى الله بواسطة بعثة تندبونها إلى الأمصار تدعو الناس إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ، فالذكرى تنفع المؤمنين .

الملك ــ هذا أيضا يجول بخاطرى ، ولكن الذى يمنعنى عنه : هو أن هذه البعثة إن كانت منا فقط لاتأتى بالغرض ، وإذا كانت من الخارج كمصر والشام والهند فنحن نرحب بذلك ، ومستعدون أن نساهم معهم بانتداب من نرى فيه الكفاءة ؛ كما أنا مستعدون أن نزودهم بالمال اللازم .

قلت : هنالك مسائل خاصة داخليَّة تتلخص فيما يأتى :

أولا: أمر المعارف، فالذى أعتقده أنه لابد من استحضار أسانذة فنيين من مصر النهوض بالمعارف، أما الاكتفاء بالأساتذة القدماء وعلى الطريقة السابقة فإنه لا ينتج النهوض المرغوب فيه ، ومن الضرورى تعميم التعليم الإلزامى لمحاربة الأمية . ولاجل رفع مستوى الثقافة أرى من المناسب تأليف نوادى أدبية لإلقاء المحاضرات النافعة في العقائد والدين والاجتماعيات .

ثانيا: أمر البلديات فإنى أؤكد لمولاى أنى تركت الحجاز قبل ١٧ عاما ورجعت إليه الآر فلم أجد تطورا ولا تحسينا فى شئون النظافة وتنظيم الطرقات، اللهم إلا فى المظاهر فقط، فقد كان للبلد فى عهد الأتراك حاكم يقال له المحنسب فألفى وحل محله البلدية، وقد زادت بها الواردات وكثر الموظفون، وحالة البلد عمليا على ما كانت علىه.

ثالثا: موضوع توحيد السيارات ــ لقـد أشفقتم جلالتكم على عاياكم أصحاب السيارات من المزاحمات والمضاربات ، ورغبتم فى تأمين مصلحة الحجاج فوحدتم الشركات ضمن شركة واحدة ، ولكن القائمين بأمرها لم يعملوا للغاية التي ترمون إليها

جلالتكم، فأصحاب رءوس الأموال يضجون، والحجاج لم تتوفر لهم أسباب الراحة بعد، والأمر يحتاج إلى عناية زائدة وأن يفكر جديا فى ترقية وسائل النقل بايجاد سيارات فحمة مريحة مع العمل على تخفيض الأجور.

الملك ــ كل هذه أمور تحتاج إلى دراسة فيلزم أن تقدم عنها تقريرا لنرسله إلى الابن فيصل ليعقد مجلس الوكلاء وينظر فيها بسرعة ويقرر مافيه المصلحة .

قلت: بتى موضوع رواتب الموظفين فقد كنا بالأمس خصومكم ، وكنا نقول: إن المالية فى المملكة السعودية مرتبكة ، والأموال تصرف بإسراف وسوء إدارة ، والحكومة فى حالة إفلاس ، ونستدل على ذلك بأمر تأخير صرف الرواتب عن أوقاتها . أما وقد أصبحنا اليوم من المخلصين لجلالتكم فإنى أسترحم التفكير فيا يمنع تكرر هذا وتنظيم شئون المالية بصرف رواتب الموظفين ولو بتخفيض رواتب الموظفين أو توفير من يمكن الاستغناء عنه منهم ، أو بالاقتصاد من الشرهات والصدقات التي توزع على رجال البادية والتي علمت أن معظم الأموال نضيع عليهم ، ومن المعلوم أن أداء حقوق الموظف مقدم عما ينفق فى أوجه الإحسان .

الملك ـ. كل ماقلته حق ، ونحن شاعرون بهذا ، وليس فى الإمكان تلافى ذلك فى الوقت الحاضر لاسباب :

أولا: إن واردات البلاد ضعيفة جدا ، ولا تنى بمعشار ماتحتاجه الحكومة من نفقات ، وقد كان الحجاز على ماتعلمون فى السابق عالة على الدولة العثمانية ، وجميع نفقاتها وموظفيها يأتى من الآستانة .

ثانيا: ونحن نعانى اليوم مشكلتين: أو لاهما مشكلة العاطلين من أبناء البلاد المتعلمين ، فهؤ لاء أبناؤنا ، ومن واجبنا أرب نعاونهم ونفتح لهم ميادين العمل ونشجعهم على طلب العلم والاستفادة منه ، ومن أجل ذلك وظفنا كثيرا منهم في أعمال الدولة حتى ولو بزيادة عن الحاجة ، ثم خفضنا من رواتبهم إلى حد لا يمكن بعده تخفيض ، ولا يمكنا رفت أحد منهم وقطع عيشه ، فإنهم محسوبون علينا لهم حقوق ، نطعمهم عما نأكل ، ولنا عليهم واجب الإخلاص والصبر إذا قصرنا أو تأخرنا عن دفع رواتبهم في أوقاتها .

المشكلة الثانية أهل البادية الذين نجرى عليهم كثيرا من الشرهات والمعاونات ، فهؤلاء أيضا عيالنا . وقد كانت لهم مخصصات من الدولة العثمانية ، وكانت تصلهم

أموال طائلة من أوقاف الحرمين ، ومع ذلك كانت تضطرهم الفاقة إلى السلب والنهب ، والآن بعد أن قطعت جميع تلك المخصصات والصدقات ، فإذا لم نساعدهم لاشك أنه تسوء حالهم ، خصوصا وإنا حرسمنا عليهم السلب والنهب بإقامة حدود الله فيهم ، فعطاؤنا لهم مما يمكنهم من سلوك سبيل الاستقامة ، ويرد عن البلاد شرهم ، ويوفر علينا نفقات عظيمة كان من الواجب أن نصرفها في إعداد جيش عظيم يصون الآمن في طول البلاد وعرضها .

إن ما نفقه على هؤلاء نحتسبه عند الله أو لا ، ثم نشترى به محبتهم ثانيا بحيث يكونون جميعا جندا لما عند الحاجة ، ونضمن بهم الأمن في مداركهم (جهانهم) على الدوام ، وإذا حسبتم ما كانت تنفقه الدولة العثمانية على جيشها في الحجاز أو ماتحتاجه لإعداد جيش عظيم يكنى لضمان الآمن في البلاد وقارنتم بينه وبين ما ننفقه على مشايخ القبائل ورجال البادية لأدركتم مدى الفوائد التي جنتها البلاد من تصرفاتنا وما وفرناه عليها من نفقات لاقدرة لها على تأمينها .

. ومع كل فنحن ساعون فى مشروع استخراج البترول فى الظهران والذهب فى المهد، فإذا تم لنا مانريد بحول الله فسوف لايتكرر شىء مما ذكرت ، وستنتعش البلاد بمشيئة الله ، ويعمل الكثيرون من العاطلين من أهل الحاضرة والبادية وكل آت قريب .

ثم قال : وأبشرك أنى أفكر فى المعارف جدا ، وأريد تأسيس مدرسة عالية فى الطائف تعلم الناس السياسة والعلوم الراقية و ننتق تلامذتها من علية القوم ومن يرجى منه الخير والصلاح ، وسنأتى لها بمدرسين من الطبقة الأولى من الحارج ، وأسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك . ثم قال جلالته : إنى أشكرك على هذه العواطف والغيرة والإخلاص ، وأعاهدك بالله أن ثقتى بك لاتقل عن أحد أبنائى ، فهويت مقبلا يديه شاكرا هذا التنازل العظيم مكبرا هذه النفس العالية التي لا تكاد توجد فى عصرنا هذا ، فقال جلالته : إنى لم أسمح بحضورك إلى إلا بعد أن استخبرت عنك ، وقال الابن فيصل : إنه يشرك .

ولقد جرأنى ماوجدته من جلالته من ثقة وصراحة إلى البحث مع جلالته في شئون أخرى ، منها علاقته مع الإنجليز فتفضل جلالته فأسر بها إلى ، وقال لى عن بعض منها : إن هذه من الأسرار التي لا يعلم بها أحد من أبنائى ، وقد أفضيت بها

إليك ؛ لتكون عالما بالحقائق مقتنعا بحسن سياستى ، مخلصا لى ظاهرا وباطنا ، فكررت شكرى لجلالته وعاهدته على الإخلاص والولاء والتفانى فى حبه إلى النفس الآخير ، والله على ما أقول شهيد .

وعند ما أردت الانصراف قال لى جلالته: اكتب لى اقتراحاتك فى ورقة وأحضرها إلى به لأرسلها إلى مكة فخرجت من ساحة جلالته مغتبطا لما شهدت من عظمة جلالته ومكارم أخلاقه ، وأنا لا أكاد أصدق ما رأيت ، وقلت فى نفسى : حقا إن هذه هى الأخلاق الإسلامية ، وهذا هو ما كان عليه المسلمون فى عهد الخلفاء الراشدين من التواضع وطيب السريرة واستعرضت الماضى ، وتصورت لو أن أحدا مثلى تقدم إلى أحد الملوك أو أمراء الحجاز فى السابق بمثل هذا الحديث ومثل هذه الصراحة ، ماذا كان يكور مصيره بحسب مانعرفه من استبدادهم وغطرستهم المتناهية ؟

وفى اليوم الثانى حضرت إلى جلالته ورفعت إليه عريضتى وضمنتها بعض مالدى" من مقترحات تقبلها منى ، أيده الله بكل ارتياح .

# جَوَابْعَلِنِي

وفى المساء تسلمت من رئيس الديوان جوابا عليها عدد ٦/٦/٦ بتاريخ ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٣٥٥ جاء فيه ما يأتي :

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم السيد عبد الحمياء الخطيب سلمه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد اطلعت على كتابيكم اللذين قدمتموهما لنا اليوم، وكل ماذكرتم بهما مصيب به، ولابد من النظر فى مواضيعها، وأنت اجزم واعتقد أنك اليوم عندى من أعز طوارفنا ومحسوبينا، وإنا لاندخر عنك جهدا، وسنقوم بالواجب من طرفك بحول الله، وأنا من طبعي ما أحب الاستعجال فى البت بالمسائل، بل أحب التريث والتأنى وأخذ الرأى فيها، وبعد ذلك نأمر بالواجب من طرفها، وبالأخص فإن مة ترحاتك تتعلق بأمور داخاية و الية و خارجية، وما يخنص بشخصك فكن على ثقة من حلول نظر نا عليك، وإنك ستنال مناكل ما

ماينسر له بالك، وسنفكر في المحل الذي نرى استقامتك به لأشغال الحكومة ، ونلاحظ المركز الذي أنت أهل له ونقوم بواجبـــه ، ونساعدك على الأمور الضروريات ونخبرك به ، ونبرهن لكم أننا نحرص على الرجال العقلاء الموثوقين أمثالكم ، ونظرا السبب الذي ذكرناه لكم بأعلاه فإننا سنبعث أوراقك للابن فيصل ليجتمع مع المالية ومجلس الوكلاء للبحث فيها وإعطاء القرار اللازم عليها وبعثه إلينا مستعجلا ، وعلى كل حال فإننا نحرص على ما فيه مصلحتكم ، وبحول الله فإنك لاترى إلا مايسرك ويستريح له بالك . هذا مالزم بيانه والسلام .

الختم الملكي

تلقیت هذا الخطاب فتزاید سروری وعظم إعجابی بحلالة الملیك ، وندمت علی أیام مضت ، ولم یكن لی شرف التعرف فیها بجلالته ، بل و أنبت نفسی علی ماكان یصدر منی ضد جلالته من قبل ، لأن مثل هذا الملك علی ماهو علیه من مكارم الإخلاق وكرم النفس ، یجب أن یخدم و یخلص له .

ولقد ظللت بالرياض بعد ذلك أربعة أيام أحطت فيها بكثير من المعلومات المفيدة عن سيرة جلالة الملك وأعماله ومبلغ صلته بالله ، وسأفرد لها فصولا خاصة في الجزء الثاني من هذا التاريخ .

وفى مساء يوم الثلاثاء ٢ جمادى الأولى سافرت من الرياض عائدا إلى مكة بعد أن زودنى جلالته يخطاب إلى سمو الأمير فيصل نائب جلالته فيها .

### ساليم ولي العباد

وقبل مغادرتى للرياض تفضل صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية فسمح لى بساعة من وقته تشرفت فيها بالمثلول بين يديه في جلسة خاصة شملنى فيها بعظيم عطفه ورعايته ، وقال لى أيده الله : إننا مسرورون جداً بأن الله قد هداك للحق من تلقاء نفسك ؛ ونؤمل خيرا من مساهمتك فى خدمة بلادك في ظل جلالة الملك والعمل لما فيه إعلاء كلمة الله ، ونشر العقيدة الصحيحة ، فإنه لا تقوم لنا قائمة إلا من طريق الدين ، ونحن نسمع كثيرا عن تمكنك من العلم وحرصك على نهضة أمتك ، ولا نهضة إلا بالدين ، فعسى أن تو فق لخدمة بنى قومك ، ولا قوة إلا بالله .

مم قال سموه: و لا بد أنك في شوق لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم و ولذلك أمرنا ابن سليان (وزير المالية) بتر تيب اللازم نحو ذلك، فشكرت سموه على هذا العطف، وكان لكلماته هذه أعظم وقع في نفسي حيث وجهتني إلى اتجاه جديد. ذلك أنني كنت في عهد والدي الشيخ أحد الخطيب أحد علماء الشافعية في البلد الأمين مولها بالعلوم الدينية بجدا في طلبها، شم إنى عند ما سافرت إلى مصر شغلت بالشئون السياسية وتركت مذاكرة العلوم الدينية، ولكن ماأبداه صاحب السمو الأمير سعو د من هذه النصائح الغالية قد أوحى إلى بضرورة العودة إلى ما كنت عليه في عهد والدي رحمه الله، ومن تلك اللحظة أخذت على نفسي أن أخدم أمتى كما أراد صاحب السمو ولى المهد المعطم عن طريق غرس العقيدة في نفوس أبنائها و دعوتهم إلى ما ينعو النفر الميدعوهم إليه الإسسلام: من المثل العليا، ومكارم الأخلاق عن طريق النشر في الصحف، وإلقاء المحاضرات في المسجد الحرام والنوادي العامة، وتأليف الرسائل، وكان لي وقد الحد ما أردت بفضل تلك النصيحة الغالية التي وجهها إلى سموه الجليل، وكان لي وقد الحد ما أردت بفضل تلك النصيحة الغالية التي وجهها إلى سموه الجليل، والمسجد الحرام وألفت من الكتب ما يأتي :

1) سيرة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم — وهى تحفة شعرية جمعت كل ماينبغى عرفانه عن النبى الكريم: من أخلاقه ومدرسته والشهادات التى بحملها وحياته العملية والروحية والاجتماعية ، ومبادئه السياسية وغاياته السلبية وخططه الحربية وتدابيره العسكرية ومدنيته وحضارته والملاجئ والمصحات وجماعة الإسعاف والنظم الإدارية في عهده ، مصدرة بكلمة قيمة لصاحب المعالى محمد حسين هيكل باشا.

٢) تائية الخطيب: وهى حسة آلاف بيت، تشخص أمراض المسلمين، و تصف العلاج الناجع لهم، و تشرح الوسائل والطرق التى تؤدى للثروة والغنى وسعادة الدارين، و تبين حكمة العبادات و ماجاء به النشر بع الإسلامى و مبادى و الإسلام و غاياته، و تبين مقام المرأة فى نظر الإسلام و مالها و ماعليها و سبيل سعادتها و ما يراد بحريتها، و تبين بالأدلة العقلية والنقلية عدم مشروعية الأوقاف الأهلية فى الإسلام. مصدرة بكلمة قيمة لصاحب العزة الدكتورطه حسين بك وضعت خصيصا للشباب، وهى خير عدة لهم فى الحياة . يحتاح إليها كل من يهمه سعادة الإسلام وإرجاع مجد المسلمين.

٣) مناجاة الله: وهى تصور لك التصوف الإسلاى الصحيح في قالب التوحيد
 الحالص والإيمان الصادق القائم على عقيدة السلف الصالح.

٤) نهج البردة ، وهمزية الخطيب، وأحبك ياربي .

ه) تحية للحبيب صلى الله عليه و سلم .

٦) بانت سعاد : قصيدة في الجهاد عن فلسطين .

٧) تفسير الخطيب المكي .

### سلي يمج (الأميضك

فى يوم السبت ٦ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هوصلت الطائف عائدا من الرياض، وفى اليوم الثانى ذهبت للسلام على سمو الأمير فبصل نائب الملك، فقابلنى بما عهد فيه من اللطف والدعة ومكارم الآخلاف، وقدمت إلى سموه ما أحمله من خطاب صاحب الجلالة، فقال سنجتمع إن شاء الله على انفراد بعد أن تستزيح من وعثاء السفر.

وفى يوم الاسين ١٥ جمادى الأولى تفضل سموه فدعانى إلى قصره فى الساعة الواحدة عربى بعد صلاة المغرب، وعند ما مثلت بين يديه تفضل وبدأنى الحديث بقوله: ماجلسنا معكم و لا سألناكم عن رحلتكم هذه المدة ريثما ترناح، فشكرت سموه على هذا ثم دار بينى و بينه الحديث الآتى :

قلت : إنى مدين لسموكم الكريم بكل مانالنى من عطف جلالة الملك لما تفضلتم به سموكم من تزكيتي لدى جلالته .

الأمير : إننى لم أزكك ولكن سمعتك ، وأعمالك هى التى زكتك وتزكيك ، فحن نسمع كثيرا عن علمك وإخلاصك لمبدئك .

قلت : هذا من حسن أنظار مو لاى و إلا فإنه ليس لى من عمل يذكر .

الأمير: الحقيقة أن الرجال العاملين في بلادنا قليل ، والدليل على ذلك أن كثيرا من الدول التي نهضت في مدة حكمنا قد تقدمت وارتفعت ، ونحن على مانحن عليه ، والسر في ذلك أنهم وجدوا رجالا أكفاء يعول عليهم في مختلف الشؤون ، وقد تعلموا تعلما راقيا ، وتمرنوا على الإدارة والأعمال الحرة .

أما نحن فقد وجدنا الجهل مخما على البلاد . وإذا رأينا عند بعض الناس كفاءة

لانجد إخلاصاً، وإذا وجدءًا إخلاصاً لانجد كفاءة، ونحن شخصياً لم نتعلم في مدارس عالية، بل في كتاتيب الصحراء أمور ديننا وما نحتاج إليه .

هذه حقيقة يجب أرب نعترف بها ولا نغش أنفسنا، وقد كنا نؤمل أن نجد في الحيجاز من هم أرقى منا علوما ومعارف ؛ لنستفيد من مواهبهم فلم نجد شيئا من ذلك، ومع ذلك فنحن حريصون على أن لانسىء إلى شعور أبناء بلادنا، وأن نحتر عواطفهم ، وقد اضطررنا إلى الاستعانة بسواهم من السوريين ، وها نحن نعمل على تعليم أبناء البلاد وترغيب الناس في العلم بإرسال البعوث منهم إلى الحارج للتعليم بعد أن أغريناهم بمختلف المغريات لقبول الاغتراب عن أوطانهم لنيله ، وبتنا نتلقف المتخرجين منهم ؛ ولذلك ماكدنا نسمع بنيل السيد جميل داود المسلى ، وهو أول حجازى نال شهادة الحقوق من جامعة فؤاد الأول من مصر حتى سارعنا بإحضاره ، وعيناه في منصب عال بوزارة الحارجية . ولا أكتمك أننا نعاني أزمة في الرجال حتى وعيناه في منصب عال بوزارة الحارجية . ولا أكتمك أننا نعاني أزمة في الرجال حتى في حاجة إليهما ، وفق الله الجميع .

قلت : شكراً يا مولاى على هذه الصراحة وهذا العطف ، وأرجو أن أكون على الدوام لجلالة الملك وحكومته الخادم الأمين .

الأمير: ما عندنا فى هذا شك . أما عن المواضيع التى عرضتها على جلالة الملك ؛ فإنها موضع الدرس ، وسنعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه بحول الله بحسب ما تقتضيه حالة البلد ، وسنعهد إليك بالعمل الذى يكون لك فيه نصيب فى معالجة تلك المشاريع وتوجيه البلد إلى الخير العام إن شاء الله .

قلت: مو لاى ، إن ما أشرتم إليه من جهل السو اد الأعظم من الشعب وفقدان الإخلاص عند بعضهم ، وعدم كفاءة البعض الآخر ، كل هذا ثمرة جهو د عظيمة بذلها الحكام السابقون في هذا البلد لتأخر العرب وإذلالهم بتفرق كلمتهم . أما وقد عاد للعرب اليوم عزهم بسلطانكم و نعموا بالاستظلال تحت راية حكمكم ، وأصبح الحجازيون أحرارا في نفوسهم ومعتقداتهم وشملهم جلاللة والدكم العظيم بعطفه وعمل على تربيتهم من جديد بحسن إرشاداته ، فإنه سوف لا يمضى وقت طويل حتى يصبحوا بفضل الله في المنزلة التي يريدها لهم جلالته .

إن الأمم يامولاي كالأفراد لاتنهض طفرة ، بل لابد لهـا من وقت طويل

لتربيتها وتقويتها، لذلك، فإن مهمة دواتكم لم تكن كمهمة باقى الدول التى نهضت بسرعة عظيمة لما كانت عليه شعوبها من نضوج واستعداد للعمل، بل إنكم لتعملون على بث روح الحياة فى شعب نشأ على الجهل وتربى على الحنول، وتعانون كثيرا فى تكوين جيل جديد؛ وقد يكون من السهل على الرجل أن يربى أطفاله الصغار على الأخلاق والعادات الطيبة التى يريدها ولسكنه من العسير عليه جدا أن يقوسم اعوجاج أبنائه الكبار إذا ما أهملوا من الأساس، وهذا هو مثل جلالة والدكم وهذه الأمة فهى أمة تجهل كثيرا من أسباب السعادة ومقومات الحياة وما فى الدنيا من مختلف العلوم والعرفان، وهى لا تشعر بهذا الجهل المتركز فيها حتى الآن، فجزيتم من مختلف العلوم والعرفان، وهى لا تشعر بهذا الجهل المتركز فيها حتى الآن، فجزيتم عنها خيرا بحسن تربيتكم لها بأسلوب المربى القدير، وحكمة العاقل النحرير.

إن من عرف حالة البلد وما كان عليه الناس فى العهود الماضية ونظر إلى ماوصلت إليه اليوم يستطيع أن يدرك مدى التطور الذى وقع، ويلمس الجهود التى بذلت والخطا التى اتبعت لنهضة الشعب نهضة عالية ، ويحكم بالنتائج الباهرة التى ستصل إليها البلاد فى النهاية على حد قول القائل :

وإذا رأيت من الهلال نمو"ه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا ولقد عاهدت الله على العمل تحت رايتكم والإخلاص لعرشكم وغرس حب جلالة الملك في القلوب وإفهام الناس ما علمته من أخلاقه ومزاياه ، لأنى أعتقد أن الإخلاص له إخلاص لله ، والسعى لتأييده تأييد لدين الله ، وفقه الله وأعانه وقدرنا على خدمته و تتبع خطواته .

الأمير : عسى الله أن يوفقنا ويكلل أعمالنا بالنجاح .

قلت : إننى كتبت مقالا قارنت فيه بين العهد الهاشمى والسعودى، ليعلم الناس مبلغ الفارق بينهما ويدركوا مدى التقدم الملموس، وإن لم تروه سموكم شيئا فهل يأذن لى سموكم بتلاوته أمامكم لنشره.

الأمير: لا بأس.

فتلوت أمامه ذلك المقال ، وسموه يصغى إلى ؛ وبعد الفراغ من تلاوته قال: أشكرك على كل هذا غير أنى لا أستنسب هذا لما فيه من جرح لأصحابك الهاشميين، وأخشى أن يعتقدوا أنا قد حملناك عليه. قلت : إن ما كتبته يا مولاى من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان ، والناس

يعرفونها تمـاما ، ولا يستطيع الهاشميون أنفسهم إنكارها إذا خلوا إلى ضمائرهم .

الأمير : وبالرغم من هذا فإذا سألتنى رأيى ، وأحببت أن تأخذ به فلا أشير علىك بنشره .

قلت : إننا يا مولاى قد لمسنا فضلكم وانضوينا تحت لوائكم عن عقيدة وإيمان، وقد أدركنا مايرى إليه جلالة والدكم من العمل على مرضاة الله ، ولذلك يهمنا أن نساعد مولاى على هذه المهمة ، ونساهم في خدمة الإسلام بحسن إرشاده ، فأرجو أن تسمحوا لى بتأسيس ناد للشبان تلتى فيه المحاضرات القيمة للدعوة الصادقة إلى الله ، وأن تكون لنا جماعة تقوم بأداء هذه المهمة .

وسلمت إلى سموه مشروع قانون لهذه الجماعة .

الآمير : أشكركم على هذا ، وسأدرس هذا القانون ، ولـكنى أحبذ الرأى وأعتقد أن فى الإمكان القيام بهذه الدعوة بشكل أوسع فى المسجد الحرام وفى دار جمعية الإسعاف الحيرى لمن أراد أن يقوم ببذل النصائح للمسلمين .

فشكرت سمو"ه على هذا ، وأخذت على نفسى أن أمضى فى سبيلى فى الدعوة إلى الله ونشر ما أعلم عن جلالة الملك ابتغاء مرضاة الله ، وهو سبحانه ولى" التوفيق .

وعلى أثر هذا الاجتماع سافرت إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عودتى بلغت فى يوم الأحد ٢٨ رمضان سنة ١٣٥٥ ه أم جلالة الملك بتعييني عضوا فى مجلس الشورى، وعملت فى نفس الوقت على نشر سلسلة مقالات متوالية فى صحيفة أم القرى تحت عنوان: كيف نحارب العادات والتقاليد، ومقالات أخرى فى صحيفة صوت الحجاز، والمدينة المنورة، ومجلة المنهل، وصحيفة البلاد السعودية فى الدعوه إلى الله والأخذ بمبادى الإسلام مع بيان مزاياها. وألقيت عدة محاضرات فى نادى جمعية الإسعاف فى حسن الخلق وطريقة كسبه، والحب وفضائله، وسبيل الوصول إلى حب الله؛ وعالجت فى دروسى فى المسجد الحرام البحث فى أسباب تأخر المسلمين، ونظمت فى هذا الموضوع قصدة عظمى مكونة من خمسة آلاف بيت تقريبا سميتها «تائية الخطيب» نفذت الآن وأرجو أن

أوفق لإعادة طبعها وترجمتها باللغة الانجليرية ليفهمها من لايدرك العربية من سائر المسلين .

والله المسئول أن يجعل كل هذا خالصا لوجهه الكريم .

# بينيكالاللك

ثم إنى ألقبت بين يدى جلالة الملك بمنى يوم عيد الاضحى سنة ١٣٥٥ هالكلمة الآتمة :

مولاى: تعود الناس فى مثل هذا اليوم أن يرفعوا إلى سدتكم العلية آيات التهانى بالعيد السعيد، أما أنا فلا أهنى جلالتكم بالعيد بقدر ما أهنيكم برضاء الله سبحانه وتعالى عنكم، إذ اختاركم لحماية هذه البلاد واستخلفكم فيها وعهد إليكم بإدارة أمرها، فسستموها بما وهبكم الله من نفس عصامية عالية وقلب تنى طاهر يخفق بحب الله ومعرفته، ويرقبه فى كل شيء، ويرجو رضاه فى جميع الحركات والسكنات. فناصرتم الشرع، وأقمتم الشعائر، وبسطتم العدل، ونشرتم الآمن فى طول البلاد وعرضها، وامتلكتم القلوب بمكارم أخلاقكم، وأسرتم النفوس بجليل أعمالكم، وغرستم عبتكم فى سائر القلوب.

من السهل ياصاحب الجلالة على كل من قويت شوكته وتوفرت لديه أسباب الفتح أن يغزوا لأمصار ويخضع الأمم بدك الحصون و دحر الجيوش ، ولكن غزوالقلوب وامتلاك النفوس بالحب والعاطفة ليس بالأمر اليسير ، بل هو فى الواقع عمل شاق يشهد ببراعة القائد وعظمته وحسن سياسته . ومتى تركز الملك على دعائم قلوب الشعب وحب الرعية ضمنت له العظمة والخلود .

وأنت ياصاحب الجلالة بما أوتيته من حكمة بالغة اسنطعت أن تجمع شتات الأفكار، وتوحد كلمة الأمة، وتصبح محبوب الشعب ورمز أمانيه. فبلغت بذلك أقصى درجات الكمال والنصر المبين (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا).

فهنيثا لك يامولاى هذا المقام الباهر برضاء مالك الملك ، وهذه المكانة العظمى فى قلوب الشعب ، وهذا المقام الرفيع عند جميع المسلمين . وبشرى للإسلام بعهدك السعيد، وطوبى للأمة بمليكها المحبوب .

والله نسأل أن يعز بكم الإسلام ، ويوحد بهديكم كلمة المسلمين ، وأن يعيد أمثال هذا اليوم على جلالتكم وأنتم متمتعون بالصحة والسعادة رافعين راية الدين عالية ، وأن يحفظ سمو ولى العهد المحبوب وسمو أميرنا المفدى وسائر الأمراء العظام ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

### ثقتن لللك الشعب

على أثرهذا يئس من فى شرق الأردن من زعزعة ملك جلالة الملك فأخذوا يحاولون الإيقاع بين الملك والرعية ويعملون على التذكيل ببعض رجاله المخلصين ، فكتبوا إليه خطابا بلسان ناصح أمين قالوا فيه : إن هناك حربا يعمل فى الحفاء ضده يرأسه السيد طاهر الدباغ مدير المعارف ، وإن الرجل وإن تظاهر بالتوبة وقدم الطاعة إلا أنه لم ينفك عن أعماله السابقة ، ولم ينس أنه كان سكر تيرا للحزب الوطنى ثمر ئيسا لحزب الأحرار الحيجازى ، فيما إن وصل الخطاب إلى يد جلاله الملك حتى دعا إليه السيد طاهر وأطلعه على الخطاب ، فحاول هذا أن يؤكد إخلاصه ، غير أن الملك قاطعه بقوله إنى أعرف هذا ولذلك فإنى لم أكترث به ، وإنما أردت أن أطلعك على أعمال أصحابك السابقين وكيف أنهم يدبرون المكايد ضدك، ويريدون منى إيقاع على أعمال أصحابك السابقين وكيف أنهم يدبرون المكايد ضدك، ويريدون مناوى كى الأذى بك وبغيرك ، ليتخذوا من ذلك دليلا على وجود حزب مناوى كى البلاد ، وفاتهم أن ابن سعود ليس ممن يهتم بالشقاشق ، أو يأخذ الأمور بظاهرها، أو يستمع لقول الوشاة فى رجاله المخلصين .

ولما أن تبين لشرق الأردن أن نصيحتهم لم تأت بمفعولها الذي كانوا يتوقعونه عادوا فدبروا مكيدة أخرى لهذا الفرض ، فزعموا أن هناك حزبا فى الحجاز يدعى الحزب الدستورى الحجازى وكتبوا بلسانه نشرة وزعوها فى أنحاء المعمورة باعتبارها صادرة من الحجاز ، وكلها مطاعن فى الحكومة لاتستند إلى أساس ، ونشرت جانبا منها بعض الصحف فى مصر وباقى البلاد العربية وفى مقدمتها جريدة الوفاء الأردنية .

وما كادت هذه الاخبار تذاع على الملا ويعلم بها سكان البلد الامين حتى بادرت عموم طبقات الشعب برفع البرقيات إلى جلالة الملك مستنكرين هذه الاكذوبة ومعلنين تعلقهم بالحكومة والجالس على عرشها .

وهذه صورة البرقية المرفوعة إلى جلالة الملك موقعة من ممثلي الأمة وأولى الحل والعقد .

صاحب الجلالة مو لانا الملك المفدى - الرياض:

اطلعنا على نشرة بعنوان (القضية الحجازية) الرسالة الأولى — وعليها ختم بعنوان (الحزب الدستورى بمكة المكرمة) سنة ١٣٥٧ ه تتألف من عشرين صفحة ورد فيها مالا يملك معه أبناء الحجاز إلا أن يرددوا قوله تعالى (إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأو لئك هم الكاذبون) ومع أننا على يقين من أن جلالة مولانا الملك المفدى لا يخفي عليه مصدر أمثال هذه الترهات، وأنها من نسج الخيال وثمرة الانخذال، وأن الحجاز برى منها وبمن تلعب به الوساوس والأوهام — فإن من الواجب علينا باسم أهل البلاد قاطبة أن نعلن في وضوح وجلاء وقوة وإيمان أننا لم نعد نستطيع الصبر على إلصاق أمثال هذه التهم والمفتريات التي لا تضمر إلا الكيد للبلاد ولاهلها الذين اختار لهم الله مافيه الخير بأن يكون ولى أمرهم أنتي وأتتي ملك عرفته البلاد المقدسة، ونبادر بإعلان سخطنا الشديد واشمئزازنا واستنكاريا واستهزائنا واحتقارنا لهذا النوع من الكيد والدس والبهتان، ونشهد الله الذى (يعلم خائنة واحتقارنا لهذا النوع من الكيد والدس والبهتان، ونشهد الله الذى (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) والعالم أجمع على أنها عبث صبياني وإفك شيطاني ،

عاش الملك المفدى ، وعاش ولى عهده المعظم وسمو نائبه المحبوب وآل بيته الأماجد ، وعاش الشعب العربي السعودي الموحد .

وقد تفضل جلالة الملك فأجابه على ذلك بالبرقية الآتية :

في ٢٥ / ١١ / ٢٦٣١٩ .

السيد صالح شطا ورفقاؤه :

نشكر لكم ولإخوانكم ولكافة أفراد الشعب ما أعربتم عنه فى برقيتكم عن إخلاص وولاء، ونحن نقدر للجميع ذلك . وما تطرق الشك قط فى حب الشعب وتعلقه بنا .

ثم أخذت جريدة الوفاء الأردنية تكيل السباب إلى بعض رجال جلالة الملك، أمثال : الشيخ عبد الرءوف الصبان ، والسيد عبد الحميد الخطيب كانب هذا التاريخ، وتزعم أنه على انصال بسمو الأمير عبد الله وأن كتبه محفوظة لديه ، فلم أكترث بذلك ، وكان أحكم رد لجلالة الملك على تلك الادعاءات والدسائس أن أكد ثقته بهذا المخلص فعينني وزيرا مفوضا لجلالته في الباكستان .

وإنى أتحدى المفترين بإبراز ما لديهم من كتابات أو أمور تخدش إخلاصي لمليكي وثباتي على مبدق .

# مِنْ عَالِلْهِ شَدِّين

عند ما يتس المفسدون من إحداث الفتن الداخلية في البلاد أخذوا يكيدون لأهل البلاد ويحاولون إيجاد التفرقة والنفور بين الحكومة والشعب بماكانوا يرسلونه إلى جلالة الملك من خطابات من شأنها أن توجد في نفس جلالته شيئا من الحذر من مخلصيه ، فلم تزده إلا ثقة بهم كما أسلفنا ، فما وسعهم إلا أن يعمدوا إلى حيلة مكشوفة ، وهي أنهم كتبوا في أواخر سنة ١٣٦٦ ه بيانا زعموا فيه أن الشعب يطالب بالحكم الدستوري وألصقوه بواسطة بعض أدنابهم في دار الندوة بالمسجد الحرام ، فلما علمت به الحكومة مزقته وعرفت أنه مدسوس على الأمة ، ولم تعر الأمر أية أهمية ، إذ ليس من شك بأنه ما من مسلم في سائر أنحاء المعمورة يتاح له الحكم بما أنزل الله ويبغي عنه بديلا خصوصا ، وقد تذوق الناس في البلد لأمين لذة تطبيق أحكام الشرع الإسلامي بما ينعموا به من أمن شامل وسعادة كاملة ، وانتهى الأمر عند هذا الحد .

غير أنه بمناسبة تخلف صاحب الجلالة الملك عن الحج فى موسم ذلك العام وإنامة صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى العهد المعظم عن جلالته رآى أيده الله أن يدعو أعيان البلاد وكبار الموظفين إلى حفلة عشاء فى مساء يوم الخيس ٢٧ ذى الحجة سنة ١٣٦٦ ه فى القصر الملكى وألتى عليهم خطابا ضافيا يفيض عطفا وحنانا ، ويعبر عن مبلغ عطف المليك وولى عهده على هذا الشعب وثقته به ، وقد أكبر الوطنيون هذا الخطاب وأحلوه المهزلة العليا فى نفوسهم وهذا نص الخطاب المذكور. سم الله الرحمن الرحم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ له وصحبه وكل من والاه .

أما بعد : فإن الداعى لحضوركم هو أولاً حب الاجتماع بكم ، وثانيا تبليغكم رسالة والدى حلالة الملك المعظم التي أمرنى أن أبلغكم إياها وهي : نحن على ثقة تامة أنكم تعرفون اعتقادنا فى إخلاصكم وولاه كم ومحبتكم لنا، ولا بد أنكم عرفتم مانشر فى بعض الصحف عما سمى بالدستور الحجازى، وإننا نعلم تمام العلم أن كل ماجاء فيها أمور لانصيب لها من الصحة مطلقا وأنكم براء منها لأننا أعلم بالشعب الحجازى ورجال الحجاز وأهله، ونحن واثقون بهم ومطمئنون إليهم لأننا على علم تام أننا لم يحدث منا مايضر بمصالحهم مطلقا، بل عملنا بقدر إمكاننا كل ماينفعهم ويرفه عنهم، مع أننا لاندعى أننا عملنا كل شىء، ولكننا نعلم أننا سائرون فى عملنا بخطوات متتابعة ستوصلنا إلى النتائج الحسنة إن شاء الله.

ولا أدل على ثقتنا بكم واطمئناننا إليكم من أن معظم الموظفين فى جميع دوائر حكومتنا ومراكزها فى كافة مدن بملكتنا وقراها وسائر أنحائها وحدودها هم من الحجازيين ، ونعتقد أن هذا هو الذى تقتضيه المصلحة العامة التى تربط الحاكم والمحكوم ، وروح التعاون على النهوض بهذا الملك الذى أسسناه بسيوفنا دون حاجة إلى دعاية ونعتبره نعمة من الله من بها علينا حيث أهلنا لخدمة بيته الشريف والترفيه عن أهله وجيرانه ، ونعتقد أنكم جميعا أعواننا على الخير وسترون منا من زيادة رقى البلاد والهوض بها مايسركم وينفعكم دينا ودنيا إن شاء الله تعالى .

وإذا فرض أن حدت بعض قصور غير مقصود في أى جهة من الجهات فيجب أن يحمل ذلك على قصد الحير وحسن النية ، لا ننا والله لا نقبل الضيم على أى أحد منكم مطلقا ؛ وكل من عنده ظلامة أو نصيحة يريد أن يفضى بها إلينا فأبوانا مفتحة له إن شاء سرا وإن شاء علنا ، لا ننا حكامكم الواثقون بكم، وأنتم رعايانا المخلصون لنا ولا نريد إلا أن نتعاون معكم على صلاح البلاد ، وإن حياتكم مرتبطة بحياتنا في السراء والضراء . فهذه عقيدتنا فيكم لن تتغير إن شاء الله ، وسترون عيانا ماتنطوى عليه جو انحنا من النوايا الحسنة وحب الخير والنهوض والتقدم إن شاء الله وأوكد لكم أن رجالها الموجودين لديكم وعلى رأسهم أخواى فيصل ومنصور وعبد الله الفيصل ووزير ماليتنا عبد الله السلمان و بقية وزرائنا ماهم إلا واسطة خير بيننا وبينكم ولاينقلون لنا غنكم إلا مايشر فكم لدينا ويحببكم إلينا ؛ لذلك أؤكد لكم وأقسم بالله إنه ما علق بأذهاننا أن أحدا منكم له علافة بالكتاب المذكور لا سرا علنا، لان لنا عقو لا نفكر بها ونستدل على حقائق الأمور، واسنا بجهال ينطلي علينا النزييف والتضليل، ونعرف معرفة تامة بعض الناس الذين يحبون تعكير الصفو

والتشويش، ونعرف غاياتهم ودعاياتهم الباطلة. أما نحن فليست لنا غايات إلا السيرة الحسنة التي هي الاساس الذي نرتكز عليه في جميع أعمالنا غير مبالين بدعايات أهل الاغراض والاهواء.

بق مشى واحد أحب أن ألفت أنظاركم إليه وهو أنه إذا قضت الشقاوة على بعض الاشقياء الذين منوا بالحرمان أن يختلقوا بعض المفتريات ويحاولوا إلصاقها بكم فيجب عليكم التنبه لذلك والتبرؤ منه عملا بواجب النصح وما يقتضبه الواجب الوطنى كما حصل ذلك منكم فعلا ، فإن الاتهامات الباطلة لاتلبث أن تضمحل على كل حال . ونحن نعمل يدا واحدة لحفظ الامن وبث الطمأنينة لجميع أهالى هذه المملكة إن شاء الله .

وجل القصد بذل النصيحة لكم وبث الطمأنينة فى نفوسكم لما لكم عندنا من مكانة ولما نرجوه لكم وللبلاد من مستقبل زاهر إن شاء الله .

وأسأل الله تعالى أنْ يوفق المسلمين إلى مافيه إعزاز دينه وإعلاء كلمته آمين .

## تفاهم مصرفه للكرالسيوة

لقد كان لحادث المحمل أثر سي في نفس حكومة مصر ولذلك امتنعت عن إرسال المحمل المصرى في العام الثانى في سنة ١٣٤٥ هومنعت إرسال كسوة الكعبة الشريفة وأضربت عن إرسالها خلال عشر سنوات ساد العلاقات بين الحكومتين خلالها شبه فتور شعرت في نهايتها حكومة مصر في عهد وزارة الشعب أن المملكة العربية السعودية لم تكن معتدية في حادث المحمل وقد أدت واجبها حياله في حينه وأن مصر بامتناعها عن إرسال الكسوة الشريفة إنما حرمت نفسها من شرف توارئته مع الآيام وهو كسوة البيت الحرام . فبادر رئيس وزرائها صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا بهتيج باب المفاوضة على النمط الآتى :

المذكرة الأولى:

حضرة صاحب السعادة فؤاد حمزة بك وكيل وزاّرة خارجية المملكة العربية السعودية .

من أكبر دواعى السرور لدى أن أبلغ سعادتكم أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر تعتزم اسنثناف إرسال الكسوة الخاصة بالكعبة المشرفة منذ

الموسم القادم، وسيقوم المحمل المرافق لهذه الكسوة من القاهرة فى الوقت الذى كان معتادا أن يقوم فيه، وعند وصولهما إلى جدة يستقر المحمل فيها وتتوجه الكسوة إلى مكة حيث توضع على السكعبة بالاحتفال اللائق بكرامة المكان ومقام الجالس على عرش الحجاز وسيطرز على الكسوة إشارة إلى أنها (أهديت إلى الكعبة المشرفة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزير آل السعود ملك المملكة العربية السعودية).

وتفضلوا سعادنكم بقبول فائق الاحترام .

القاهرة ٤ رمضان سنة ١٣٥٥ هـ – ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٦ م

رئيس مجلس الوزراء مصطنى النحاس

المذكرة الثانية:

حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشـا رئيس مجلس الوزراء بالمملكة المصرية .

أتشرف بأن أبلغ دولتكم أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية أحاطت علما بعزم حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر استثناف إرسال الكسوة الخاصة بالكعبة المشرفة منذ الموسم القادم والكسوة سيطرز عليها إشارة إلى أنها (أهديت إلى الكعبة المشرفة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالعزيزآل السعود ملك المملكة العربية السعودية) ويسرني أن أعرب لدولتكم عن شكر حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية لحكومة حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية وعن موافقتها على نزول المحمل بجدة واستقراره فيها واستقبال الهيئة المكلفة بنقل الكسوة بأكبر حفاوة في جدة ؛ كما أرب الكسوة ستستقبل في مكة أكبر استقبال وتوضع في مقرها بالاحتفال اللائق بمقام صاحب الهدية .

وتَفضلوا دولتكم بقبوك فائق الاحترام .

القاهرة في ٤ رمضان سنة ١٣٥٥ هـ – ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٦ م ٠

وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

فؤاد حمزة

المذكرة الثالثة:

حضرة صاحب السعادة فؤاد حمزة بك وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية :

يسرفى أن أبلغ سعادتكم أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة صرف الصدقات لفقراء الحجاز ولاستثناف صرف فاضل غلة أوقاف الحرمين الشريفين فى الأراضى المقدسة وذلك ابتداء من موسم الحج القادم، وستعين الحكومة المصرية من يتولى الإشراف على صرف الصدقات التي ترسلها، وهي تعتزم أن تنفق من الأموال التي كانت تخصصها للصدقات ومن فاضل غلة الأوقاف المذكورة في حدو دالقواعد الشرعية لعمارة الحرمين الشريفين وإصلاح المرافق المتصلة بهما، وستبلغ الحكومة المصرية إلى الحكومة السعودية ما تضعه من البرامج لأعمال العمارة والإصلاح في حينه تمهيدا لاتفاق الحكومتين على التصميات الحاصة بتلك الإعمال.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام .

القاهرة ٤ رمضان سنة ١٣٥٥ ه – ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٦ م .

رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس

المذكرة الرابعة :

حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشـا رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الصرية .

تلقت الحكومة السعودية مع السرور تبليغ دولتكم الذى تذكرون فيه أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة ، لإعادة صرف الصدقات لفقراء الحجاز ، ولاستئناف صرف فاضل غلة أوقاف الحرمين الشريفين فى الأراضى المقدسة ، وذلك ابتداء من موسم الحج القادم ، وأنها تعتزم أن تنفق من الأموال التي كانت تخصصها للصدقات ومن فاضل غلة الأوقاف المذكورة فى حدود القواعد الشرعية لعمارة الحرمين الشريفين وإصلاح المرافق المتصلة بهما .

وإن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية لترحب بتنفيذ مشروعات العمارة والإصلاح الني تنوى الحكومة المصرية القيام بها . ويسرها أن تبلغ دولتكم أن صرف الصدقات سيجرى بإشراف من تعينه الحكومة المصرية لهذا الغرض، وتفضلوا دولتكم بقبول فاثق الاحترام.

القاهرة ٤ رمضان سنة ١٣٥٥ هـ ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٦ م .

وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية فؤاد حمزة

المذكرة الخامسة:

حضرة صاحب السعادة فؤاد حمزة بك وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية :

أتشرف بان أثبت فيما يلى القواعد التى اتفق عليها فى شأن جنسية المصريين الذين كانوا مقيمين بأراضى المملكة العربية السعودية فى وقت صدور نظام التابعية الحجازية . وجنسية العرب السعوديين الذين كانوا مقيمين بأراضى المملكة المصرية فى وقت صدور قانون الجنسية المصرية .

يمنح لكل من الفريقين المتقدم ذكرهما مهلة قدرها ستة أشهر ، لاختيار الجنسية المصرية أو العربية السعودية ، ويجرى الاتفاق على الكشوف النهائية المتضمنة أسماء المصريين في المملكة المصرية في خلال الثلاثة الآشهر التالية للمهلة المشار إليها .

ولن يترتب على اختيار أحد المقيمين فى بلد لجنسية البلد الآخر أى مساس بحقه في البقاء أو الاستقرار فى أراضى البلد الذى يقم فيها .

وغنى عن البيان أن المصريين أو العرب السعوديين الذين هبطوا من أراضى البلد الآخر منذ صدور قانون الجنسية الخاصة به باقون على جنسيتهم الاصلية .

و تفضلوا سعادتكم بقبول الاحترام . .

القاهرة ٤ رمضان سنة ١٣٥٥ ه ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٦ م .

رئيس مجلس الوزراء مصطنى النحاس

المذكرة السادسة : .

صادرة من وكيل وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية إلى صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ولم نعثر على نصها حرفيا غير أننا علمنا أنها كانت تتضمن الموافقة على ما جاء في المذكرة الخامسة.

المذكرة السابعة :

حضرة صاحب الدولة مصطنى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء بالمملكة المصرية :

بمناسبة ما أعربتم عنه دولتكم من رغبة الحكومة المصرية في الوقوف قبل دخول موسم الحج على مقدار الرسوم والعوائد والتكاليف التي تقرر على الحجاج في كل عام أتشرف بأن أحيط دولتكم علما بأن السلطات المختصة في حكومة المملكة العربية السعودية تضع تعريفة مفصلة للعوائد والرسوم والتكاليف المقررة وتعلنها قبل موسم الحج من كل عام ؛ ويسر حكومة جلالة الملك أن تبلغها إلى الحكومة المصرية عقب صدورها لكي تعلنها في الوقت المناسب على الراغبين في الحج من رعاياها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية فؤاد حمزة

القاهرة <sub>۶</sub> رمضان ۱۳۵۵ ه ۱۸ نوفمبر ۱۹۳۳ م

وعلى أثر ذلك عادت الأمور إلى مجاريها واسترجعت مصر ماكان لها من شرف كسوة البيت الحرام الذى تغبطها عليه جميع دول الإسلام ، واستطاعت أن تساهم فى خدمة البلد الأمين بتعليم جمهرة من أبنائه مختلف العلوم والمعارف ، وبما قامت به من مساعدة المملكة العربية السعودية فى مختلف ألنواحى وصرف مالديها من أوقاف الحرمين فى أنفع طرقها ، ونالت بذلك زعامة الشرق من غير منازع .

### إجمتاح بضوي التايخي

ولقد زاد فى توثيق العلاقات بين البلدين تلك الخطوات الموفقة التى خطاها صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر بتفضيله بمبادرته جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بالزيارة الملكية الكريمة فى سفح رضوى تلك الزيارة التي أعجب بها عاهل الجزيرة وقدرها كل التقدير ، لأنها كانت زيارة خالصة تله ورسوله ، و بقصد العمل لخير المسلمين والإسلام والعرب أجمعين . كما يتجلى ذلك من البلاغات الرسمة الآته :

نشرت جریدة أم القری بعددها ۱۰۳۹ بتاریخ یوم الجمعة ۱۳ صفر سنة ۱۳۹۶ه الموافق ۲۹ ینابر سنة ۱۹۶۵ م مایأتی :

اجتماع رضوى التاريخي .

سجل التاريخ حادثا من أروع حوادثه وذكرى من أجمل ذكرياته ؛ فني الساعة الحامسة ـ بحسب التوقيت العربي من صباح يوم الآربعاء الموافق ١٠ / ٢ / ١٣٦٤ ه التق الملكان الآخوان: حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق ، وحضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز على صعيد الآرض المقدسة وعلى مرأى من جبل رضوى الشامخ فتعانقا ، وكان ذلك رمز الما بينهما من محبة وما بين شعبيهما من إخاء ، هذا الإخاء الذي أقامه الله سيحانه و تعالى بين المسلمين، وقو ت دعائمه الحوادث بين أبناء العروبة. وإنه لحقيق بالمسلمين جميعا أن يغتبطوا بلقاء ملكين عظيمين من ملوكهما

وإنه لحقيق بالمسلمين جميعا أن يغتبطوا بلقاء ملكين عظيمين من ملوكهما في الأرض المقدسة . كما أن العرب في المشرق والمغرب سيستقبلون بهذا اللقاء عهدا من التعاون والاتحاد والعزة .

لقد تجلت الآخوة الإسلامية والرابطة العربية بأجلى مظاهرها فى الاجتماعات المتبادلة، وفى الاحاديث الودية المتعددة بين صاحبى الجلالة الملكين العظيمين: حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز، وحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق فى المخيم الملكى فى سفوح رضوى. كما توثقت روابط الأخوة بينهما بما سيكون له أثره الطبب فى توثيق عرى المحبة بين الشعبين الشقيقين.

وقد ترك حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق المخيم الملكى بعد ظهر يوم الحنيس قاصدا المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى وأداء فريضة الجمعة فى حرمها المبارك .

ونشرت أم القرى بعددها .١٠٤ الصادر فى يوم الجمعة ١٩ صفر سنة ١٣٦٤ ه الموافق ٣ فبراير سنة ١٩٤٥ م مايأتى :

على أثر سفر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق من المدينة المنورة فى صبيحة يوم السبت حيث ودع المدينة المباركة بصلاة ركعتين بمسجد الرسول ، ثم تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضى الله عنهم ، وودع بمثل ما استقبل به جلالنه من الحكومة والشعب حيث وصل إلى المخيم الملكى فى سفوح رضوى عصر يوم السبت نفسه، وقد جرى تبادل الزيارات بين حضرة صاحبي الجلالة الملكين العظيمين حيث زار جلالة الملك فاروق جلالة الملك عبد العزيز وركبا معا ين يخيم جلالة الملك فاروق حيث تناولا طعام العشاء على مائدة جلالته ، وتناول ين على حرى الماك المادل – ١)

بمعيتهما طعام العشاء أيضا أصحاب السمو الملكى أمراء آل سعود ورجال حاشية الملكين الكريمين ، وبعد العشاء تناول الضيف الكريم القهوة العربية فى مخيم جلالة الملك عبد العزيز وتحادثا حتى منتصف الليل ، وكانت ليلة من أروع الليالى وأجملها فى تاريخ الامة العربية .

في صبيحة يوم الأحد تلاقى حضرتا صاحبى الجلالة الملكين الكريمين فى مخيم حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق حيث جرى احتفال مهيب اشتمل على ما يأتى :

أولا: قدم جلالة الملك المعظم إلى جلالة ضيفه الكريم سيفا عربيا مرصعا بالجواهر وخنجرا مرصعا بالجواهر أيضا كتذكار لهذا الاجتماع المبارك ؛ ثم قدم جلالة الملك فاروق إلى جلالة الملك عبد العزيز قلادة محمد على رمزا للصداقة التي توطدت بين الأسرتين الما لكتين الكريمتين في هذا الاجتماع السعيد .

ثانيا: جرى تبادل العلمين السعودى والمصرى باحتفال عسكرى اشتركت فيه ثلتان من الجيش السعودى وجيش البحرية المصرية، فكان رمزا للصداقة والمودة بين مصر والمملكة العربية السعودية .

ثالثا. قام رجال الجهاد باستعراض عربى اشترك فيه أصحاب السمو الأمراء ، وقد دقت فيه طبول الجهاد وهزج فيه رجال الجهاد بأغانيهم الحماسية حيوا فيها ضيف مليكهم وضيفهم ، وقاموا بشبه تمرين هجومى كان له أجمل وقع ، ثم انتهى الحفل في منتصف الساعة السادسة عربية ، وبعد برهة وجيزة شرف جلالة الملك فاروق السرادق حيث كان فيه أصحاب السمو الأمراء ، فتحدث جلالته معهم وأعرب عن إعجابه بالعرض العربي الذي شاهده ، ثم أخذت صورة فتوغرافية لجلالته مع أصحاب السمو الملكى الأمراء .

وفى الساعة السابعة عربية ونصف تناول جلالة الضيف الكريم طعام الغداء على مائدة جلالة الملك عبد العزيز، وقد حضر المائدة حضرات أصحاب السمو الأمراء ورجال حاشية الملكين العظيمين؛ وبعد تناول الغداء وشرب القهوة العربية نهض جلالة الملك فاروق ورافقه جلالة الملك عبد العزيز إلى الميناء حيث ودع الملكان أحدهما الآخر وداعًا حارا وتعانقا ورجاكل منهما أن يسهل الله اجتماعات كثيرة، وأكد كذلك كل منهما لأخيه رعايته وحرصه على دوام علاقات الود والصداقة بينهما وبين بلاديهما؛ وقد رافق جلالته من المرفأ إلى اليخت الملكي أصحاب السمو

الأمير عبد الله بن عبد الرحمن أخو جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الامير فيصل والامير محمد والامير منصور أنجال جلالة الملك، ومن حاشية جلالته يوسف ياسين وحافظ وهبه حيث ودعوا جلالة الملك فاروق على ظهر اليخت الملكي ميناء رضوى بسلامة الله الساعة العاشرة والنصف عربية مودعا أحسن وداع وأكرمه، وبذلك يسجل التاريخ هذه الذكرى الكريمة لهذا الاجتماع المبارك الذي كان ولله الحمد على أجمل وجه وأحسنه .



ولقد نظم الأستاذ الكبير فؤاد باشا الخطيب

قصيدة عصماء بهذه المناسبة نثبتها فما يلى :

الشيخ فؤاد الخطيب

ومن الكنانة صفق الهرمان ومشى السرور يهز كل مكان فوق الجزيرة في ظلال هضابها ملكان بل أخواب يعتنقان أصغت إليه مسامع الأزمان من سفح «رضوى»يوم يجتمعان وقف آلخشوع بها عن الدوران وعنت لما في الأرض من لمعان فاروق بالاعباء مضطلعان قد سل من غمديهما السيفان نور اليقين ومصرع البهتان وطويل عهـــد مله الملوان هي غرة الآيام تحت ضمانها شرف الشعوب ولات حين ضمان سنحت وخص العرب من لمحانها من ثغر دينبع، ساطع البرهان في حلوة الملكين حول حماهما بين الجحاجح من بني عدنان

هتف الحجاز وكبر الحرمان طلعت على الدنيا البشائر فجأة لتحدثان عن العروبة بالذي ياشرق هل أبصرت أروع ندوة فَانظر هل الْأَفْلاكُ حين رأتهما وهل النجوم من السهاء ترجلت عبد العزيز بن السعود وخدنه من ذا المكابر في العروبة بعد ما يتلألآن وإنّ في حديهما كم ساعة تسع العصور ولم تطل فهنالك الروح الامين مرفرف ورخيم تسبيح الملائك دان

وقلوب أحرار البلاد خوافق وعيون أبطال الجهاد روان ومواكب التاريخ تزحف فحمة فوق البطاح ومن وراء رعان والخيل تصهل والفوارس فوقها تنقض عقبانا على عقبان فى كل منعرج وكل ثنيــة أمل يطل وخطــة لأوان صور تمر بما يسر تتابعت حشدا لمرتقب لها ولهان والمجد ينهض بالبناة مشيدا يامرحيا بالبانيين كلمهما والساهرين على الديار وأهلها فاروق ياضيف الجزيرة إنها إن التحمس في الحفاوة لم يكن غير الصدى المكنون في الوجدان وثب الشعور من الصدور بجلجلا في الغور والأنجاد والكثبان عرفت إخاءك للمليك فأنتها فرد وأخطأ مرب يقود اثنان مولاى يا عبد العزيز تحية لك من فتاك تجول في المدان لماد عوت الشعر هب ملبيا فنظمت مافي القلب من خفقان همت الدموع على الدموع مسرة وشكا اليراع يدين ترتعشان لولاك لم تنل الجزيرة قسطها يوم الرهان ورحمة الفرسان أنت الذي وحدت شمل ربوعها وجعلت دار الغزو دار أمان فاهنأ مجدك إن مجدك خالد والمجـد في التاريخ عرش ثان

لا بالزفير عليه والإرنان والرافعين دعائم الأوطان والآخذن بطاعة الرحمان هي والكنانة في الهوى سيان

### عَوَاطِفُ فَي خَاءِ بِينَ لِلْكِينَ

ماكاد جلالة الملك يعلم بوصول أخيه الملك الفاروق إلى مصر حتى بعث إليه بالرقية الآتية :

حضرة صاحب الجلالة الآخ الملك فاروق .

فى اللحظة التي بلغ مسامعي نبأ وصول جلالة الأخ الكريم إلى عاصمة بلاده الشقيقة الكريمة بالصحة والسلامة ، أبعث لأخي العزيز بتهنئتي القلبية بسلامة الوصول منوها بالأثر العظيم الذي تركه في نفسي وفي نفس شعبي تفضلكم العظيم بهذه الزيارة الكريمة ؛ وإن أ لاقيته من حسن شمائل الآخ وما شعرت به من السرور لما تأيد بيننا في هذا الاجتماع المبارك من التآخي والمودة يزيد غبطتي وسروري بذلك التلاقي

الذى كان من حوادث التاريخ الهامة فى تأييد العلاقات بين بلدينا وبيتينا ، بلكان دعامة فى تأييد أواصر المودة الإسلامية .

أدامكم الله ذخرا لمصر الشقيقة وبنيها ، وحفظكم الله ورعاكم لرعاية المودة والإخاء بين سائر العرب والمسلمين . عبد العزيز

برقية لجلالة الملك فاروق

حضرة صاحب الجلالة الآخ الكريم الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قصر خزام :

إن تأثرى بما حملته إلى برقية جلالة الآخ العزيز من نبيل العاطفة وصادق المودة لا يعادله إلا اغتباطى القلبى بالفرصة السعيدة الني أتاحت لى التعرف بشخصكم المحبوب وأعضاء بيتكم الكريم ، بما ترك في نفسي أعمق الأثر وأغلى الذكريات .

إن مصر بأسرها لنشاركني الإعراب عن أجمل الشكر لجلالة كم ولشعبكم الشقيق، والتوجه بأخلص الدعاء إلى العلى القدير بأن يبارك في جهودنا المشتركة لخير البلاد العربية الإسلامية، وأن يجعل حادث اجتماعه الميمون أساسا لبناء نهضة شامخة شاملة يزداد بها توثيق روابط المودة والإخاء بين جميع العرب والمسلمين، فتحقق وحدتهم وتعزز مكانتهم، سدد الله خطانا، وبارك مسعانا، وأمد في حياتكم لإسعاد بلادكم الشقيقة وإعزاز العرب وتأييد قضية العروبة.

### نتائج آجماع كنوى

ولقد كان من نتائج اجتماع رضوى أن سافر جلالة الملك إلى مصر فى أواخر شهر صفر سنة ١٣٦٤ هـ واجتمع بصاحب الفخامة المستر فرانكان روزفلت رئيس الولايات المتحدة وفخامة المستر ونستن تشرشل رئيس الوزارة البريطانية .

وأصدرت الحكومة البلاغات الرسمية الآتية :

بلاغ رسمی رقم ۱۱ .

فى منتصف يوم الأربعاء ٢ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ ه الموافق ١٤ أبراير سنة ١٩٤٥ م اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مع صاحب الفخامة المستر فرانكان روزفلت رئيس الولايات المتحدة على ظهر الطراد الأمريكي كونيرى الراسية بالبحيرات المرة في قنال السويس وبعد الغداء جرى بين جلالته وبين فخامة

الرئيس حديث ودى تناول ما بين البلدين من روابط وثيقة العرى ؛ كما تناول شؤونا عربية هامة وعلاقات جمهورية الولايات المتحدة بالبلاد العربية بصورة عامة ؛ وقد جرى الحديث فى جو مشبع بالود والصفاء يبشر بخير عظيم ومستقبل مملوء بالأمل للأمة اليمربية .

بلاع رسمی رقم ۱۱ .

بعد عصر يوم الجمعة الموافق ٤ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ ه الموافق ٦ فبراير سنة ١٩٤٥ م تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فاروف ملك مصر المعظم ومعه حضرة صاحب الفخامة شكرى لك القو تلى رئيس الجمهورية السورية فزار حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فى النزل الذى كان يقيم فيه جلالته بقرب الفيوم بالديار المصرية ، فاستقبلهما جلالته استقبالا يليق بمقامهما الساى من التجلة والاحترام ، وقد مكثا مدة غير قصيرة تناولا فيها الحديث مع جلالته فى جميع الشؤون الدربية الهامة ، وقد ودعا بمثل مااستقبلا به من الحماوة والإكرام .

بلاغ رسمي رقم ١٢.

فى منتصف يوم السبت ٥ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ الموافق ١٧ فبراير سنة ١٩٩٥ زار فامة المستر ونستن تشرشل رئيس الوزارة البريطانية والمستر أنطونى إيدن وزير الخارجية البريطانية وبعض الشحصيات البارزة البريطانية فى الشرق الأوسط جلالة الملك المعظم فى فندق أوبرج على بحيرة قارون بمدينة الفيوم فاستقبل بما يليق بفخامته من الحفاوة . وقد جرى بين جلالة الملك و فخامته حديت و دى تناول تاريخ مابين البلدين من و د قديم وصداقة وثيقة العرى لم تزدها الأيام إلا قوة ، كما تناولت شؤونا عربية أخرى هامة . وقد جرى الحديث فى جو مشبع بالود والصفاء وحسن الثقة ، وقد أكدت هذه الأحاديث ما بين الشعب العربي الكريم وبين الشعب البريطاني العظيم من روابط تاريخية قديمة زادتها الأيام توثقا ؛ كما أكدت اهتمام الحكومة البريطانية بالأمة العربية وعنايتها بمستقبلها و حرصها على استبقاء هذه الصداقه سليمة قوية .

لقد ظلت المملكة العربية السعودية ملتزمة الحياد التام إزاء الحرب العالمية العظمى، ثم رأت أخيرا بعد عودة جلالة مليكها المعظم من رحلته الأخيرة أن تعلن الحرب على ألمانيا واليابان ، وصدر بذلك بلاغ رسمي في ٢٥ ربيع الأول ، هدا نصه :

« إن الحكومة العربية السعودية أصبحت ابتداء من أول مارس سنه ١٩٤٥ م في حالة حرب مع دولتي ألمانيا واليابان ، وذلك باستثناء الأماكن المقدسة ، فهي لاتزال على حيادها لاتحارب ولا تحارب.

> اشتراك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة في (سان فرانسسكو)

تلقت حكومة صاحب الجلالة الملك المعظم دعوة رسمية موجهة إليها من قبل دول الحلفاء الكبرى : حكومة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ، وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وروسيا والصين : لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في يوم ١٣ جمادي الأولى سنه ١٣٦٤ ه الموافق ٢٥ إبريل سنة ١٩٤٥ م في مدينة سان فرانسسكو بالولايات المحدة الأمريكية ، وقد قبلت حكومة جلالة الملك الدعوة ، وقررت إيفاد مندوب من قبلها للاشتراك في المؤتمر المذكور .

في يوم الخيس ٨ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ه الموافق ٢٢ مارس سنه ١٩٤٥م عقد لأول مرة في التاريخ ميثاق جامعة الدول العربية الذي وضعه مندوبو الدول العربية بالقاهرة بقصر الزعفران الذى صدرت موافقة جلالة الملك على إبرامه بمقتضى البلاع الرسمي رقم ٨٩ هذا نصه :

إن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية ، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الحمهورية السورية، وحضرة صاحب السمو الملكي أميرشرق الأردن، وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق ، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ، وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر ، وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن .

تثبيتا للملاقات الوثيقة ، والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية ،

وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدوله وسيادتها ، وتوجيهها لجهودها إلى مافيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها ، واستجابة للرأى العربى العام فى جميع الاقطار العربية ، قد اتفقوا على عقد ميثاق لهـــذه الغاية وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم :

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية . قد أناب عن المملكة العربية السعودية : سعادة الشيخ يوسف ياسين ، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعو دية وسعادة السيد خيرالدين الزركلي، مستشار مفوضية المملكة العربية السعو دية بالقاهرة ، حضرة صاحب الفخامة رئيس الجهورية السورية . قد أناب عن سورية : حضرة صاحب الدولة السيد فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء، وحضرة صاحب الدولة السيد جميل مردم بك وزير الخارجية . حضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن ، قد أناب عن شرق الأردن ، حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعي باشا رئيس الوزراء ، وحضرة صاحب المعالى سعيد المفتى باشا وزير الداخلية ، وصاحب العزة. سلمان النابلسي ناتب سر الحكومة . حضرة صاحب الجلالة ملك العراق، قد أناب عن العراق: حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى وزير الخارجية، وحضرة صاحب الفخامة السيد على جودت الأيوبي وزيرالعراق المفوض بواشنطن، وحضرة صاحب المعالى السيد تحسين العسكرى ، وزير العراق المفوض بالقاهرة . حضرة صاحب الفخامة رئيس الجهورية اللبنانية ، قد أناب عن لبنان : حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامي رئيس الوزراء، وسعادة السيد يوسف سالم، وزير لبنان المفوض بالقاهرة . حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ، قد أناب عن مصر : حضرة صاحب الدولة مجمود فهمي النقراشي باشا رئيس مجلس الوزراء وحضرة صاحب السعادة محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ، وحضرة صاحب المعالى عبد الحميد بدوى باشا وزير الخارجية ، وحضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا ، وزير المالية ، وحضرة صاحب المعالى محمد حافظ رمضان باشا وزير العدل ، وحضرة صاحب المعالى عبد الرزاق أحمد السنهوري بك وزير المعارف العمومية، وحضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك الوزير المفوض بوزارة الخارجية . وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن ، قد أناب عن اليمن . . . الذين بعد تبادل وثائقهم و تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل، قد اتفقو آعلى ما ما قد :

مادة ١ ــ تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا المنتاق ·

مادة ٢ ــ ولكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم إلى الجامعة ، فإذا رغبت فى الانضام قدمت طلبا بذلك يو دع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد نقديم الطلب .

مادة ٣ ــ الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها .

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشئون الآتية :

- ( ا ) الشؤون الاقتصادية والمالية ، ويدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة .
- (ب) شؤون المواصلات،ويدخل فى ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة : البرق والبرىد .
- (ج) شؤون الثقافة (د) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسلم المجرمين . (ه) الشئون الاجتماعية (و) الشئون الصحية ·

مادة ٤ ــ يكون للجامعة مجاس يتألف من عثلى الدول المشتركة في الجامعة ، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها ، وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعه ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشئون المشار إلها في المادة الساقة وفي غيرها .

مادة ٥ \_ تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة ، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه ، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة . ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمملون

البلاد العربية الآخرى ، ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل .

مادة ٦ ــ لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة ، فإذا نشب بينها خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضها ، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره نافذا وملزما ، وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الحلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته ، ويتوسط في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أوغيرها للتوفيق بينهما ، وتصدر قرارات التحكم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء .

مادة ٧ \_ أذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية، وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بمجلس الجامعة حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.

مادة ٨ — ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة فى الجامعة ، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله . وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمها الأساسية .

مادة ٩ ــ تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الأخرى و عتبره حقا من حقوق تلك الدول ، وتتعهد بأن لاتقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها .

مادة ١٠ – لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق وروابط أقوى بما نص عليه هــــذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاق ماتشاء لتحقيق هذه الأغراض ، والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها أو التى تعقد فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أى دولة أخرى لاتلزم ولا تقيد الاعضاء الآخرين.

ماده ١١ — تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ، ولمجاس الجامعة أن يجتمع في أى مكان آخر يعينه .

مادة ١٢ ــ ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين فى العام فى كل من شهرى مارس و أكتوبر ، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بناء على طلب دولتين من دول الجامعة .

مادة ١٣ – يكون للجامعة أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين . ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة الآمين العام . ويعين الأمين العام بمو افقة المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة . ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة السامية وششون الموظفين ، ويكون الأمين العام في درجة سفير والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين . ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة .

مادة ١٤ – يعين الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة ويعرض على المجلس للموافقة عليه قبل بدءكل سنة مالية. ويحدد المجلس نصيبكل دولة من دول الجامعة للنفقات، وبجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.

مادة ٥؛ — يجتمع أعضا. مجلس الجا.عة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم فى النظام الداخلى بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم . وتكون حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة مصونة

مادة ١٦ – ينعقد المجلس المرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام ، ويتناوب ممثلو دول المجامعة رياسة المجلس في كل انعقاد عادى .

مادة ١٧ ــ فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق يكتنى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة بالشئون الآتية :

( ا ) شئون الموظفين ( ب ) إقرار ميزانية الجامعة ( ج ) وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة ( د ) تقرير فض أدوار الاجتماع .

مادة ١٨ – تودع الدول المشتركة بالجامعة الأمانة العامة نسخا مر جميع المعاهدات والاتفاقات الى عقدتها أو تعقدها مع أى دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها .

مادة ١٩ – إذا أرادت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة . ولمجلس الجامعة أن يعتبر أى دولة لاتقوم

بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة ، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها .

ماده ٧٠ ــ يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص. لجمل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام .

ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب . وللدولة التي لاتقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة .

مادة ٢١ — يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقا للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة. وتو دع و ثائق التصديق لدى الأمانة العامة ، ويصبح الميتاق نافذا من قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمين العام و ثائق التصديق من أربع دول .

حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ ٨ ربيع النانى سنة ١٣٦٤ هـ ٢٢ مارس سنة ١٩٤٥ م من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة ، وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة .

. . . . . . . . . . . . . . . .

### ملحق خاص بفلسطين

منذ نهاية الحرب العظمى الماضية ، سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية ومنها فلسطين ولاية تلك الدولة ، وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى ، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورها فإن ميثاق الدصبة في سنة ١٩١٩ م لم يقرر النظام الذي وضعه لما إلا على أساس الاعتراف باستقلالها ، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لاشك فيه ؛ كما أنه لاشك في استقلال البلاد العربية الأخرى ، وإذا كانت المظاهر الخارجية بذلك الاستقلال ظلت محجوبة لاسباب قاهرة ، فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة . ولذلك ترى الدول أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة . ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظرا لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر عمارسة استقلاله فعلا يتولى مجاس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله .

. . . . . . . . . . . . . . .

( ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة بمجلس الجامعة )

نظرًا لآن الدول المشتركة بالجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجنتها شئونا يعود خيرها وأثرها على العالم العربي كله، ولآن أماني البلاد العربية الغير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل على تحقيقها ، فإن الدول الموقعة على الميثاق للجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصى مجلس الجامعة عند النظر في إشراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق، بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع، وفيما عدا ذلك ، بأن لا يدخر جهدا لتعرف حاجاتها و تفهم أمانيها وآمالها ، وبأن يعمل بعد ذلك على إصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها بكل ما تهيئه الوسائل السياسية من أسباب .

### (ملحق خاص بتعيين الأمين العام للجامعة)

اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الرحمن عزام بك أمينا عاما لجامعة الدول العربية ، ويكون تعيينه لمدة سنتين . ويحدد مجلس الجامعة فما بعد النظام المستقبل للأمانة العامة .

### تَ إِن لَلْكِينَ

لقد كان لاجتماع رضوى أثر كبير فى توثيق عرى المودة بين الملكين العظيمين: عبد العزيز آل سعود، وفاروق الأول، وأصبح كل منهما لاينطر إلى بلاد الآخر إلا كأنها بملكته، وشاء الفاروق أن يقيم الدليل العملي على هذا؛ فبينها كان حفظه الله يقوم برحلة فى البحر الأحمر على ظهر ياخته الملكي (المحروسه) خلال شهر شوال سنة ١٣٦٤ ه عرج بميناء جدة وبلغها فى صبيحة يوم الخيس ١٤ شوال سنة ١٣٦٤ هالموافق ٢٠ سبتمبر سنة ١٤٩٥ م. وما أن علمت الحكومة بمقدمه هذا لمذاجئ حتى سارع سمو الأمير منصور وزير الدفاع ووكيل نائب جلالة الملك الحضور من مصيفه فى الطائف خصيصا إلى جدة لاستقبال جلالته مع كبار رجال الدولة ، وابتهجت البلاد من أقصاها إلى أقصاها بمقدمه الميمون ، وكان لهذا الخبر السار أعظم الائر فى نفس حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز حيث أبرف

لجلالة الملك فاروق يرحب بهذه الزيارة الجميلة ويعتبرها دليلا على المحبة المتأصلة في نفس الملكين وقد قضى جلالة الملك فاروق في يخته الملكي بالميناء سحابة ذلك اليوم وليله ؛ وعند ما أتى وقت صلاة الجمعة شرف جلالته جدة فاستقبله فيها حضرة صاحب السمو الملكي الامير منصور ومن حوله جموع الاهلين من جدة ومكة والطائف حيث خفت لاستقبال جلالته البلاد بأسرها ، وأديت لجلالته التحية العسكرية ، ثم أدى جلالته صلاة الجمعة في المسجد الحنفي ثم تناول طعام الغداء في القصر الملكي وتشرف بتناول الغداء في معية جلالته كبار رجال الدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الموجودة في جدة وكبار الاعيان ، ثم رجع جلالته إلى يخته الملكي وغادر البلاد، وقد سجل جلالته بهذه الزيارة الكريمة صفحة ذهبية من التاريخ تعبر عما بين الملكين وشعبيهما من الود الاكيد، والإخاء الوثيق العربي .

## مَجَلِبُلِكِ إِلَيْكُ الْمُصْرِينِ

فى أوائل محرم سنسة ١٣٦٥ ه أعرب صاحب الجلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن رغبته فى رد الزيارة لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر بفلا أن علم بذلك جلالة الفاروق رحب به ووجه إلى جلالته دعوة رسمية كان لها أجل الأثر فى نفسه ثم بعث إلى جلالته يخته الملكى (المحروسة) ليقل جلالته إلى القطر المصرى ، كما أوفد إليه بعثة شرف مصرية لاستقبال جلالته ومرافقته من الحجاز إلى مصر ، قوامها حضرات أصحاب السعادة والعزة : فؤاد محس باشا ناظر الخاصة الملكية بمصر ، وإسماعيل تيمور باشاكبرا الأمناء والقائمقام أحمد حلى بك من الحاشية العسكرية الملكية ، وانضم إليهم سعادة عوض البحراوى بك الوزير المفوض للملكة المصرية ، فوصلوا إلى جدة فى صبيحة يوم السبت ٢ صفر سنة ١٣٦٥ ه وحضر معهم من مصر أيضا الاستاذ الكبير عباس محود العقاد عضو مجلس الشيوخ، والاستاذ كريم ثابت والاستاذ شرين شحاتة المصور المصرى ، والاستاذ حسن مراد مندوب استوديو مصر ، ويحرس البخت المذكور الطوافة (الاميرة فوزية) والطوافة (الاميرة فوزية) والطوافة (الاميرة المورة ) وقد استقبلوا من البلاد وأهلها بكل ترحاب .

وفي عصر يوم الأثنين ٤ صفر سنة ١٣٦٥ه الموافق ٧ يناير سنة ١٩٤٦ م غادر

صاحب الجلالة الملك ثغر جدة إلى مصر على اليخت الملكى (المحروسة) و في معيته الطوافتان. (الآمير فاروق) (والآميرة فوزية) وقد رافق جلالته في رحلته هذه أصحاب السمو الملكى الآمير عبد الله بن عبد الرحمن أخو جلالته واثنا عشر أميرا من أبناء جلالته دليلا على وحدة الحال وتمام الإخاء، وهم: الآمير محمد، والآمير خالد، والآمير فهد، والآمير عبد الله، والآمير بندر، والآمير مساعد، والآمير عبد المحسن، والآمير مشعل، والآمير سلطان، والآمير متعب، والآمير طلال، والآمير نواف. كما رافق جلالته رجال الحاشية وكبار موظني البلاط الملكي.

وقد رسا اليخت الملكى المقل لحضرة صاحب الجلالة الملك فى ميناء بور توفيق قبل ظهر يوم الخيس ٧ صفر سنة ١٣٦٥ه الموافق ١٠ يناير سنة ١٩٤٦م فاستقبله على ظهره حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق يرافقه صاحب المقام الرفيع أحمد حسنين باشا رئيس ديوان جلالته وسعادة عمر فتحى باشا كبير الياوران، وقد تعانق الملكان العظمان تعانقا يدل على ما أشبع به قلباهما من حب وإخلاص.

ودوت المدافع عند نزول الملكين إلى البر واستقبل الملكان العظيمان القطار الملكى الحاص إلى القاهرة حيث احتشد الشعب المصرى قاطبة فى مداخل الطرقات ومرات السكك الحديدية فى جموع محتشدة متراصين كالبنيان المصفوف يهتفون بحياة الملكين العظيمين مرحبين بالضيف الكريم.

وفى تمام الساعة العاشرة من مساء يوم ألخيس المذكور وصل القطار إلى القاهرة ودوت المدافع إيذانا بوصول المليك وعزفت الموسيق الملكية وموسيق الجيش، واستعرض جلالة عاهل الجزيرة حرس الشرف فى ديمقر اطية إسلامية رائعة وتفضل جلالة الملك فحي ألوف المستقبلين ثم امتطى الملكان عربة النشريفة الملكية تجرها ست من مطهمات الجياد العربية وقصدوا إلى قصر عابدين العامر حيث استراح جلالة الضيف العظيم قليلا ثم واصل جلالة الفاروق بسيارته الخاصة جلالة ضيفه العظيم إلى قصر الزعفران الذي أعد لضيافة جلالته.

وقد أمضى جلالته في هذه الزيارة الكريمة أسبوعا من الزمن كان فيه موضع العناية والتقدير من جميع الطبقات، وقد بالغت مصر حكومة وشعبا فى الحفاوة بالمنيف العظيم حفاوة منقطعة النظير، وقد عبرت مصر فيها بمبلغ ما تكنه نحو الحجاز حكومة وشعبا من ود صادق وحب صمم.

وقد ركب حلالة الملك اليخت الملكى المحروسة من بور توفيق فى صبيحة يوم التلاثاء ١٩٤٩ م مودعا بمثل ماقوبل به من حفاوة وإجلال .

ورافق جلالته إلى جدة أعضاء بعثة الشرف المصرية برياسة صاحب العزة محمد حسن يوسف بك وكيل ديوان جلالة الملك ، وعضوية كل من : إسماعيل تيمور باشا ، وعوض بك البحراوى ، والقائمقام محمد صبحى حسين بك ، وأمير البحر سالم باشا البدن . وعلى أثر مغادرة حصرة صاحب الجلالة الملك المعظم للبلاد المصرية أذاع جلالة الملك عاروق المعطم الكلمة التالية إلى الشعب المصرى الكريم :

شعبى الكريم — فى الوقت الذى يعادر فيه أحى صاحب الحلالة الملك المعطم عبد العزيز آل سعود مملكتكم عائدا فى رعاية الله إلى مملكته يطيب لى أن أوحه شكرى لكم، فقد أكر متمونى فى ضيى بل ضيفكم ، استقلتموه بقلوبكم ، وأحطتموه بحبكم ، وإنى لأرحو أن تكون زيارة أخى الملك عبد العزيز آل سعود هى الفجر الصادق لليوم الدى تتطلع إليه البلاد العربيه يوم تحقيق أهداف العروبة فى المحد والاستقلال ، والمساهمة الفعالة فى بناء حضارة إنسانيه أساسها السلام والعدل والحرية تجدد حضارة العرب .

شعبى الكريم — لقد زرت المملكة العربية السعودية فى العام الماضى وكنت أط أن سرورى بتلك الزيارة لن يعادله سرور ، فقد أحسست هناك أنى ما اغيربت عن وطبى ولا فارفت شعبى ، ولكن مالمسته حلال ريارة أخى الملك عبد العزيز آل سعود بمصر أكد لى أن أيام المجد تنشابه، فإن حلالته كان هنا بين وطنه وأهله فاعتززتم باعتزاز دول العرب حيما شعوبا وملوكا وأمراء ورؤساء ، لقد عاس فى حونا وعشنا فى جوه مافارق بملكته إد قدم إلينا وما فارقنا إد يعود إلى بملكته ، فإننا على القرب والبعد تربطنا دائمًا جامعة العرب .

شعبى المحبوب ــ ليس أطيب عندى من أن أكرر شكرى لكم ، فقد أكرمتم في شخص الملك عبد العزيز شخصي ، أكرمتم مصر والعروبه والإسلام . '

وقد سرف حلالة الملك ميناء جدة فى صبيحه يوم الحمعة ٢٢ صفر سنه ١٣٦٥ ه الموافق ٢٥ يناير سنة ١٩٤٦ م على اليخت الماكى (المحريرسة) وبللب وجوه 'سنت وأسرفت النفوس برؤية محيا مليكه المحسوب ، وأقيمت الرينات ، ومعددت

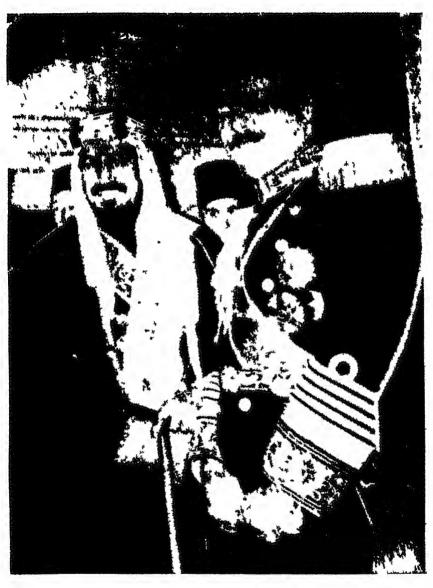

صاحب احلالة الملك هاروق الأول وصيعه لعطيم جلالة الملك عند العرير آل سعود في إحدى لحملات الرسميه الى أقيمت تكريمًا لحلالته في مصر

الاحتفالات ثلاثة أيام فى جميع أنحاء المملكة بهذا العود الحميد من هذه الرحلة الموفقة وهذه الخطوات المباركة ، فى سبيل توثيق عرى صداقة شعبين عربيين تربطهما روابط شتى من قديم الزمان .

وقد تبادل الملكان البرقيات الآتية :

حضرة صاحب الجلالة الآخ العظيم الملك فاروق الآول ملك مصر حفظه الله .
الآن والمحروسة تتجه بنا شطر البيت الحرام ومعالم مصر الشامخة الفتانة تحتجب عن أبصارنا بأنوارها وازدهارها تلفت القلب بعد العين وقد انطبعت فيه ذكريات أيام من أسعد الآيام تجلى بها كرم جلالتكم وإكرامكم بأسمى معانيهما ، وقامت في خلالها حكومتكم العاملة الساهرة بأوفى نصيب من حفاوتها ، وأعرب شعبكم الناهض النبيل عن أبلغ ما يكنه من العواطف نحو أضيافكم وأضيافه .

لقد تجلت مصر الكريمة المضيافة، عظيمة بمليكها وقادتها وشعبها، عزيزة بنهضتها ، قوية بجيشها ، وما جيش مصر إلا جيش العرب .

تقدمتم ياجلالة الآخ بالفضل فكانت أيام رضوى ثم أيام القاهرة والإسكندرية. وماكنتم ونحن نقلب الرأى فى شئون العرب جميعا لتنسوأ البلاد العربية السعودية وصلاتها بأختها العزيزة مصر . وما كنا لننسي مصر الكريمة وصلاتها بشقيقتها المملكة العربية السعودية ، فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينهما ، وتوحيد جهو دهما في سياستهما ، وإقامة التعاون بينهما على أثبت الدعائم ، وإنه لمن سعد الطالع لنا جميعا أن الشعور العربي المشترك بيننا هو شعور عام اشتركنا فيه مع إخواننا وإخوانكم ملوك العرب وأمرائهم ورؤسائهم ، كما اشترك معنا في شعورنا كل مسلم وكل عربي، وما جامعة الدول العربية التي أسست دعائمها في عاصمة ملككم بفضل ألله ثم بفضل جهود جلالتكم وجهود إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم إلا أثر لهذه الروح العالية التي تربط بيننا وتؤلف بين قلوبنا جميعاً . كلانا والحمـد لله موقن بأن القوة في وحدة الكلمة وأن الآخ درع لأخيه وأن تآخينا من شأنه أن يوثق عرى التآخي بين شعبينا ، وما شك أحدنا في أن مصلحة البلدين تقضى بوحدة اتجاههما السياسي ووحدة السبيل الذي يسلكانه في منهاجهما الدولي ، ذلك مبدؤنا ومبدأ شعبيناً يتوارثه الأبناء عن الآباء ويبتى إن شاء الله على وجه الدهر بهذه الروح، ودعت مصر شاكرا لما مايضؤل بجانبه الشكر راجيا لجلالتكم دوام الهناء والصفاء ولشعبكم دوام لرخاء والارتقاء ٥ (عبد العزيز)

### جواب جلالة الملك فاروق المعظم

تلقيت ببالغ الامتنان وعميق التأثر برقية أخى التى فاض بعبارتها الكريمة قلبه الكبير وأملتها نفسه العامرة بالوفاء والمحبة ، وإن زيارته التى أتاح بها لى ولمصر فرصة الترحيب به والتعبير له عما تكنه من إعزاز وإكبار لحدث جليل ستبق ذاكرة ما بق الغرس الطيب المبارك الذى غرسته هذه الزيارة في صلات مصر وشقيقتها العربية السعودية ، وإن إشارة أخى إلى أيام رضوى مع أيام القاهرة والإسكندرية لتوقظ في قلي الحنين إلى بلادكم العزيزة التى لمست في قلوب أهلها مكانة مصر والتي أرجو أن تكونوا قد لمستم مكانتها ومكانة عاهلها في قلوب المصريين شعبا وملكا .

إن الصلات التي تربط بين قلبينا وشعبينا قد وثقها الله وأيدها التعاون في سبيل تحقيق مجد العروبة، ولقد كان لجلالتكم ولملوك العرب وأمرائهم ورؤسائهم وشعوبهم الفضل فيما وصلت إليه جامعة الأمم العربية من مكانة عظيمة؛ وإنى لارجو أن يديم الله على العرب نعمة التآزر والتآخى حتى يتحقق لهم مايصبون إليه من انتشار مبادئ السلام والعدل والحرية، تلك المبادئ التي قامت عليها حضارة العرب.

حفظ الله أخى ورعى بيته المجيد وبلاده العزيزة، وكتب له السلامة والعافية. والتوفيق ؟ (فاروق)

وعقب تشريف جلالة الملك المعظم ميناء جدة أذاع جلالته النداء التالى :

شعبى العزيز: أحمد إليكم الله إذ أعود إليكم من بلاد هى بلادى و بلادكم مصر العزيزة بعد أن لاقيت فيها من جلالة أخى الملك العظيم فاروق وحكومته وشعبه فى كل شبر مشيت فيه من أرض الكنانة من الحفاوة والإكرام ما لا يحبط به الوصف ولا ينى بحقه وافر الشكر . فقد كانت قلوبهم تتكلم قبل ألسنتهم بما تكنه لى ولكم ولبلادكم من حب لايما ثله إلا ما أشعر به من حب عميق لأخى الفاروق ولبلاده وما أستشعره فى قلوبكم من حب لجلالته وبلاده .

شعبي العزيز: لقد افتتح أخى الفاروق حصن الإخام تحت ظلال رضوي، وتوج الله ذلك الإخاء بفضله بمودة لا انفصام لها بمشيئة الله ، لم تكن بين قلوبنا في بلدينا فحسب ، بل كانت سبيلا وطريقا لاجتماع كلمة العرب على ما يجمع شمالهم ويحنظ لهم عزهم وسعادتهم في كل موطن من مواطن العروبة .

ُومن فضلُ الله عاينًا جميمًا أن كانت كلمتنا في هذه الزيارة والتي قبلها مجتمعة على

مواصلة جهودنا فى سبيل تأييد جامعة الدول العربية ، وبذل كل مرتخص وغال فى تأييد التضامن بين سائر دول الجامعة بالقلب والروح لما فيه الحير لدول الجامعة، بل لما فيه الحيرلسائر البلاد الإسلامية والعربية . وسنستمر على هذه السياسة بمشيئة الله ماحيينا ، وسنورثها بنينا حتى يظل العربي يشعر فى كل موطن يمر به من بلاد العرب أنه يسير فى موطنه ويعتز به فى وطنه وبلاده .

شعبى العزيز: ليس البيان بمسعف فى وصف ما لاقيت فى مملكة أخى الفاروق، ولكن اعتزازى أنى كنت أشعر أن جيش مصر العربى هو جيشكم وجيشكم هو جيش مصر، وحضارة مصر هى حضارتكم وحضارتكم هى حضارة مصر والجيشان والحضارتان جند للعرب وركن من أركان حضارتهما.

بهذه الروح فتح أخى الملك الفاروق العهد بيننا، وبهذه الروح استقبلي أخى الفاروق وحكومته وشعبه، وبهذه الروح أعود إليكم، وليس لى وأنتم تستقبلو ننى وأنا أستقبل البيت الحرام إلا أن أدعو الله أن يحفظ للكنانة مليكها، وأن يبلغها مناها من الهناء والسعادة، وأن يجمع بفضله قلوب ملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم لما فيه العز والخير، وأن يجزى الله عنا إخواننا وإخوانكم في مصر خير الجزاء، فلقد أحاطوني بقلوبهم وغمروني بكرمهم، وما راءكن سمعا، والسلام.

### فلتطين الأتحاد آلعكي

فى ٢١ مارس سنة ١٩٤٣م زار مندوب مجلة لايف الأمريكية المستر بوش جلالة الملك مستطلعا رأيه فى مسألة فلسطين، فأفضى إليه بالحديث الآتى. وقد نشرته عموم صحف العالم قال جلالته:

إن رأيى فى مسألة فلسطين لم أعلن عنه حتى الآن للعرب وذلك تحاشيا من أن أضعهم فى موقف حرج فى هذه الآونة مع الحلفاء ، ولكن بمناسبة زيارتكم لنا ولانكم من أصدقائنا أحببت أن تطلعوا على ماعندى لأجل بيانه للشعب الامريكي الصديق ليفهم الحقيقة .

أو لا : إننى لا أعلم أن لليهو د أمرا يبرر مطالبتهم فى فلسطين، لأن فلسطين كانت من قبل البعثة المحمدية بقرون لبنى إسرائيل وقد تسلط عليهم الرومان فى ذلك الوقت وقتلوهم وشتتوا شملهم ولم يبق أثر لحكومتهم فيها . وقد استولى العرب عليها وافتكوها من الرومان منذ ألف وثلاثمائة سنة وكسور ، وهى من ذلك الوقت بيد المسلمين . ومن هذا يظهر أن ليس لليهود حق فى دعواهم هذه، لآن جميع بلدان العالم تقلبت عليها شعوب تملكها وصارت وطنا لهم لامنازع فيه ؛ فلو أردنا تعقيب نظرية اليهود لوجب على كثير من شعوب العالم المستقرة أن ترحل من بلادها وفلسطين من ضمن هذه البلاد .

ثانيا: إننى لم أخش من اليهود ومن أن تكون لهم دولة أو سلطة لافى بلاد العرب ولا فى غيرها بموجب ما أخبرنا به المولى سبحانه وتعالى على لسان رسوله فى كتابه الكريم .

وأرى أن تشبث اليهود في هذه البلاد من الخطأ :

أولا: لأن في ذلك ظلما للعرب والمسلمين عموما.

ثانيا: لأن ذلك بما يورث الفتن والقلاقل بين المسلمين وأصدقائهم الحلفاء . وهذا شيء لا فائدة فيه . ثم بعد ذلك إذا كان اليهود مضطرين إلى محل يسكنونه فبلاد أوربا وأمريكا وغيرها من البلدان أوسع وأخصب من هذه البلاد وأتم لمصالحهم ، وهذا هو الإنصاف، ولافائدة في إدخال الحلفاء والمسلمين في مشكلة ليس من ورائها طائل . أما سكان فلسطين القدماء من اليهود فمن رأيي أن يتفق العرب مع أصدقائهم لحفظ مصالحهم ، على شرط أن لا يعمل اليهود أعمالا تنشأ منها مشاغبة وفتن لاتكون في صالح الجميع ، وأن يعطوا ضمانا بكفالة الحلفاء بأن لا يسموا في شراء أملاك في صالح الجميع ، وأن يعطوا ضمانا بكفالة الحلفاء بأن لا يسموا في شراء أملاك في صالح الجميع ، وأن يعطوا ضمانا بكفالة الحلفاء بأن لا يسموا في شراء أملاك في ضاح التجميع ، وأن يعطوا عمانا بكفالة الحلفاء بأن لا يسموا في شراء أملاك في ذلك ضياعا ومضرة لاهل فلسطين ، ويسبب لهم الفقر والاضمحلال ، وموجب لحدوث مشكلة ثانية بالطبع . أما العرب فإنهم يعطونهم حقوقهم اللازمة ويتعهدون بها .

ثم سأل المندوب جلالته عن رأيه فى مسألة الاتحاد العربى ؟ فأجاب جلالته على ذلك مما نصه :

إنه ليس بين العرب خلاف ، ومن المعتقد أنه بعد الحرب يحصل بينهم اتحاد بمساعدة الحلفاء .

## الملك وقضية فالسطين

على أثر توقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة وبمناسبة الصداقة الشخصية التى توثقت عراها بين جلالته ورئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بعث جلالة الملك إلى فخامته رسالة يوضح فيها قضية فلسطين توضيحا تاما،هذا نصه: الرقم ٢٦/٤/١/٥٤. التاريخ ٢٦ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ ه الموافق ١٠ مارس سنة ١٩٤٥ م.

من عبد الدريز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية . إلى حضرة صاحب الفخامة المستر روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الآفحم .

ياصاحب الفخامة:

إنها لفرصة سعيدة أنهزها لأشاركم السرور في انتصار المبادى التي أعلنت الحرب من أجل نصرتها ، ولأذكر الشخصيات العظيمة التي بيدها بعد الله تصريف مقاليد نظام العالم بحق صريح قائم منذ عرف التاريخ ويراد الآن القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيرا . ذلك هو حق العرب في فلسطين الذي يريد دعاة البهودية الصهيونية غمطه وإزالته بشتى وسائلهم التي اخترعوها وبيتوها وعملوا لها في أنحاء العالم من الدعايات الكاذبة، وعملوا في فلسطين من المظالم وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدوا بما علم بعضه الناس وبتي الكثير منه تحت طي الحفاء ، وهم يعدون العدة لخلق شكل نازى فاشستى بين سمع الديموقراطية وبصرها في وسط بلاد العرب ، بل في قلب بلاد العرب وفي قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية الحلفاء في هذه الظروف الحرجة .

إن حق الحياة لكل شعب فى موطنه الذى يعيش فيه حق طبيعى ضمنته الحقوق الطبيعية، وأقرتها مبادئ الإنسانية، وأعلنها الحلفاء فى ميثاق الأطلنطيق وفى مناسبات متعددة والحق الطبيعى للعرب فى فلسطين لايحتاج لبيانات ، فقد ذكرت غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت وللحكومة البريطانية فى عدة مناسبات أن العرب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور التاريخ، وكانوا سادتها والأكثرية الساحقة فيها فى كل العصور

و إننا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديم والحديث لفلسطين حتى اليوم ليتبين بأن دعوى الصهيونية في فلسطين لاتقوم على أساس تاريخي صحيح.

يبتدئ تاريخ فلسطين المعروف من سنة ٣٥٠٠ قبل الميلاد ، وأول من توطن فيها الكنعانيون، وهى قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب وكانت مساكنهم الأولى في منخفضات الأرض ولذلك سمواكنعانيين .

وفى سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد هاجر من العراق (أور الكلدانيين) بقيادة النبي إبراهيم فريق من اليهود وأقاموا فى فلسطين ثم هاجروا إلى مصر بسبب المجاعات حيث استعبدهم الفراعنة.

وقد ظل اليهود مشردين فيها إلى أن أنقذهم النبي موسى من غربتهم وعاد بهم إلى أرض كنعان عن طريق الجنوب الشرقى فى زمن رمسيس الثانى سنة ١٢٥٠ أو ابنه منفتاح سنة ١٢٢٥ قبل الميلاد .

وإذا سلمنا بنص التوراة نجد أن قائد البهود الذى فتح فلسطين كان يشوع بن نون وهو الذى عبر بجيشه واحتل مدينة أريحا من الكنمانيين بقسوة شديدة ووحشية يدل عليها قوله لجيشه (حرقواكل مافى المدينة واقتلوا كل رجل وامرأة وكل طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحد السيف وأحرقوا المدينية بالنار مع كل ما فبها) يشوع ٢٤/٢١/١٦ .

وقد انقسم اليهود بعد ذلك إلى مملكتين عملكة إسرائيل وقصبتها ـــ السامرة ـــ نابلس ، وقد دامت ٢٥٠ سنة ٢٢٧ قبل الميلاد وسي شعبها إلى مملكته .

ثم مملكة يهوذا وقصبتها أورشليم — القدس — وقد دامت ١٣٠ سنة بعد انقراض مملكة إسرائيل، ثم أبيدت بيد نبو خدناصر ملك بابل الذى أحرق المدينة والهيكل بالنار، وسبى الشعب إلى بابل سنة ٨٥٠ قبل الميلاد. ودام السبى البابلى مدة ٧٠ سنة ثم رجع اليهود إلى فلسطين بأمر قوش ملك الفرس.

ثم تلا ذلك الفتح اليونانى بقيادة إسكندر المقدونى سنة ٣٣٧ قبل الميلاد، ودام حكمه فى فلسطين مدة ٢٧٧ سنة . وجاء بعده الفتح الرومانى سنة ٣٣ قبل الميلاد بقيادة بومى . ودام حكم الرومان فى فلسطين مدة ٧٠٠ سنة .

وفى سنة ٦٣٧ ميلادية احتل العرب فلسطين ودام حكمهم فيها مدة ٨٨٠ سنة

متواصلة ؛ وكانت وصية الخليفة للفاتح (لا تخونوا ، ولا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مشرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا ، وسوف تمرون بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ومافر غوا أنفسهم له ) وقد ذكر هذا ابن الآثير المؤرخ المشهور .

ثم انتقل الحكم فى فلسطين إلى الآتراك سنة ١٥١٧ ميلادية فى زمن السلطان سليم الأول ، وظلت فلسطين فى حوزتهم مدة ٤٠٠ سنة ، وكان العرب سكانها ،وكانوا شركاء مع الآتراك فى حكمها وإدارتها؛ وفى سنة ١٩١٨ احتلها البريطانيون ولايزالون فها إلى الآن .

ذلك تاريخ فلسطين العربية يدل على أن العرب أول سكانها ، سكنوها منذ ثلاثة آلاف سنة وخمسائة قبل الميلاد واستمر سكناهم فيها بعد الميلاد إلى اليوم ، وحكموها وحدهم ومع الآتراك ألفا وثلثمائة سنة تقريبا . أما اليهود فلم تتجاوز مدة حكمهم المتقطع فيها ٣٨٠ سنة ، وكلها إقامات متفرقة مشوشة .

ومنذ سنة ٢٣٧ قبل الميلاد لم يكن لليهود فى فلسطين أى وجود أو حكم إلى أن دخلت القوات البريطانية فلسطين سنة ١٩١٨ .

ومعنى ذلك أن اليهود منذ ألفين ومائتى سنة لم يكن لهم فى فلسطين عدد ولا نفوذ ؛ ولما دخل البريطانيون فى فلسطين لم يكن عدد اليهود يزيد على ثمانين ألفا كانوا يعيشون فى رغد وهناء ورخاء مع سكان البلاد الأصليين من العرب، ولذلك فاليهود لم يكونوا إلا دخلاء على فلسطين فى حقبة متفرقة من الزمن ثم أخرجوا منذ أكثر من ألني سنة .

أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين فتستند:

- على حق الاستيطان الذى استمرت مدته منذ سنة ٣٥٠٠ قبل الميلاد ولم يخرجوا عنها فى يوم من الآيام .
  - ٧) وعلى الحق الطبيعي في الحياة .
  - ٣) ولوجود بلادهم المقدسة فيها .
- ٤) ليس العرب دُخلاء على فلسطين ولا يراد جلب أحد منهم من أطراف المعمورة لإسكانهم فيها .

أما اليهود فإن دعواهم التاريخية هى مغالطة ، ثم إن حكمهم القصير فى فترات متقطعة كما ذكرنا لا يعطيهم أى حق فى ادعائهم أنهم أصحاب البلاد، لآن احتلال بلد ما ثم الحروج منه لا يخول لآى شعب ادعامه ملكية تلك البلاد والمطالبة بذلك ، وتاريخ العالم علوء بمثل هذه الأمثال .

إن حل قضية اليهو د المضطهدين فى العالم تختلف عن قضية الصهيونية الجائرة ، فإن إيجاد أماكن لليهو د المشتتين يمكن أن يتعاون عليها جميع العالم ، وفلسطين قد تحملت قسطا فوق طافتها .

وأما نقل هؤلاء المئنتين ووضعهم فى بلاد آهلة بسكانها والقضاء على أهلها الأصليين فأمر لامثيل له فى التاريخ البشرى .

وإنا نوضح بصراحة ووضوح أن مساءدة الصهيونية في فلسطين لا يعني خطرا يهدد فلسطين وحدها فحسب ، بل إنه خطر يهدد سائر البلاد العربية ، وقد أقام الصهيو نيون الحجة الناصعة على ماينوونه في فلسطين وفي سائر البلاد المجاورة فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة ؛ ومن خطأ القول أن يقال إن هذا عمل شرذمة متطرفة منهم ، وإن ذلك قوبل باستنكار من جمعياتهم وهيئاتهم . وإنا نقول : إن أعمال الصهيونيين في فلسطين وفي خارجه صادرة عن برنامج موافق عليه ومرضى عنه من سائرالهودية الصهيونية؛ وقد بدأ هؤلاء أعمالهم المنكرة في الإساءة للحكومة التي أحسنت إليهم وآوتهم وهي الحكومة البريطانية ، فأعلنت جمعياتهم الحرب على بريطانيا ، وأسست لذلك تشكيلات عسكرية خطيرة تملك في فلسطين في الوقت بريطانيا ، وأسست لذلك تشكيلات عسكرية خطيرة تملك في فلسطين في الوقت الحاضر كل ماتحتاجه من الأسلحة والمعدات الحربية ، ثم قام أفرادها بشتى والحير لصالح المجتمع ، وكان من أشد من يعطف على البودية المضطهدة ، وهو الملاورد موين ؛ ومما يدل على أن فعلتهم المنكرة كانت مؤيدة من بجموع الهود هي المظاهر والمساعي التي قام بها رجال الصهيونية في كل مكان في طلب تخفيف العقوبة المغلوبة المغلوبة العقوبة المغرمين ليجرمون اعلى أمثالها .

فهذه أفعالهم مع الحكومة التي أحسنت إليهم كل الإحسان ، فكيف يكون الحال لو مكنوا من أغراضهم وأصبحت فلسطين بلدا خالصة لهم يفعلون فيها وفي جوارها مارىدون؟.

لو ترك الآمر مين العرب وبين هؤلاء المعتدين ربما هان الآمر ، ولكنهم محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب ؛ فاليهود الصهيونية لم تراع حرمة هذه الحاية ، بل قامت بتدبير حبائل الشر وبدأتها ببريطانيا ، وأنذرت العرب بعد بريطانيا بمثلها وأشد منها . فإذا كانت الحكومات المتحالفة التي تشعر العرب بصداقتها تريد أن تشعل نار الحرب والدماء بين العرب واليهودية ، فإن تأييد الصهيونية سيوصل إلى هذه النتائج .

وإن أخشى ماتخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو:

- أنهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب -
- ٢) ستكون اليهودية الصهيونية من أكبر العوامل فى إفساد مابين العرب والحلفاء، وأقرب دليل على ذلك قضية اليهوديين فى مقتل اللورد موين فى مصر، فقد قدر اليهود إن خنى فاعلو الجريمة فسيقع الخلاف بين الحكومة البريطانية ومصر.
- ٣) أن مطامع اليهو د ليست فى فلسطين وحدها فإن ما أعدوه من العدة يدل
   على أنهم ينوون العدوان على ماجاورها من البلدان العربية .
- ٤) لو تصورنا استقلال اليهود فى مكان ما فى فلسطين فى الذى يمنعهم عن الاتفاق مع أى جبهة قد تكون معادية للحلفاء ومعادية للعرب، وهم قد بدموا بعدوانهم على بريطانيا بينها هم تحت حمايتها ورحمتها .

لاشك أن هذه أمور ينبغى أخذها بعين الاعتبار فى إقرار السلم فى العالم عند ما ينظر فى قضية فلسطين ، ففضلا عن أن حشد اليهود فى فلسطين لايستند إلى حجة تاريخية ولا إلى حق طبيعى ، وأبه ظلم مطلق فهو فى نفس الوقت يشكل خطرا على السلم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط .

وصفوة القول أن تكوين دولة يهودية بفلسطين سيكون ضربة قاضية لكيان العربومهددا للسلم باستمرار لأنه لابد وأن يسود الاضطراب بين اليهود والعرب، فإذا نفد صبر العرب يوما من الآيام ويئسوا من مستقبلهم فإنهم يضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجيالهم المقبلة إزاء هذا العدوان وهذا بلا شك لم يخطر على بال الحلفاء العاملين على سيادة السلم واحترام الحقوق. ولا نشك بأنهم لا يرضون هذه الحالة المقلقة لسلام الشرق الأوسط.

ماكنت أريد في هذا المعترك العظيم أن أشغل فخامتكم ورجال حكومتكم العاملين في هذه الحرب العظمى بهذا الموضوع وكنت أفضل — وأنا وانق من إنصاف العرب من قبل دول الحلفاء — أن يستمر سكوت العرب إلى نهاية الحرب لولا مانواه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية بكل عمل مثير مزعج غير مقدرين الظروف الحربية ومشاغل الحلفاء حق قدرها ، عاملين للتأثير على الحلفاء بكل أنواع الصغط ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب تختلف عما أعلنه الحلفاء من مبادئ الحق والعدل ، لذلك أردت بيان حق العرب في فلسطين على حقيقته لدحض الحجج الواهية التي تدعيها هذه الشرذمة من اليهود الصهيونية دفعا لعدوانهم وبيانا للحقائق حتى يكون الحلفاء على علم كامل بحق العرب في بلادهم وبلاد آبائهم وأجدادهم ، فلا يسمح اليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب ورغبتهم في عدم النشويش على الحلفاء في الظروف الحاضرة فأخذوا من الحلفاء مالاحق لهم فيه .

وكل مانرجوه هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب ليمنع ذلك تقدم اليهود فى أى أمر جديد يعتبر خطرا على العرب وعلى مستقبلهم فى سائر أوطانهم، ويكون العرب مطمئنين إلى العدل والإنصاف فى أوطانهم.

الحتم الملكي

و تفضلوا بقبول فائق احتراماتی ۶

وقد أجاب على هذا الخطاب فخامة رئيس الجمهورية بما يأتى :

البيت الابيض ــ واشنطن ٥ إبريل سنة ١٩٤٥ م .

الصديق الطيب العظيم .

حضرة صاحب الجلالة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود .

ملك المملكة العربية السعودية ـ الرياض .

لقد تلقيت الرسالة التي بعثتموها جلالتكم لى بتاريخ ١٠ مارس سنة ١٩٤٥م والتي أشرتم فيها إلى قضية فلسطين واهتمام العرب المستمر بسير التطورات التي تؤثر في تلك البلاد .

إننى معتن أن جلالتكم انتهزتم هذه الفرصة لإلفات انتبّاهي لآرانى في هذه القضية، وقد أعطيت أدق الاننباه للبيانات التي أدرجتموها في كتابكم ، وإنى أيضا لمليء الخاطر بالمحادثات التي لاتنسى التي جرت بيننا منذ أمد غير بعيد والتي في أثنائها تهيأت لى الفرصة لإدراك أي أثر حي لآراء جلالتكم في هذه القضية .

تتذكرون جلالتكم أنه فى مناسبات سابقة أبلغتكم موقف الحسكومة الآمريكية تجاه فلسطين ، وأوضحت رغبتنا بأن لا يتخذ قرار فيما يختص بالوضع الآساسى فى تلك البلاد بدون استشارة تامة مع كلا العرب واليهود . ولا شك أن جلالتكم تذكرون أيضا أنه خلال محادثاتنا الآخيرة أكدت لكم أنى سوف لا أتخذ أى عمل بصفتى دئيسا للفرع التنفيذى لهذه الحكومة يبرهن أنه عدائى للشعب العربي .

وإنه لمما يسرنى أن أجدد لجلالتكم التأكيدات التى تلقيتموها جلالتكم سابقا بخصوص موقف حكومتى وموقفى كرئيس للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضية فلسطين، وإن علمكم بأن سياسة هذه الحكومة فى هذا الخصوص غير متغيرة .

وإنى أرغب في هـذا الوقت لأبعث لكم أحسن تمنياتي بدوام صحـة جلالتكم ورفاهية شعبكم .

صديقكم الطيب ـ ( التوقيع ) فرانكلن د . روزفلت

### فقضيتفليظين

وصل إلى الرياض في مساء يوم الاثنين ١٥ ربيع الثانى أعضاء لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية في قضية فلسطين ، وقد حدد لهم جلالة الملك موعدا للمقابلة في اليوم الثانى ، وأمر أن تسلم إليهم المذكرة التي أعدها جلالته عن هذا الموضوع هذا نصها :

- 1) إن كل مالدى من معلومات وآراء فى قضية فلسطين أبديتها للحكومة البريطانية فى مذكرات و أحاديث متعددة ، كما أبديتها للحكومة الامريكية بواسطة رسائل ثلاثة بعثتها لصديق الراحل العظيم المستر روزفلت ، وأوضحت له فى اجتماعى به فى مياه الإسماعيلية حقيقة ماعندى وما عند العرب والمسليين فى هذه القضية ، فى كان منها عندكم فأنتم مطلعون عليه ، وما ليس عندكم فهو موجود فى ديوانى يمكنكم الاطلاع عليه .
- ٢) بشأن الموقف الحاضر فى فلسطين ، قد قدمت لكم جامعة الدول العربية الآراء التى تعبر بها عن رأى حكومتى وتعبر بها عن آراء سائر الحكومات العربية ، وقد أيد ذلك سائر مندوبى دول الجامعة .
- ٣) إن الذي يدعو للحيرة في هذا الموقف هو الاعتداء المجسم الصريح على

خقوق العرب فى بلادهم فلسطين ، ذلك الحق الطبيعى الذى جاءت بريطانيا ومن ورائها اليوم أمريكا لتأييد هذا العدوان الصهيونى على بلاد العرب برغم كل الوعود الصريحة التى قطعت فى شتى المناسبات :

- ( ً ) فانظروا تصريح الحكومية البريطانية فى يونيو ١٩١٨م للسبعة من العرب فى القاهرة الذى عرف بتصريح السبعة .
- (ب) انظروا التصريح البريطانى۔الفرنسى الصادر بتاريخ ٧ نوفمبر سنة ١٩١٨م ففيهما الوعو د القاطعة للعرب .
  - (ج) انظروا للفقرة الأخيرة التي جاءت في كتاب الرئيس روزفلت بتاريخ ١٥ إبريل سنة ١٩٤٥ م حيث يقول لى : وجلالتكم تذكرون أيضا بدون شك أنه أثناء عادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أنني لن أقوم بأى عمل بصفتي رئيسا للسلطة التنفيذية في هذه الحكومة يمكن أن يضر بالعرب ، وهذه كلها صدرت بعد وعد بلفور فضلا عن الوعود التي كانت للعرب قبله .
  - إلا القد علمت أن الصهيونيين أطلعوكم على بعض المزارع والمصانع التي أوجدوها في فلسطين ليلفتوا أنظاركم إلى مقدار ما يمكن أن يخدموا بها البلاد، وبينوا لكم أنهم عمروا البلاد التي عجز العرب عن إعمارها ، ومن الإنصاف أن تنظروا للحقيقة الواقعة من الظلم الذي لامساواة فيه ولا عدل \_ فهؤلاء الصهيونيون أخذوا تأييدا من برطانيا وأمريكا بشكل لم يسبق له مثيل إزاء أي أمة أخرى ، ففتحت الحكومة البريطانية لهم سائر الطرق حتى تمكنوا من تطبيق برنامجهم ، فجمعوا لذلك الأموال الطائلة من البلاد التي يقيمون فيها فاشتروا الأرض الذي تساوى خسة بخمسين ، وأخذوا ينفقون عليها بغير حساب من منابع خاصة لأغراضهم الخاصة بخمسين ، وأخذوا ينفقون عليها بغير حساب من منابع خاصة لأغراضهم الخاصة الحكومة ، إذ كل قرية يشترونها يخرجون أهلها العرب ثم يمحون آثار القرية ويغيرون اسمها ومعالمها بعد تشريد العرب ، وبذلك شغل الأهلون بفقرهم ويدفاعهم عن أي عمران .

لقد ملأت الحكومة البريطانية السجون والمعتقلات من العرب ، ونصبت لهم المشانق ، وباغ من الشدة أن دلالة الكلاب على بيت من بيوت العرب كافية لإدانة العرب ، كل ذلك وهم صامدون صابرون لنيل حقوقهم الطبيعية ، والصهيونيون

يقومون بأعمال من الإرهاب ، بل من الأعمال الحربية ضد القوات البريطانية فلم نسمع أن أحدا قد أعدم ، بل علمنا أن القوات البريطانية عند ما توجه لها أعمال الاعتداء من الصهيونيين تقابلها بإطلاق الرصاص فى الهواء ، والعرب ليسوا أقل من غيرهم فى الاعمال الزراعية، فقد مرتم بالقطر المصرى ووجدتم تقدمه الزراعى ، كذلك فى سوريا والعراق ، وهذه بوادر التقدم فى أراضينا الزراعية .

أما أن يغدق المال بغير حساب على الصهيونيين ، ويقومون بأعمال عمرانية لاتدر إلا الحسائر المادية ، ولو كلفوا بها أفرادا لما قامت وارداتها بمصاريفها ، ويغفر لهم جميع إجرامهم ثم يعامل العرب فى فلسطين بأقسى أنواع المعاملات إلى الآن ، ثم يقال إن الصهيونيين أهل تعمير ، والعرب متأخرون ، فهذا منطق معكوس ولا يقوله إلا من يريد إقامة حجة لإنفاذ الظلم .

ه) وإذا كان منطق الأشياء يطبق على العموم ، ولا يكال الكيل بمكيالين والوزن بميزانين ، فالحق والإنصاف أبلج لذى عينين . نرى رئيس الولايات المتحدة المستر ترومان المحترم يعلن — والكل يعلم — ماهو تأثير المستر ترومان رئيس الولايات المتحدة المنتصرة فى هذا الصراع التاريخي، ويطلب دخول مائة ألف يهو دى إلى فلسطين الضيقة باسم الإنسانية والرحمة على حساب العرب الضعفاء ، نقول يطلب دخو لهم إلى تلك البلدة التي سيكون لكل أربعة وأربعين نسمة ميلا مربعا واحدا ، بينها نفس المستر ترومان في الوقت ذاته لايقبل في بلدة أمريكا الواسعة الغنية الا دخول تسعة وثلاثين ألف نسمة بحيث يكون للرجل النازح إليها خمسة وسبعون ميلا مربعا .

إن القيام بعمل كهذا ، والمناداة به من طرف أنصار الحق والقائمين على الظلم والاعتساف لمن دواعى الاسف الشديد ، وإنها لمغالطة أمام الحق والإنصاف ، والقيام بمثل هذا العمل يغنى عن التعليق والنقد ؛ إذ ننرك لضمير الإنسانية والتاريخ القول الفصل فى ذلك . ولا يمكننا أن نسكت ونحن فى معرض القول عن الاراضى الواسعة الخالية فى هسنده الكرة الارضية مثل استراليا ونيوزيلندا والامريكتين وغيرها من المستعمرات والممتلكات التى يمكنها أن توؤى وتسمد أضعاف أضعاف مقدار يهود العالم ، ولكن لكون مالكى هذه الاراضى أقوياء

ويسندهم حق القوة لايكلفون بإبوائهم ولا يلامون \_ إذا كلفوا \_ على رفضهم لمثل هذا الطلب الإنساني الذي يعد فضيلة ووطنية .

ج) أنا صديق لبريطانيا وصديق لأميريكا وسياستى قائمة على تحسين سياستى مع هاتين الدولتين المولتين بل مع سائر دول العالم ، وقائمة على تحسين السياسة بين العرب وهاتين الدولتين أيضا ، ولا أريد أن تضطرنى الآيام بالرغم عنا وبغير إرادتنا إلى أن نتعادى مع بريطانيا و أمريكا لدفع هذا الضرر المميت لنا جميعا . وأحب أن تكونوا على يقين بأنه إذا استمرت هذه السياسة فى استمرار الهجرة وبيع الأراضى ، ومنع العرب من حقوقهم الطبيعية والتى وعدوا بالمحافظة عليها ؛ فإن الحكومتين البريطانية والأمريكية لا تستهدفان لنقمة العرب وحدهم فحسب ، بل إنهما سيستهدفان لنقمة كل من يقول : لا إله إلا الله محد رسول الله من عرب وعجم وهند وسند وصين وكل مسلم على وجه الكرة الأرضية فى مشرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها ، وهذا لا مصلحة لأحد منه وفيه الضرر كل الضرر على المسلمين والعرب وعلى بريطانيا وأميركا ، والصهيونيون لا يهمهم مصلحة بريطانيا ولا أمريكا ولا العرب ، ولو تقوى اليهود فى هذا المكان الدقيق وصارت لهم دولة لا سمح الله فن السهل عليهم أن يكونوا فى جانب أى قوة تعادى بريطانيا وأمريكا ، لأن الذين يقاتلون البريطانيين الذين أحسنوا إليهم وآووهم وقاموا فى وجوههم أيام الحرب ، من السهل أن يقوموا عليهم فى أحرج من هذه الأوقات .

## الملك ولجنث ليحقق

تشرفت لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية بمقابلة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود في قصره الملكي بالرياض صباح الثلاثاء ١٦ ربيع الثانى سنة ١٩٦٥ ه الموافق ١٩ مارس سنة ١٩٤٦ م وكانت مؤلفة من الرئيس السير جون سنجلتون والعضوين الميجر مانتجهام بولور والمستر باكستون .

وأعربت اللجنة بعد تبادل التحية عن رغبتها فى أن تستمع إلى آراء جلالته فى موضوع فلسطين الذى حضرت من أجله ؛ فتفضل جلالته بقوله : إن عليهم وقد حضروا للسؤال ومعرفة الآراء أن يبدءوا هم بأسئلتهم ، فقال رئيس اللجنة : إن اللجنة كما يملم جلالة الملك قد أوفدتها الحكومتان البريطانية والأمريكية لتحقق

وتسعى للوصول إلى حل مرض لمشكلة فلسطين الحاضرة ، وبعد انتهائها من زيارة مختلف البلدان العربية وغيرها ستقدم ما يتجمع لديها من معلومات وتقارير إلى الحكومتين البريطانية والامريكية .

وتنحصر مهمتها فى معرفة مالدى الجميع لتقديم تقريرها إلى الحكومتين. المذكورتين ، وليس لها أن تتعدى ذلك ، كما أنه ليس من اختصاصها أن تؤيد فريقا دون آخر أو تفصل فى القضية بحكم فى صالح قوم دون آخرين . وقال : إنهم ليعلمون أن موضوع فلسطين يهم جلالة الملك عبد العزيز كثيرا ، ولذلك فهم يقدمون شكرهم لجلالته على قبوله لهم ليسمعوا آراء جلالته الشخصية فى هذا الموضوع .

و تفضل جلالته بعد سماع كلمة الرئيس فأبان أن أمر فلسطين يهمه كثيرا ، وذلك لأنه عربى مسلم قبل كل شيء ، والعربي للعربي والمسلم للمسلم.

وقال جلالته: إنه وجميع العرب أصدقاء للحلفاء ، ومن رأى جلالته أن مصلحة العرب مسلميهم ومسيحيهم دوام الصداقة والاتفاق مع الحلفاء ، وإن هذه الصداقة وهذا الاتفاق هما من مصلحة الحلفاء أيضا ولا سيما مسلمي الهند بأن يكونوا على اتفاق مع بريطانيا لآن ذلك من مصلحتهم . فأبدى رئيس اللجنة شكره لجلالة الملك على هذه النصيحة .

واستمر جلالته فى حديثه قائلا: إن قضية الصهيونية فى فلسطين تهم المسلمين والعرب بصورة عامة وتهمنى بصورة خاصة ، وإن العداوة التى بين اليهود والمسلمين ليست وليدة عهد جديد وإنما هى نتيجة عداء قديم يرجع إلى آلاف السنين ، وقد ذكرها الله فى كتابه حيث قال (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون).

وذكر جلالته أن ماجاء فى هذه الآية الكريمة هو عماد سياسته وسياسة المسلمين الدينية. وقال: أما الذى يهمنى بصورة خاصة فى هذه القضية زيادة عما يهم غيرى من المسلمين فهو أننى من العرب والعرب والمسلمون يعرفون ديانتى وتمسكى بأحكام الإسلام، وما أقول عنهم يقبلونه عنى لحسن ظنهم بى وما يعرفونه من صدت نيتى وتمسكى بعقيدتى.

ثم قال جلالته : اليهو د أعداؤنا في كل مكان وهم في كل بقعة يأتون إليها يفسدون ويعملون ضد مصلحتنا ، وإنى لعلى يقين :

أولا: من أن اليهود الصهيونيين لايدخرون وسعا فى إحداث الاختلافات بين العرب وصديقتهم بريطانيا وأمريكا . وهذا يتجنبه العرب ولا يريدونه .

وثانيا: أن هجرة اليهود إذا استمرت على ماهى عليه وتوسعت أملاكهم فى فلسطين فسيكونون خطرا على العرب كافة لآن لديهم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسلحة والنقود وغيرها ، ولا شك فى أنهم سيستعملون هذا ضد العرب ، وهو فى نفس الوقت فيه إشكال على البريطانيين . والدليل على هذا ما رأته اللجنة عند زيارتها لفلسطين . هل رأت اللجنة حال العرب وحال اليهود ؟ هل رأت اليهود فى ترفهم ومساكنهم وسلاحهم وأموالهم وقوتهم ، ورأت العرب أصحاب البلاد الشرعيين وما هم عليه من الفقر والعوز؟ ألم يصرح اليهود للجنة بأنهم أصحاب زراعات وأملاك وأنهم يعملون ويصلحون على نقيض ما يفعله هؤلاء الاشقياء ، ويعنون بذلك العرب ؟ إذا رأت اللجنة أن تسأل عن أسباب ذلك فإنى أخبرها بالاسباب التي أوصلت الفريقين إلى ماهم فيه .

فتكلم رئيس اللجنة راجيا من جلالة الملك أن يتفضل بذكر الأسباب وما يراه لمعالجة الحالة في فلسطين .

فأجاب جلالته موضحا الآسباب فى حال العرب الحاضرة بأنها تتلخص فى جملة واحدة ، وهى أن العرب نهضوا للدفاع عن بلادهم والمطالبة بحقوقهم واستعادة ماسلب منهم . ثم تكلم جلالته عن الأسباب التى جعلت اليهو د يتقدمون فى مرافقهم من زراعة وغيرها والتى جعلتهم يسبقون العرب فى هذه المراحل فقال:

كيف يتسنى للعرب أن يباروا اليهود ، وهم مابين مصلوب على أعواد المشانق ، وسجين وشريد ومغرّب ؟ كيف يتسنى لهم أن يتقدموا وهذه العقبات أمامهم ؟ بينها اليهود تسهل لهم جميع الوسائل ، وكلما تكلم العرب مطالبين بحقوقهم لم يجدوا من يعينهم على أمرهم أو يسمع شكواهم ؟ .

أما اليهود فإنهم على مرأى ومسمع منكم أيها الإنكليز يقتلون عساكركم وكبراءكم ويحاربونكم بشتى الاشكال، وأنتم لاتجيبونهم إلا بإطلاق الرصاص في الهراء، كأن لم يكن بينكم وبينهم حساب. وهنا قال رئيس اللجنة : إن الانكليز متساهلون كثيرا ، وهذا مايجعل الناس يطمعون فيهم .

فقال جلالة الملك: \_ ليس الخبر كالعيان ، إن النساهل فى بعض الآحوال يجعل الخطر أعظم ، والبلية أعم . وأضرب لكم مثلا بإنسان تحلق فوق رأسه الطائرات ، ويده مغلولة وخالية ، نالسلاح ، وإنسان آخر عنده سلاح ويده طليقة ، فهل يتساوى الشخصان ؟ تلك هي حال العرب والهود في فلسطين .

وأشار جلالته إلى مجموع الاعتداءات التي كانت من اليهود، وفي جملتها الاعتداء على اللورد موين . وقال: إن وفاته خسارة فادحة على العالم ؛ لأنه كان صديقا للعالم أجمع، وعاد جلالته إلى متابعة حديثه فقال :

إننى منذ أن أوجدنى الله وصرت أسعى لاستعادة ملك آبائى وأجدادى ماعرفت من الدول غير بريطانيا ــ وكانت صديقتى ــ رأيت منها ماسرنى ، ورأت منى ما سرها .

ولما نشبت الحرب أيدت سياستها وسياسة حلفائها وثوقا منى بأن ذلك في مصلحة ومصلحة العرب جميعا .

لهذا السبب كانت الحكومة البريطانية ولا تزال ترغب إلى أن أسعى للتوفيق بينها وبين العرب منذ أيام الحرب وبعد انتهائها ، اتقاء لحدوث المشاكل بينها وبينهم . وكنت أعمل مافى وسعى مع إخوانى العرب وأنصحهم بأن لا يجعلوا سبيلا لحدوث اختلاف بينهم وبين بريطانيا ، لأن أعداء الحلفاء هم أعداء العرب ، ويجب علينا الصبر والتروى ، وذلك لاعتقادى بانه من مصلحة العرب ، ولقد بلغ منى الأمر أن تكلمت أمام جمع من المسلمين في مكة المكرمة ، ونصحتهم بأن يكونوا إلى جانب بريطانيا وحلفائها ، لأنها صديقتهم وتدافع في حربها عن حقوقهم ومصالحهم ، وأن لا يدعوها في حرب من أمرها .

تكلمت بهذا فى وقت كان يجب فيه على أن أكتنى بالدعوة إلى كلمة الله والتمسك بكتابه وبشريعة نبيه . والناس جميعا يعلمون أن برناجى الذى تسير عليه حكومتى هو برنامج دينى خالص لامطمع لى فى مال أو زيادة ملك ، أنا وحكومتى ندعو إلى عبادة ألله . والمسلمون عالمون بالأمن والسكينة والراحة فى علكتنا ، وكل هذا من فضل الله ثم ببركة الدين .

وعلى أثر ذلك تلق علماؤنا كتبا من العلماء فى بلاد المسلمين تنتقد موقنى . ففاتحونى بما جاءهم وأبدوا لى أنهم لا يتعرضون للمسائل السياسية ولكنهم يعجبون من معاضدتى لبريطانيا فى الوقت الذى تؤوى هى فيه اليهود وتوليهم على فلسطين . فأوضحت لهم الأخطار التى تستهدف لهما أوطاننا إذا انتصر أعداء بريطانيا عليها فقالوا مد على تضمن أن بريطانيا إذا انتصرت لاتؤيد اليهود ولا تؤويهم فى بلادنا ، وأنها تعامل العرب فى فلسطين بالعدل ؟

فأجبتهم . أنى لا أضمن لكم أن تفعل بريطانيا هذا أو ذاك ، ولكن ما أعرفه عن بريطانيا ووعودها التى قطعتها على نفسها هو أنه إذا لم يقم العرب بأعمال ضدها فإنها ستعاملهم بالإنصاف .

ثم وجه جلالة الملك كلامه إلى اللجنة قائلا :

وأذكر لكم أمرا واقعا، وهو أن الوزير البريطانى المفوض بجدة زارنى بعد انتهاء الحرب بمدة وجيزة وقال لى : إن حكومتى ترى أن حركات اليهود الحاضرة ربما تكون من حظ العرب ، لانه كلما ازدادت حركاتهم انكشفت نياتهم . ورجانى أن أبذل جهدى لدى العرب لالتزام الهدوء ، وأقنعنى بأن هذا هو خير لمصلحتهم، فلم أدخر وسعا فى هذا السبيل إلى أن وصلنا للموقف الذى نحن فيه .

لقد وقعت الآن فى مشكل خطير أمام شعبى وجماعتى وأمام العرب والمسلمين ، فإذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن الحق الواضح ، وأن تذهب مواعيدها أدراج الرياح ، فليس أمامى إلا أن أقول للسلمين : دو تكم ونفسى ، اقتلونى ، أو أنزلونى عن الملك لأنى مستحق لذلك ، وأنا الذى جنيت عليكم وثبطت عزمكم .

هذه هى حقيقة موقنى شرحتها لكم بوضوح ـ تسألونى عن رأيى فى بقاء اليهود فى فلسطين ، وأنا أقول لكم : نحن ماتعد ينا على اليهود ولم نأخذ أملاكهم وبلاده ، وإنما أخذنا فلسطين من الرومان ، والعرب حكام فيها منذ ألف وثلا ثمائة سنة وأكثر لانعرف اليهود ولا هم يعرفوننا ، والبلاد بلادنا بحق الفتح . ونحن الذين فرحنا بنصر الحلفاء نحب أن نتمتع بلذة النصر ، فهل يراد أن يتمتع غيرنا ببلادنا نتيجة لهذا النصر ؟ اليهود اليوم قوتهم بالدينار ، ونحن حجتنا بحقنا فى فلسطين حجة شرعية ، بلاد أخذناها من الرومان بالسيف . قاتلنا دونها وملكناها بعد أن سفكت دماؤنا فكيف يأتها تاجر ويأخذها بالعلوس ؟ ليس هذا من الإنصاف فى شىء .

ولى كلمة أخرى أريد أن أقولها لكم : يزعم اليهود أن من المستحيل على العرب أن يحاربوا من أجل فلسطين . وأنا أقول : إن الحرب لو كانت بين العرب واليهود لما تأخر العرب دقيقة واحدة عن خوضها ، ولكن دفاع بريطانيا عن اليهود يجعل الحرب بين العرب وبريطانيا — والعرب لايحبون محاربة بريطانيا ، وأعتقد أن حكومة بريطانيا رشيدة عاقلة تدرك حقائق الأمور وتعلم أنه ليس من مصلحتها محاربة العرب أيضا كما أنه ليس من مصلحتها أن توجد لها أعداء من جميع المسلين والمسيحيين يضمرون لها الشر في قلوبهم، والدنيا ليست على حال واحدة ، فقد يأتي يوم تقوى فيه شوكة اليهود فيكونون أول من يحاربها مع أعدائها كما يحاربونها اليوم .

لماذا تعمل بريطانيا بمساعدتها للصهيونية على تأليف مجموعة ضدها من كل مسلم يوحد الله فى الشرق والغرب؟ وليس هذا من مصلحتها .

فقال رئيس اللجنة : إن بريطانيا دخلت حربين فى ربع قرن لأجل السلام والحرية . وبريطانيا يهمهاكثيرا أن لاتضيع صداقة العرب فى الوقت الذى ندعو فيه إلى سلم عالمى .

فرد عليه جلالة الملك قائلا:

نحن يهمنا وجود السلام العالمى، ونريد أن نعيش فى هذا العالم بسلام ، ولكن مادام اليهود يؤتى بهم لبلادنا ، وعددهم يزيد فى فلسطين يوما بعد يوم فمن المستحيل أن يستريح لنا بال ، أو يصلح لنا حال . وقد كنت ذكرت للرئيس روزفلت عند ما اجتمعت به فى العام الفائت مطامع اليهود ومقاصدهم ، وأشار لى فى أثناء حديثه إلى أنه يرغب بتزويدنا بمكائن وآلات زراعية حتى تنتج بلادنا ثمراتها . فأجبته مادام اليهود فى بلادنا فلا نريد زراعة ونفضل الموت على الزراعة ، ثم أشار جلالته إلى اللجنة قائلا :

أسألكم عن رأيكم أنتم وأرضاكم حكما ، هل ترضون بأن يتعدى أحد من العرب على امرأة إنكليزية أو أمريكية ويهينها ؟ إن اليهود يأنون إلى بلاد العرب ويأخذون أملاكهم ويطردونهم ويؤذونهم ، فأى عقل أو دين أو سياسة تحمل العرب على قبول مثل هذا ؟ أنا لا أريد أن أجرح عواطفكم . والذى يحملنى على هذا القول هو صداقتى لكم . وأن من حق الصديق على صديقه أن يصارحه بالواقع .

هذا ماعندى، وإن أردتم أن تستوضحوا عن شيء، فأنا مستعد لإجابتكم . وهذا كلامى الشخصى . وستقدم إليكم مذكرة خاصة من مسنشارى توضح آرائى .

و بعد أن أتم جلالة الملك حديثه سأله رئيس اللجنة عما إذا كان قد تحدث مع المستر تشرشل والرئيس روزفلت في هذه القضية . فأجاب :

إننى تحدثت مع الرئيس روزفلت حديثا طويلا فى قضية فلسطين سجات خلاصته بمحضر خاص ، وقد كان من الذين حصروا حديثى مع الرئيس روزفلت الوزير الأمريكي المفوض في جدة . وقد أطلعت المستر تشرشل على حديثى مع روزفلت وعلى الوعد الذي وعدني به . فوعد المستر تشرشل بأن يقوم بالواجب من قبله في مساعدة العرب وعدم الإجحاف بحقوقهم ؛ ولقد كان الرئيس روزفلت يسعى لإيجاد مكان لإيواء اليهود ، وكان مقتنعا بأن فلسطين لاتصلح أن تكون مأوى لهم ، وأن في بلاد أوربا متسعا لهم ، إذ يمكنهم الإقامة في الأماكن التي خلت بما أبيد من اليهود بسبب الحرب .

ولقدكان عجبا ماروى عن الرئيس نرومان ، إذ قيل إنه طلب إيواء مائة ألف يهودى فى فلسطين فى الوقت الذى لم يسمح بإيواء أكثر من تسعة وثلائين ألف يهودى فى الولايات المتحدة كما بلغنا ذلك .

فسأل رئيس اللجنة جلالة الملك عما إذا كان يوافق على هجرة عدد من الأطفال والعجزة واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين على أن يكفلهم يهود فلسطين .

فأجاب جلالته: العرب متفقون علىرفض الهجرة، والطفل اليوم سيكون رجلا بعد بضع سنوات، فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال.

ثم أستأذن رئيس اللجنة بأن يسمح له جلالة الملك بسؤال قد يكون فيه بعض الإزعاج . فأبدى جلالته سرورا لسماع أى سؤال، وأنه صريح، ويحب الصراحة . فأشار الرئيس إلى قرار اللجنة البريطانية بتقسم فلسطين إلى قسمين .

فأجاب جلالته: بأنه واحد من العرب ورأيه هو ما يجمع عليه العرب، وقد أجمعوا على رفض التقسيم وهو واحد منهم ليسله رأى خاص يخالف ما أجمعوا عليه.

فسأل الرئيس عما إذا كان جلالة الملك يمانع فى مواصلة الهجرة اليهودية بمعدل ألف وخمسائة شخص فى الشهر ؟ فأجاب جلالته بقوله: الموت خير لنا من قبول الهجرة، وكل جهادنا هو لئلا يهاجر اليهو د إلى فلسطين و لا يمتلكوا أراضيها .

وأشار الرئيس إلى بدء حديث جلالته عن العداوة الدينية بين العرب واليهود ، وسأل عن رأى جلالته فيما إذا امتنعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، هل تستمر العداوة بين العرب واليهود ؟

فأجاب جلالته: إذا أرادت بريطانيا أن تحافظ على صلاتها الحسنة مع العرب فلتوقف الهجرة فى الحال ولتمنع بيع الأراضى، لأن هذين الأمرين هما أساس المشكلات ومنبع الاضطرابات، وتعقد مؤتمرا مر رؤساء العرب والبريطانيين والأمريكيين يتفق على الطريقة التي تضمن الراحة والطمأنينة فى فلسطين ، ويزال ماهناك من خلاف ويحل السلام .

فإذا منعت الهجرة منعا باتا وأوقف بيع الأراضي أمكن الوصول إلى حل جميع المشاكل المعترضة .

فسأل عضو اللجنة البريطانى الميجر ما ننجهام برلر جلالة الملك: هل الحديث الذى تفضلتم بأنه كان بين جلالتكم والرئيس روزفلت هو كل ماجرى بينكما من حديث ؟ فقال جلالة الملك: إننى طلبت من الرئيس روزفلت أن أتحدث معه كرجل عربى مسلم اسمه عبد العزيز يتكلم مع رئيس الولايات المتحدة اسمه روزفلت ، فقبل الحديث معى بهذا الاعتبار، فقلت له: لماذا تعين على هجرة اليهود إلى فلسطين وتمكنهم من الاستيلاء عليها بغير حق ؟ فأجابنى بصراحة وحزم وبكل تأكيد. إننى ما أمرت بهجرة اليهود إلى فلسطين ، ولا عملت أى ضغط من أجلها ، ولا يمكن أن أعمل أى عمل ضد العرب فى فلسطين ، ولن أعمل ذلك فى المستقبل . وقد أكد لى حديته هذا لا بصفته المستر روزفلت فقط ، بل بصفته رئيس الهيئة التنفيذية للولايات المتحدة .

ولما انتهى جلالة الملك من حديثه هذا أبدى رئيس اللجنة وأعضاؤها كل عفرده شكرهم لجلالته على تفضله بتزويدهم بهذه المعلومات ، وأبدوا إعجابهم بها لأنها صادرة من أكر رجل عربى في العالم ، وأنهم فخورون بهذه المعلومات التي حصلوا عليها .

#### للهيشروميات

بمناسبة وفاة المستر روزفلت رئيس جمهورية أمريكا وتولى الرئيس ترومان رياسة جمهورية أمريكا بعث حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل فى ٥ ذى القعدة سنة ١٣٦٥ ه الموافق ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٤٦ م رسالة ملكية عن طريق وزيره المفوض فى وشنطن بخصوص قضية فلسطين جاء فيها :

إن الصداقة التي تربط بلادى ببلاد الولايات المتحدة ، والصداقة التي تأسست بيني و بين الرئيس الراحل الرئيس روزفلت ، والصداقة التي تجددت بيني و بين فخامتكم تجعلني شديد الحرص في المحافظة على هذه الصداقة و تغذيتها والعمل على تقويتها بكل الوسائل الممكنة ، ولذلك تجدوني فخامتكم ألح وأكرر في كل مناسبة أشعر فيها بما يخل بصداقة الولايات المتحدة مع بلادي ومع سائر البلاد العربية ، لكي أزيل ما يمكن أن يعرقل هذا الصفاء .

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم عن حقيقة الموقف فى فلسطين والحق الطبيعي للعرب فيها ، وأن ذلك يرجع إلى آلاف السنين، وأن اليهود ليسوا إلا فرقة ظالمة باغية معتدية اعتدت فى أول الأمر باسم الإنسانية ثم أخذت تظهر عدوانها الصريح بالقوة والجبروت والطغيان مما ليس بخاف على فخامتكم وعلى شعب الولايات المتحده .

أضف إلى ذلك أطماعهم التى بيتوها ليس لفلسطين وحدها ، بل لسائر البلاد العربية المجاورة ، ومنها أماكن فى بلادنا المقدسة ، لقد دهشت للإذاعات الأخيرة التى نسبت تصريحا لفخامتكم بدعوى تأييد اليهود فى فلسطين وتأييد هجرتهم إليها بما يؤثر على الوضعية الحاضرة خلافا للتعهدات السابقة .

ولقد زاد فى دهشتى أن التصريح الذى نسب أخيرا لفخامتكم يتناقض مع البيان الذى طلبت مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية فى جدة من وزارة خارجيننا أن ينشر فى جريدة أم القرى باسم بيان أدلى به البيت الابيص بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٦م وذلك البيان صريح فى أن حكومة الولايات المتحدة لم تتقيد بأية فكرة من جانبها لحل مشكلة فلسطين، وأظهر تم أملكم بحلها بواسطة المحادثات بين الحكومة البريطانبة وبين وزراء خارجية الدول العربية وبين الحكومة البريطانبة والفريق

الثالث. وأظهرتم فخامتكم رغبتكم فى اتخاذ تسهيلات فى الولايات المتحدة لإيواء المسردين وفى جملتهم اليهود؛ ولذلك كانت دهشتى عظيمة حين اطلاعى على الييان الاخير الذى نسب لفخامتكم بما جعلى أشك بصحة نسبته إليكم لانه يتناقض مع وعود حكومة الولايات المتحدة والتصريح الذى صدر فى ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٦ من البيت الابيض، وإنى لعلى يقين بأن شعب الولايات المتحدة الذى بذل دمه وماله فى مقاومة العدوان العاشم لايمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيونى على بلد عربى صديق لم يقترف ذنبا غير إيمانه بمبادى العدل والإنصاف التى قاتلت من أجلها الامم المتحدة وكان من أركانها بلاد الولايات المتحدة، وكان لفخامتكم بعد مسلفكم العظيم المجهود العظيم فى هذا السبيل.

ورغبة منى فى المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة أوضحت لفخامتكم بهذا البيان الظلم الذى يمكن أن يحيق بالعرب إذا بذلت أى مساعدات لهذا العدوان الصهيونى، وإنى على يقين بأن فخامتكم ومن ورائكم شعب الولايات المتحدة لا يمكن أن يقبل أو يدعو للحق والعدل والإنصاف ويحارب من أجله ليقره في سائر أنحاء العالم، ويمنع هذا الحق والعدل عن العرب فى بلادهم فلسطين التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ العصور القديمة. واقبلوا تحياتنا.

# الجهادُبالنفِسُوالمال

في يوم الأحد ١٧ محرم سنة ١٣٦٧ ه الموافق ٢٦ نو فبر سنة ١٩٤٧ م أذاعت المحطات اللاسلكية قرار هيئة الأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين، وذلك بتأييد ٣٣ دولة من أعضاء الهيئة المذكورة، ومعارضة ١٣ دولة منها وامتناع البافين عن التصويت، وبذلك تقررت الموافقة على التقسيم بأغلبية ثلثى الأعضاء. وقد أعلن عثلو الدول العربية على منبر الجلسة سخطهم على القرار واحتفاظهم بحقهم ومضيهم في خطتهم، واحتجاجهم محلى أنواع الإغراء المختلفة للحصول على تلك الأغلبية؛ وصرح رئيس وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكى الآمير فيصل أمام الجمعية بأن قرار الاغلبية بدد جميع آمال العرب فيها، وأن بلاده غير ملزمة به مقال:

هناك أمر واحد لاسبيل إلى فهمه أو تسويغه ، ذلك هو تدخل حكومة الولايات المتحدة في مسألة فلسطين وتأييدها الصهيونيين .

كما أنه لايمكن فهم الصمت الذي تلوذ به إزاء اعتداء الصهيونيين وأساليبهم الإرهابية .

فإذا كانت البواعث الإنسانية هى التى تدفع الولايات المتحدة إلى هذه السياسة فلم لاتفتح أبوابها للاجئين البؤساء وهى أغنى وأوسع رحابا من فلسطين التى اكتظت وابتليت بألئك المعتدين الغرباء

وماذا سيكون موقف حكومة الولايات المتحدة وشعبها إذا جاء برلمان إحدى الدول الاجنبية وأقر قانونا بفتح الابواب أمام هجرة اليهود لاجئين وغير لاجئين لا لشيء إلا لان الولايات المتحدة رحبة فى إمكانها أن تستوعب الملايين.

ألا تنهض الحكومة الامريكية والشعب الامريكي في هذه الحالة وينددان بمثل هذا التدخل ؟

وما خطب ميثاق الاطلنطى وميثاق هيئة الامم المتحدة . إن المداد الذي كتبت به هذه المواد لم يحف بعد .

إنذا نرى مندوب الولايات المتحدة يحاول إثارة العالم كله من أجل المسألة اليونانية فما ظنه بفلسطين؟ هل نسى مبادئ الميثاق أم أنه ينكر تلك المبادئ.

إنى لأعجب لشعب يمنع الهجرة إلى بلده ولكنه يفرضها على بلد غيره .

ولم يكد جلالة الملك يعلم بهـــذا حتى أمر وفده فى الهيئة المذكورة بمغادرة نبويورك والسفر إلى مصر للاشتراك فى اجتماع الجامعة العربية المقبل ؛ كما استدعى وزير أمريكا المفوض فى جدة إلى الرياض على عجل وأفضى إليه ببعض تصريحات عاد أثرها إلى جدة، وأصدرت رياسة القضاة فتوى شرعية بتاريخ ٢٧ محرم بوجوب الجهاد على جميع المسلمين ضد اليهود المعتدين على فلسطين . وهاج الشعب وماج وقصد نوابه أعضاء مجلس الشورى القصر الملكى فى مكة حيث تشرفوا بمقابلة صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى عهد المملكة وعرضوا على شموه استعداد الامة لبذل النفس والتفيس تحت اللواء السعودى لإنقاذ فلسطين ، فتفضل سموه وألتى عليهم الكامة الآتية :

إننا مهتمون بقضية فلسطين أكثر من كل أحد ، ونحن جادون في إنقاذها بحكمة

بالغة وهمة نادرة، وقد تعودنا العمل في صمت، وأن تكون أعمالنا أكثر من أقوالنا كا تشهد بذلك سيرتنا متأسين في هذه الخطة بالسلف الصالح وبمقتضى قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عندالله أن تقولوا مالاتفعلون)الآية وأؤكد لكم أننا لابود أن نكلف أحدا من سكان هذه البلاد المقدسة بشيء وأننا مستعدون لإنقاذ فاسطين بأموالنا وأنفسنا متكلين على الله الذي نستمد العون منه وحده.

فشكر المجلس لسموه هذه التصريحات القيمة، ولكنه رغب في تأليف لجان المملكة التبرعات في هذا السيل، وأن يتفضل سموه فيقبل رياسته العليا لجميع لجان المملكة وأخوه سمو الآمير فيصل نائبا عنه ، وأن يكون أخوه سمو الآمير محمد رئيسا للجنة الرياض وأخوه سمو الآمير عبدالله الرياض وأخوه سمو الآمير منصور رئيسا للجنة المركزية بمكة وسمو الآمير عبدالله الفيصل نائبا عنه وأن تكون رياسة لجان المقاطعات والملحقات لأمرائها ، فوافق سموه على ذلك وبوشر حالا بجمع التبرعات ، فبلغت في الآيام الأولى ٢٣٩١٠٤١ ريالا عدا حلى النساء الذي تبرعن به وعدا التبرعات الأخرى من السيارات والأرزاق. واستمرت اللجان في عملها وأسرعت اللجنة العليا بتحويل أول دفعة إلى مجلس جامعة الدول العربية وقدرها مائة ألف جنيه مصرى ومليون ليرة سورية وذلك في أوائل شهر ربيع الأول سنة ١٣٦٧ ه وأعقبتها أيضا بمبلع مائة ألف جنيه مصرى أخرى أرسلتها إلى مجلس الجامعة أيضا في أواخر جمادى الآولى سنة ١٣٦٧ ه .

وأخذ المتطوعون من كافة أنحاء المملكة يسارعون للسفر إلى فلسطين بمحض رغبتهم واختيارهم للجهاد فى سبيل الله على حسابهم الخاص دون أن يساعدهم أحد بأى شىء من النفقات والنكاليف من سلاح وأرزاق حتى ولا فى وسائل النقل.

وقد ذهب أو لئك المجاهدون الأبطال وانضموا إلى فرقة اليرموك فكونوا الأغلبية الساحقة فيها بنسبة ٨٠٠/. .

وقامت هذه الفرقة بواجبها الديني ببطولة فائقة أقضت مضجع اليهود وأفسدت خططهم حتى تمركزوا في أهم المراكز المنيعة ، وسيطروا على أغلب المواقع الاستراتيجية بمهارة وشجاعة نادرة أشارت بها الصحف وعلم بها القريب والبعيد ، وأثبتوا للعالم كيف يكون الجهاد في سبيل الله .

وقد استشهد منهم عدد كبير لايستهان به ، أسكنهم الله فسيح الجان.

## التفع المشتلك

لقد خدع العرب بهيئة الأمم المتحدة وظنوا بها خيرا وحسبوا أنها تحكم بالعدل وتراعى المصلحة العامة ، وأنها سوف لاتقدم على أى أمر لايقر السلام العالمي بين البشر ؛ ولذلك اندفعوا وراءها وعملوا على حضور جلساتها وعرض قضية فلسطين عليها ، والأمل يملاً جوانحهم بأن فلسطين سوف تبقى عربية كما يقضى بذلك الحق والعدل والمنطق الصحيح ، هذا من جهة ، ومن الجهة الآخرى لانه فهم من أحاديث الملك عبد الله الخاصة أن بريطانيا العظمى ستكون في جانبهم وأنها ستعمل على تأييدهم ، إذ هي ناقمة جدا على اليهود لكفرانهم لجميلها وإساءتهم لها ، ولذلك فإنها قررت إلغاء الانتداب والانسحاب نهائيا من فلسطين ، ويسرها أن يتضامن العرب ويكونوا كتلة عظيمة تستطيع أن تحتل البلاد في الساعة التي تفادر جنودها فيها فلسطين ، وزاد على ذلك بأن له جيشا عظيما مدريا أحسن تدريب يعمل في داخل فلسطين إلى جانب الجيش البريطاني ، وأن هذا الجيش على استعداد تام لأن يتسلم فلسطين إلى جانب الجيش البريطاني ، وأن هذا الجيش على استعداد تام لأن يتسلم فلسطين الدول العربية بمؤازرته وتأييده في الحال ، ولقد اطمأنت الدول العربية ماقامت الدول العربية ؟

وعند ما أعلن قرار التقسيم لم تجزع الدول العربية وقررت فيا بيها رفض القرار المذكور ، وضرورة العمل لتحربر فلسطين ورفض كل حل تقدمه هيئة الأمم إذا كان مخالفا لماذكر . وبادرت جمعية الإخوان المسلمين وجمعية مصر الفتاة في مصر بإرسال فرق من المتطوعين إلى فلسطين المجهاد في سبيل الله وانضمت إلى فرق المتطوعين من أهل فلسطين وغيرها من أهالي سوريا ولبنان ، وأبلت بلاء حسنا جدا ، وقد استشهد في ميدان الشرف كثير من زهرة رجال العرب ، وفي مقدمتهم القائد العظيم عبد القادر الحسيني . وفي ٦ رجب سنة ١٣٦٧ ه صدر بلاغ في مكة المكرمة رسمي رقم ١٢٠ ينص على تأييد جلالة الملك التام لجميع ما اتخذ من قرارات للدفاع عن فلسطين والاحتفاظ بعروبتها ووحدتها واستقلالها وإقرار الأمن والسلام في ربوعها وأن جلالته قرر اشتراك المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها في الدفاع عسكريا عن فلسطين متضامنا مع الدول العربيسة إلى أن تظفر فلسطين بحقها وعروبتها عن فلسطين متضامنا مع الدول العربيسة إلى أن تظفر فلسطين بحقها وعروبتها

بحول الله مهما طال الامل، وساهمت الحكومة السعودية بألف طن من المحروقات ومبلغ خمسين ألف جنيه خمسين ألف جنيه تعدمتها عن طريق جلالة الملك عبد الله . هذا عدا الالبسة والمعاونات الاخرى التي قدمتها إلى اللاجئين الفلسطينين .

## الحب في فلينظين

في يوم السبت ٧ رجب سنة ١٣٦٧ هالموافق ١٥ مايو سنة١٩٤٨م انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين وانسحب الجيش البريطاني منهــــا ، وقرر مجلس جامعــة الدول العربية الزحف على فلسطين . فأرسلت بعض وحدات الجيش النظامي من المملكة العربية السعودية بمعداتها الخفيفة بالطائرات بقيادة العقيد سعيد بك الكردى ووكيل القائد عبد الله بن نامى مع هيئة أركان الحرب إلى مصر ولحقت بها السرايا الثقيلة بالبواخر إلى ميناء السويس، ثم تحرك الجميع مع الجيش المصرى إلى ميدان القتال في فلسطين ، وهنالك أطبقت جيوش الدول العربية باليهود وأحاطوا بهم من كل جانب حتى أشرفوا على مدينة تل أبيب ، إذ ذاك استصرح اليهود بأنصارهم في هيئة الا مم ، فقرروا انتداب لجنة للوساطة بين الطرفين برياسة الكونت برنادوت فقام بمهمته وطار إلى مصر وبيروت وبغداد وعمان وتل أبيب وحيفا ، واقترح عقد هدنة بين الطرفين ، وأيدته على ذلك هيئة الأمم بأغلبية أصواتها وحدد لها مدة أربعة أسابيع ابتداء من صباح يوم الجمعة ١١ يو نيه سنة ١٩٤٨م الموافق، شعبان سنة ١٣٦٧ على أن تظل فاسطين على وضعها الحالى حتى يتم وضع حل نهائى لمشكلتها ، ومنع دخو ل العتاد والقوى الحربية إلى الدول العربية وإلى فلسطين معا ، وأن يكون إلى جانبه مراقبون عسكريون لتنفيذ شروط الهدنة ، فتشاور ممثلو الدول العربية في الاثمر فأعرب الملك عبد الله عن رغبته في قبول الهدنة ، وأن جيشه الموجود في فلسطين بقيادة المستركلاب مضطر إلى قبولها . ولهـذا رأت الدول العربية أن الانشقاق ليس في مصلحة العرب، ولذلك اضطر رئيس وزراء مصر النقراشي باشا أن يعلن قبول الهدنة باسم الجميع . وأمرت الجيوش العربية بإيقاف تقدمها المطرد في فلسطين في اليوم المحدد .

ُوفَىٰ يوم الاحد ٢٧ شعبان سنة سنة ١٣٦٧ الموافق ٤ يو ليو سنة ١٩٤٨ أعلنت

مقترحات الكونت برنادوت وسيط هيئة الأمم المتحدة لحل قضية فلسطين بعد أن تسلم ردها من الدول العربية برفضها رنضا باتا لاستنادها على تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية ، وذلك ما يرفضه العرب والمسلمون بالإجماع ؛ لا نهم متفقون على ضرورة تنفيذ ميثاق العرب ، وهو أن تكون فلسطين دولة عربية موحدة مستقلة وأن تكون السيادة المطلقة فيها للعرب وحدهم ، ولذلك دارت الحرب ثانياً في تلك الجهات .

ولما أن يئس الكونت برنادوت من موافقة العرب على مشروعه صرح فى مجلس الأمن قائلا : من واجب مجلس الأمن أن يقرر قراره السريع الفعال بإيقاف القتال فى الأرض المقدسة ، وأن يصدر أمره بتجريد القدس من الصفة العسكرية . ولتنفيذ هذا الأمر يجب استخدام قوة مسلحة من الأمم المتحدة . وقال : إن العرب لم يستفيدوا من الهدمة إلتي دامت أربعة أسابيع بينها استفاد منها اليهود لتحسين مركزهم الدفاعي فقد قاموا بتهريب بعض الأسلحة وإدخال ٢٧ ألف مهاجر يهودي عنهم فى سن الجندية كما طلب من مجلس الأمن تطبيق المادة ٤١ و٤٢ على الفريق الذي يرفض قرار إيقاف القتال فى الحال .

ومن أجل ذلك أصدر مجلس الان قرارا بتاريخ ١٥ يونيو سنة ١٩٤٨ باعتبار الحالة فى فلسطين مهددة للسلام الدولى ، وأنه لذلك يوافق على تطبيق أحكام البند السابع من ميثاق الآمم المتحدة وفرض العقو بات على الدول العربية إذا هى لم تقبل من جديد وقف القتال فى فلسطين .

فى وسع مجلس جامعة الدول العربية إلا أن يبلغ السكرتير العام لهيئة الائمم المتحدة احتجاجاً قويا على القرار المذكور وألتي صاحب السمو الملكى الائمير فيصل على ابناء الشعب فى ليلة الاثنين ٢٧ رمضان سنة ١٣٦٧ها لخطاب الآتى بين فيه الموقف وحثهم على جمع التبرعات لمساعدة منكوبى فلسطين اللاجئين حيث قال:

إن الرجل من يثبت ساعة الامتحان ، وبما لاشك فيه أننا ولله الحمد مؤمنون . وقد وعدنا ربنا حقا بأن هذه الحثالة سوف لاتقوم لها قائمة ، وأن هذا الحادث إنما هو امتحان وعقاب من الرب لعباده لقصور وقع منهم ، أو آثام ارتكبوها بما لايرضى به المولى عز وجل ، ولكن العاقبة للمتقين . ومادمنا مؤمنين بربنا متأكدين من حقنا فلايضيع حق وراءه مطالب . ونحن وإن كنا في بلادنا آمنين ، ولم يجر علينا

ولله الحمد شي من المآسى أوالمصائب ، ولكن يجب ألا ننسى أن الإنسان رهين بأمر ربه وما يقدمه من عمل . فعلينا قبل كل شيء أن نحسن علاقتنا بربنا ونستجيب لأوامره وننتهى عن نواهيه ، وهذا هو الأساس .

والإنسان لآيستطيع أن يعيش وحيدا فى هذا العالم المضطرب وكذلك الآمم ، وهؤلاء أهل فلسطين تربطنا بهم روابط كثيرة من الدين والعنصر واللغة والجوار ، يضاف إلى كل ذلك رابطة الإسلام وكفى بها رابطة .

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »

فيجب أن نحس بما يشكو منه إخواننا إحساسا صحيحا بالقلب والنفس، إحساس الآخ لآخيه ، إحساس العضو العضو مع التضحيات على اختلاف درجاتها ، وإذا كنا إلى الآن لم نؤد واجب التضحية كاملا فى ميدان الشرف ، فيجب على الأقل أن نشترك بعواطفنا و نعبر عنها بما نستطيعه من مساعدة لإخواننا .

وأحب أن يفهم الجميع أننا لم نجتمع هنا لنفرض على أحد شيئا بالإكراه معاذ الله أن نسلك هذه الطريقة ، وإنما اجتمعنا لنتذاكر فيما بيننا الحوادث المؤلمة التي ألمت بإخواننا أهل فلسطين فقد نزل بهم من فوادح المحن وقوارع الخطوب ما نسأل الله أن يلطف بهم فيه ، ويزيل عنهم هذه الغمة ويظفر هم بحقهم المغتصب .

ويجب على كل فرد منا أن يشعر أنه فلسطيني عربي وفوق ذلك أنه مسلم إذا توافر هذا الشعور لدينا وجب أن ننظر ماذا يجب أن نعمل؟ لايصح لاحد أو فرد منا أن ينكمش في نفسه أو يخجل أن يقدم ما يمكنه تقديمه ، وإنى على ثقة تامه أن كل فرد لا يتأخر في تقديم ما يستطيعه في هذا السبيل .

وإذا قلت هذا فليس أمرآ منى أو إيعازآ ، فالجميع فى غنى عن ذلك ، والواجب الإنسانى والاخوى والدينى يفرض ذلك .

وأحب أن أوجه نظر الإخوان إلى أنخير البر عاجله ، وأنتم السابقون للمكارم وقد ضربتم الرقم القياسي فيما سبق مما رفع رأس الوطن عاليا ، فيجب أن نحافظ على ذلك ، والمسألة بين أيديكم ومنكم وإليكم .

ولا شك أن جمعنا هذا الصغير لا يكنى لتمثيل الأمة وإن كانت الامة نفسها هى عائلة واحدة ، وإنما فى هذا الجمع رمز للشعب ، وأحب أن ينقل للشعب كل مااتخذ

فى هذا الموضوع ، فكل واحد منا يكون رسولا لإخوانه الذين لم يشتركوا معنا ، وبث هذه الروح العالية حتى يكون العمل بارزاكما كان فى السابق .

والله المستول أن يوفقنا ، ويجعلنا سباقين للخير ، ونصراء للدين والأمة ، وأن يأخذ بيدنا ، ولا يكلنا لجهودنا . وقد تبارى الناس فى ميدان التبرعات لهذا الغرض بأموال طائلة .

#### نهايرة لللاعكيسة

لقد استطاع جلالة الملك عبد العزيز أن يمتلك قلوب الناس أجمعين بحسن سياسته وجليل أعماله فى خدمة الإسلام والعرب إلا شخصا واحدا فى الوجود هو الملك عبد الله ملك المملكة الهاشمية الذى سبق له أن أنذر ابن سعود بأنه العدو الآلد له ، وأنه كل أن يجد فرصة يستطيع بها أن ينكل به إلا اغتنمها ، وأنه ما في يعمل لهذا الغرض بكل ما أوتى من قوة فلم ينجح .

وعند ماقررت دول الجامعة العربية أن يشترك فى القتال اشترط صاحب الجلالة الملك عبد العزيز أن لايحارب جيشه إلا إلى جانب مصر وعن طريق مصر لاعن طريق شرق الأردن ، غير أنه ما كادت الهدنة الأولى تعقد حتى عمل جلالة الملك فاروق على إزالة ما بين الملك عن جفاء دفين حتى استطاع أن يمهد السبل لزيارة جلالة الملك عبد الله عبد الله عبد الله يد الله عبد الله الملك عبد الله وأن من المصلحة جلالته قد تناسى أحقاده الماضية وآمن بأن إرادة الله لا تغالب ، وأن من المصلحة أن يضع بده إلى يد جلالته للعمل لخير العرب وتمام وحدتهم .

فبآدر جلالة الملك عبد العزيز بإيفاد سعادة فؤاد بك حمزة إلى سرق الأردن لتقديم دعوة رسمية لجلالته من قبل عاهل الجزيرة فقبلها ، وتحدد لتلك الزيارة يوم معين ، ووضعت الحكومة لذلك برنامجا حافلا ، وعند ما وافى الأجل أمر جلالة الملك بإرسال طائرتين من الطائرات الملكية الخاصة فى صباح يوم الخيس ١٧ شعبان سنة ١٣٦٧ ه إلى المفرق فى شرق الأردن لنقل جلالة الملك عبد الله من عاصمة ملكه إلى مطار الظهران .

وقبيل ظهر يوم السبت ٢٠ شعبان سنه ١٣٦٧ه هبط إلى مطار الطهران جلالة الملك عبد الله ، واستقبله فى المطار حضرة صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى عهد المملكة منتديا من جلالة والده الملك المعظم ، وكان كاتب هذا التاريخ من صمن

المستقبلين في معية صاحب السمو ولى العهد ، وقد أمضى في الظهران سحابة يوم السبت حيث شرف المأدبة التي أقامها لجلالته سمو الا مير سعود بن جلوى أمير مقاطعة الا حساء.

وفى مساء الآحد ٢٢ شعبان سافر جلالته من الرياض يصحبه صاحب السمو ولى العهد، وقد استقبله جلالة الملك عبد العزيز فى المطار، وبعد أن تعانق الملكان، وأدى حرس الشرف التحية لجلالة الضيف الكريم وأطلقت المدفعية ٢٦ مدفعاً تحية لجلالته سار إلى سرادق الاستقبال حيث قدم جلالة الملك عبد الله رجال حاشيته ثم قدم جلالة الملك عبد العزيز أصحاب السمو الأمراء ورجال الحاشية، ثم استقل الملكان السيارة الملكية إلى ميدان الاستعراض لقبول تحية كوكبة من الفرسان اشترك فيها بعض الأمراء، ثم استعرض أهل الجهاد وكتائب من الجيش وجند الشرطة، وبعد الانتهاء من ذلك واصل الركب الملكي سيره حيث أوصل جلالة الملك ضيفه إلى القصر الخاص المعد لنزول جلالته.

وفى المساء أقيمت فى القصر الملكى مأدبة عشاء كبرى تكريما للضيف الكريم . وكان هذا اليوم من أبهج الآيام وأرعاها للسرور والاغتباط لآنه بمثابة عهد جديد يسوده الوثام والاتحاد التام .

وقد حرص جلالة الملك عبد العزيز أن يكون استقبال الضيف الجليل على أروع ما يمكن أن يكون من الأبهة والفخامة ، ولبست الرياض ثوماً فاخرا من الزينات ، واحتشد الناس لاستقباله بالألوف ، وتبادل الملكان أرق العبارات وأجمل العواطف.

وقد قال جلالة الملك عبد العزيز عند مقابلته جلاله ضيفه بالمطار (إنها اللحطة الحالدة فى تاريخ حياتى ، إذ تم لى لقاء أخ كريم عزيز ) فأجاب الملك عبدالله بقوله : (إنى أعد هذا اليوم أبتى أيامى وأخلدها لأنى طالما تمنيته وقد حقق الله الآمال ) .

وصرح جلالته على أثر ماشاهده من حفاوة بالعة فى الرياض بقوله: (لقدسرنى أن أرى الرياض ويحصل لى شرف التعرف بجلالة الماك عبد العزيز شخصيا، وإن كنت أعرفه عن بعد، وإنه لاغرابة أن أسرع إلى لقاء جلالته عند أول رغبة جديدة بدت من جلالته فاتبعها الدعوة الكريمة، إنه سوف يكون هذا المبدأ سبب عز وإعزاز العرب، وإنه يوم الحماعة النانى. ولقد كان جلالته صادقاً فيما قال، ولقد صدقت ذيما قلت.

أما الشعب السعودى فهو الشعب المعروف بصدق العزيمة فى العقائد، وبصدق اللقاء فى مواطن البأس. وأن هذا القسم الذى أعده جلالته للجهاد بفلسطين لهو القوة الصاربة فى القوات العربية، وسيرى العالم نتيجة دخولها إلى ميادين فلسطين إن لم تأت وسائط الكونت بنتيجة مرضية عادلة. ولقد سرنى كما قلت آنفا الابتهاج المتجلى فى محيا جلالته ووجوه سمو الأمراء، ومادل عليه هتاف الشعب.

ومما قاله جلالة الملك عبد العزيز لأخيه جلالة الملك عبد الله أثناء حفلة العشاء التي أقامها لجلالته (أقسم بالله إنه مامر" على الرياض وعلى آل سعود ليلة أعظم من هذه الليلة ، وإنى إذ أقسم لك فانى ولله الحمد ما تعودت أن أكذب وأبالغ ، فالمسلمون فى أشد الحاجة اليوم إلى التساند والائتلاف كحاجة الناس إلى الماء الذى هو حياة الانفس ، والماء لا يعرف قيمته إلا من هو فى حاجة إليه . ونحن فى أشد الحاجة إلى مثل هذه الزيارة التى تقوى الصلات ، وتؤكد الود ، وترفع من شأن المسلمين ، مقال : والفضل فى هذا الاتحاد يرجع إلى أخينا الفاروق ملك مصر والسودان ) .

وقد صرح جلالة الملك عبد الله لمراسل الأهرام بقوله: (إننا سنبحث معا فيها يهم العالم العربى من مسائل وأمور، وستحظى قضيية فلسطين التي هي شغل أخي عبد العزيز بالمحل الا كبر من هذه المباحثات التي أوقن بأننا سنخرج منها بنتيجة نبهر بها العالم أجمع.

ولقد لمست من أخى عبد العزيز مايؤكد موافقته التامة على ما انتهينا إليه من أمور عند ما اجتمعت بجلالة الاخ فاروق ومن الضرورى أن يعلم العالم العربى أن أخى عبد العزيز سيلعب دورا هاما كعادته دائما فيما يحقق للعالم العربى أهدافه ، وفيما يعود على فلسطين بالخير ومحفظ وحدتها وعروبتها ) .

وفى صباح يوم الاثنين ٢٦ شعبان قصد جلالة الملك عبد العزيز إلى منزل جلالة الملك عبد الله حيث اختليا بعض الوقت ودرسا فيه مايهم العرب من الشئون ، ثم عاد جلالة الملك إلى قصره ، وبعد انقضاء الاجتماع عقد فؤاد بك حمزة مستشار جلالة الملك عبد العزيز مؤتمرا صحفيا أذاع فيه للصحفيين باسم جلالة الملك البيان التالى:

( إننى شديد الاغتباط والسرور بزيارة أخى صاحب الجلالة الملك عبد الله ؛ وإننى أحسب هذا اليوم الذى شرف فيه بلدة الرياض يوما سعيدا مخلدا وأعتبره عهدا مباركا فى تاريخ العرب الحديث .

لقد ضرب العرب اليوم باتفاقهم وتعاونهم خير مثل للناس ، وقد أثبتوا للعالم أجمع أنهم يد واحدة ، وأنهم إخوان كالبنيان المرصوص .

أما موقني فى قضية فلسطين فهوواضح وصريح ، وهو موقف يشترك فيه إخوانى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء العرب ، وأساسه عروبة فلسطين ، ومنع قيام دولة يهو دية وتقسيمها بأى ثمن يكون .

وأما الصحافة فأنى أحيى رجّالها كما أحيى القائمين عليها ، وأثنى عليهم الثناء الذى هم أهل له ، وأتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الشاقة التي تهدف إلى شرح الأمور وإيضاحها للرأى العام في البلاد العربية وخارجها .

وفى المساء قدم جلالة الملك عبد العزيز لضيفه هدية مكونة من اثنى عشر رأساً من الخيل الاصايل، وأربع سيارات فخمة من ماركات متنوعة.

وظل جلالة الملك عبد الله فى ضيافة عاهل الجزيرة موضع الحفاوة والتكريم حتى صبيحة يوم الأربعاء ٢٣ شعبان سنة ١٣٦٧ه حيث ودع فى المطار بمثل ما استقبل به من الحفاوة والإجلال من جلالة الملك وحكومته والشعب ، وامتطى الطيارات السعودية إلى بغداد .

وقد أصدر الملكان العظمان بياناً رسميا بتوقيعهما هذا نصه :

الحد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقد كان الباعث الأول على اجتماعنا رغبتنا الصادقة فى توثيق عرى الأخوة ، وتشييد بناء الصداقة والوداد بين شخصينا وشعبينا ما دام الشعب وما دام البيت إن شاء الله تعالى ، وملاحظتنا الظروف الحاضرة وما تقتضيه من اتحاد واتفاق ، واضعين نصب أعيننا مبدأين أساسيين : أولها تقوى الله ، وثانيهما التفانى فى حفظ البيضة والذب عن الكيان ، وقد وجدنا أن فى اجتماعنا هذا كل الخير والبركة ، وقد تحققنا من وجود اتفاق تام فى وجهات نظرنا إلى الشؤون الخاصة والعامة ، واتحاد تام فى الأهداف والمرامى الوطنية والقومية ، ولذلك فاننا نعلن نحن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل والمرامى الوطنية والقومية ، ولذلك فاننا نعلن تحن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل فى هذا الباب ، وأننا متفقون بصورة خاصة فى تأييد الجامعة العربية فيما تقره أو تنفيه عا هو داخل فى ميثاق جامعة الدول العربية وفى حدود مسئو لياتها ، وبالأخص فيما يتعلق بفلسطين التى نحن باذلون كل مافى وسعنا من جهد للوصول إلى ما يضمن للعرب

استقلالهم التام وسلطانهم المطلق تجاه فلسطين وإنقاذها ، و نعلن ثقتنا التامة بالجامعة العربية ولجنتها السياسية ، واعتقادنا بأنها ستقوم بتمحيص الموقف الحاضر حق التتحيص ، وتنصح بما تراه موافقا لمصلحة العرب وضامنا لها . وإن ثقتنا بالله العظيم كبيرة في أن النتائج ستكون موفقة إن شاء الله ، لاسيها وأننا على مشل اليقين بأن الجامعة العربية لاتهدف إلا إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط ، ذلك السلام الذي لا يمكن أن يتم إلا بحفظ حقوق العرب وصيانة استقلال بلادهم ، وأنها إذا اضطرت للدفاع فانما تدافع عن مصالح العرب الاساسية وعن الشرف والحوزة ، والسلام عبد الله بن الحسين

# مَابِعُدُ إِلْهُ لِهِ بَالْمُ

ولقد عادت الحرب ثانيا بين اليهود والعرب، وقد استكمل اليهود عدتهم بما تسرب إليهم من سلاح خلال الهدنة كما شهد بذلك الوسيط الدولى الكونت برنادوت وصارت لهم طائرات يوجهونها إلى مصر وسوريا ولبنان، ويعملون على تقتيل العرب وإقصائهم من أما كنهم وتركهم مشردين فى الآفاق محاولين بذلك التأثير على الدول العربية وإرغامها على الاعتراف بها، غير أن الدول العربية لم تعبأ بكل ذلك، بل استمرت فى تقدمها بما حمل هيئة الائم على أن تطلب بشدة من العرب إيقاف الحرب والدخول فى مفاوضة مع دولة إسرائيل التى اعترفوا بها، واختيار ردوس مكانا للهفاوضة من جديد فى سبيل حل مشكلة فلسطين حلا سلميا، أو لإقرار هدنة دائمة بين الطرفين، وإلا فإن الدول سوف تحرّم تصدير السلاح إلى الدول العربية بتاتا.

وفى ٢٤ يوليو سنة ١٩٤٨ م وصل المكونت برنادوت إلى عاليه، وحظى بمقابلة رئيس الجمهورية اللبنانية ووزير خارجيتها، وسعادة عبد الرحمن بك عزام الأمين العام للجامعة العربية. وقد بسط الأخير الشروط التي يشترطها العرب لوقف القتال ووجهة نظرهم في ذلك، وبين إسراف مجاس الاثمن في اتهام العرب بالعدوان وتحين الدول الكبرى وضغطها الشديد لمنع العرب من تحقيق أهدافهم بوسائلهم ؛ كما صرح له بأن هذا الاضطهاد الإجماعي لايرفع من قدر الأمم المتحدة كهيئة تعمل لكفالة السلم العالمي الإجماعي، وأن جعل الهدنة مستديمة بعد ماثبت من أضرار ألحقتها الهدنة الهدنة

السابقة بالعرب كما اعترف بذلك الوسيط نفسه ، وجعل هذه الهدنة دائمة من غير تحديد أمد لها ، ولا تعيين الشروط التي يجب وضعها كوقف الهجرة الصهيونية، وعودة المشردين العرب إلى ديارهم ، وتأمينهم على أملاكهم وأعمالهم مع فرض الرقابة على دخول السلاح والعتاد ، من شأنه أن يجعل العرب رهن شروط تعسفية مخالفة لمصلحتهم ويضطرهم حتما إلى استئناف القتال في أي وقت من الأوقات مهما تكن النتائج .

وأما بالنسبة لمدينة القدس والمحافظة على مكانتها الدينية ووضعها الخاص، فان العرب مع قبو لهم إدامة وقف القتال فيها لا يستطيعون أن يصبروا على تموين مائة ألف يهو دى محاصرين فيها بينها يشرد العرب من ديارهم و تنهب أموالهم وأملاكهم فى المناطق التي استولى عليها اليهود؛ وقد أجاب الكونت بأنه سينظر فى كل هذه المسائل بعين الاعتبار والرجوع إلى مجلس الأمن فيها يقتضى الرجوع إليه فيه؛ واتفق أخيراً على تكوين لجنة من الطرفين للبحث فى الشروط المناسبة لاستقرار السلم فى منطقة القدس، واقترح الدكونت من جانبه تعيين مسيو مون وكيلا عسكرياً له؛ بينها اقترح لعضوية اللجنة حضرات الأمين العام أحمد حلى باشا، والدكتور حسين الخالدى بك، والأستاذين أحمد الشقيرى وهنرى كنن : إما البحث فى إيجاد تسوية دائمة لقضية فلسطين على الأسس التي أشار إليها الكونت، فقد اعتذر الأمين العام عن البحث فيها مؤكدا أن العرب يرفضون بشدة كل حل يؤدى إلى التقسيم أو إلى إقامة دولة يها مؤكدا أن العرب يرفضون بشدة كل حل يؤدى إلى التقسيم أو إلى إقامة دولة يهودية فى فلسطين، وأنهم يعتمدون على الله ثم على أنفسهم وعدالة حقهم.

وعلى أثر هذا رأى أهل فلسطين أن تؤسس لهم حكومة مؤقتة ، فقرروا في ٢٧ القعدة سنة ١٣٦٧ ه. الموافق ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٤٨ م تأليف هذه الحكومة في غزة باسم حكومة عموم فلسطين ؛ وعهد برياستها إلى الزعيم أحمد حلى باشا ، واعترفت بها جميع دول الجامعة ماعدا العراق وشرق الأردن .

ولقد استمرت الحالة بين أخذ ورد والكونت برنادوت قائم بأمر الوساطة ، متنقلا ما بين رودس وعواصم الدول العربية وأوربا . ومهمته تنقسم إلى ثلاثة أجزاء :

(١) الوساطة. (٢) مراقبة الهدنة. (٣) معاونة اللاجئين العرب. وقد طالب العرب بإعادة اللاجئين إلى ديارهم؛ واقتنع الوسيط بأن العرب

مصممون على رفض كل اقتراح سلى لايؤدى إلى قيام دولة فلسطينية فى فلسطين ، وأن أى حل يقدمه الكونت يجب أن يتضمن عودة العرب اللاجئين إلى ديارهم واستعادتهم أملاكهم.

وفي يوم الخيس ١٣ ذي القعدة سنة ١٣٦٧ ه سافر الأمير فيصل من الحجاز لحضور اجتماع هيئة الامم المتحدة الذي سيعقد في يوم الاثنين ١٧ ذي القعدة . الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٤٨ م لبحث قضية فلسطين ، وظل هنالك يناضل ويدافع ويقيم الحجج والبراهين مع إخوانه عثلي الدول العربية والإسلامية في الدفاع عن حقوق فلسطين أمام تلك الهيئة حتى يتسوا من عدالتها . وفى تلك الأثناء فوجى ً العرب بأمور دبرت خلال شهر صفر سنة ١٣٦٨ ه فى أريحًا حيث اجتمع نفر من الناس وقرروا إلحاق قسم بشرق الاردن وقبول الملك عبدالله لذلك مخالفين فما ذكر ما أجمع عليه العرب من إنقاذ فلسطين وترك مصيرها لأهلها الذين عبروا عنه من قبل بتأسيس دولة مؤقتة لعموم فلسطين . وقرر مجلس الأمن في ٤ و ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨م وقف القتال و إقامة هدنة في النقب، وعلى أثر ذلك قتل اليهو د الكونت برنادوت الوسيط الدولى وعينت هيئة الأمم الدكتور بانش وسيطا مؤقتآ لإتمام المباحثات وتقرير إجراءات خاصة بتنفيذقر ارى مجلسالًا من المشار إليهما ، ووافقت الحكومة المصرية والصهيونية على ذلك ، وتشكلت لجنة للتوفيق بين العرب واليهو د وصدر تصريح مشترك من وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية ، متضامنين على السعى في إقرار السلم بفلسطين ، وأنهما يرقبان المحادثة الجارية في رودس الآن . وإذ ذاك رجع صاحب السمو الأمير فيصل إلى جدة في يوم الا حد ٣ ربيع الا ول سنة ١٣٦٨ ه . الموافق ٩ يناير سنة ١٩٤٩ م يعرص لجلالة الملك نتيجة مسعاًه فى هيئة الأمم المتحدة ، ويبين للأمة حقيقة الموقف .

وقد تفضل فألتى خطبة ضافية على ألوف المستقبلين لسموه فى مكة ، المتعطشين لسماع أخباره ، والمتقدين غيرة على فلسطين ، والراغبين فى الاستمرار فى التضحية من أجلها فقال :

أيها الإخوان:

أحييكم بتحية الإسلام، وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي أقرَّ عيني برؤيتكم ،

وأسأله تعالى ــ جلت عظمته ــ أن يتولى عنى الجزاء لكم على ما ألاقيه منكم من محبة وحسن استقبال .

لكل أجل كتاب ، ولاشك أن الأحداث والنوازل إنما هى امتحان من الله لعباده ، ليمحص بها قلوبهم ونواياهم ، وليعلم الصالح من الطالح ، وليعلم المؤمن الحق من المؤمن المزيف \_ كما يقال \_ ولقد مر" بهذه الأمة أحداث وأزمات ، وليست من الحطر بمكان لنيأس أو ليداخلنا الشك فى حقنا أو فى عدالة قضيتنا ، وإنما هى \_ كما تقدم \_ امتحان من الله تعالى ، ليرينا قدرته جلت عظمته ، وليذيقنا حلاوة النصر بعد اليأس إن شاء الله تعالى .

هناك بعض الالتباس فى المفهوم وفى التقدير ، وهو أن العالم أوعلى الأقل العالم العربي يقدر أننا نقاتل اليهود أونحاربهم ، ونحن ليس لدينا شك فيما أنزل على نبينا وما وعدنا به من أن اليهود لن تقوم لهم قائمة ، ولن تؤسس لهم دولة ، ولكن الذين نحاربهم الآن ليسوا اليهود إنما هم دول الاستعار الغاشمة التى تتجاذب مطامعها بلاد العالم لتخضع الضعيف لنفوذها واستغلالها . وأكبر دليل على ذلك أن أمريكا التى لم تتفق مع روسيا فى أية مسألة ، قد اتفقت معها فى فلسطين ، فهل اتفقت الرأسمالية والشيوعية فى وقت ما ؟ طبعاً لا . ولكن هناك تسابقاً بينهما لا كتساب النفوذ فى بعض أقطار الأرض .

أضف إلى ذلك اشتراك الدولة العتيدة ، وهى بريطانيا فى ذلك بشكل أدق ، ومرونة أكثر ، فهى تظهر للعرب الإخلاص ، وتبدى لليهود من طرف خنى الرضا عن إقامة دولة لهم بشروط مخصوصة لايعلمها إلا المطلعون على الأمور .

وهى من ناحية أخرى تطهر لأمريكا رغبتها فى الاتفاق معها فيها لا يتعارض مع مصالحها .

فإذا عرفنا ذلك فيجب ألا نعلق كبير أمل على هذه الهيئات ، وألا نستغرب إذا وجدنا الميدان مضطربا وغير قابل لإطهار حقنا ، لأن المقاومة التى أمامنا لا تطلب الحق والعدل ، وإنما تسعى لإنبات مصالحها وإظهار النفوذ والقوة .

فإذا علمنا ذلك فيجب أن لانقلل بمـا بذله العرب، أو نظن فى أنفسنا الخور، فالامة العربية على مابها قد أثبتت أنها الامة العتيدة لإيخضعها تهديد أو قوة.

هذا من ناحية ، ومن باحية أخرى أؤكد لكم أن إخوانكم العرب . وإذا قلت

العرب فلست أقصد إلا الشعوب العربية ؛ ولست أقصد بعض الزعماء أو المتزعمين عن يجعلون القضايا العربية مطايا لبلوغ الكراسي والمآرب.

هذه الشعوب العربية أؤكد لكم أنها لن تخضع حتى تتحقق آمالها مهما اشتدت الازمات ، أو تقلبت الظروف ، فهى لن تستكين أو تخضع ، وكما قلت سابقا : « لكل أجل كتاب، .

لقدسمعت من أحد الإخوان فى أثناء كلمتى الآن أن رأيه الحض على تجنيد الآمة، وأنا فى اعتقادى أن الآمة بجندة فعلا ؛ فالعامل فى مصنعه ، والفلاح فى حقله ، والمأمور فى إدارته ، والكاتب بقله ، والجندى فى الميدان — كلهم جنود . نعم يعوزنا التنظيم : تنظيم الإدارة ، وتنظيم الفلاحة ، وتنظيم الصناعة ، كما هو الحال فى تنظيم الجندية . فكما أن الجندى ينلقى دروسه وتمرينه على أيدى ضباط يجب أن يكون التنظيم عاما ، و لا يعذر فى ذلك مأمور أوصانع أوعامل ، والمستولية الكبرى تقع على المفكرين والأعيان والمجربين سابقا ، والمستولين عن توجيه النشء إلى الوجهة المستقيمة ، كل فى دائرة اختصاصه وإمكانيته .

وليس قولى هذا تثبيطا عن التجنيد ، بل بالعكس فأنا ألاحظ فى أمتنا عدم اهتمام ورغبة فى الجندية ، وهذا نقص ظاهر ، إذ يجب أن ينخرط فى سلك الجندية العامة كل كاتب وموظف وعامل وصانع حتى يؤدى كل واحد واجبه .

لاأحب أن أطيل عليكم ، ولكن الذى أرجوه من الله أن يوفقنا للقيام بما أوجبه علينا ، وأن يرزقنا حسن الإيمان به وبعدالة مطلبنا : وبدون الإيمان لن يتحقق مطلب ، وبدون الإخلاص لن تبلغ نتيجة ، فاذا توافر الإيمان والإخلاص وحسن القصد فالندجة مضمونة إن شاء الله تعالى .

# لحث التوفيق المسلمان في قضة فلسطين

فى مساء يوم الأربعاء ١٨ ربيع الثانى سنة ١٣٦٨ ه وصلت إلى جدة لجنة التوفيق الدولية لقضية فلسطين ، وهى مكونة من : رئيس اللجنة السيد حسين جاهد يالتشين (عن تركيا) . والسيد كلورى بواسنجر (عضو اللجنة عن فرنسا) والمستر ماركس افريد ج (عضو اللجنة عن أمريكا) وكان يرافقهم المستر اسكاراني سكرتير اللجنة العام والمستشارون وهيئة السكرتارية . وقد تشرفوا بمقابلة صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل وزير الخارجية ثم تعشوا على مائدته . وفى صبيحة اليوم الثانى سافر الجميع إلى الرياض بطريق الجو للتشرف بمقابلة صاحب الجلالة الملك . وحاولت أن تقنع جلالته بضرورة إيفاد مندوبين من قبل جلالته إلى رودس أو إلى مكان آخر يتم الاتفاق عليه للمفاوضة فى إقرار هدنة دائمة لفلسطين بعد أن قبلت مصر وسائر الدول العربية هذا المبدأ فتفضل جلالته ، فأكد لهم ما أبرق به إلى نائب الوسيط الدولى مهذا الشأن . وهذا نصه :

نائب الوسيط الدولى:

تلقت حكومة جلالة الملك دعو تكم لإيفاد مندوبين من قبلها إلى رودس، أو إلى أى مكان آخريتم الاتفاق عليه، لأجل إجراء مفاوضات لإجراء هدنة دائمة لفلسطين عملا بقرار مجلس الامن الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨م.

ومعلوم لديكم أن الحكومة العربية السعودية قد نفذت بكل إخلاص قرار الهدنة التي فرضها مجلس الامن في يونيو ويوليو سنة ١٩٤٨ م ولم يسمح بأى عمل عدواني يخل بتلك الهدنة ؛ كما أن الحوادث المؤسفة والمخلة بالهدنة وما جرى من ذلك التاريخ حتى الآن لم يكن مسببا عنا أوعن أى دولة من الدول العربية ، وإنما كانت بناء على عدوان اليهود ونقضهم الصريح الفاضح للهدنة المفروضة ؛ ولم تكن الدول العربية التي حصلت الحركات الحربية في مناطقها إلا مدافعة عن نفسها ؛ وفضلا عن ذلك فان القوات العسكرية المسلحة المشتركة بحركات فلسطين لا تشكل جبهة مستقلة بنفسها ؛ ولا يوجد ما يوجب قيام الحكومة العربية السعودية بأية مفاوضات خاصة بإقرارهدنة جديدة ، بينها أن الهدنة التي فرضت في يوليو ما تزال قائمة . وعلى كل حال فإن الحكومة العربية بتعلق بالحالة في فلسطين .

#### البنتيجة

وأخيراً تكشفت الآيام عن أمور لم تكن فى الحسبان حيث نشرت جريدة أخبار اليوم التى تصدر فى مصر فى العدد ٢٨٠ بتاريخ ٢٩ جمادى الآولى سنة ١٣٦٩ هم الموافق ١٨ مارس سنة ١٩٥٠ م خمس وثائق خطيرة بالزنكوغراف بخط الملك عبد الله ملك شرق الآردن وبخط كبار رجال حكومة إسرائيل ، تثبت أن الملك

الهاشمي كان على اتصال باليهود طول مدة الحرب في فلسطين وبعدها ، وإن الإنجليز قد دفعوه إلى ذلك من قبل لتنفيذ قرار التقسيم بالنسبة لليهود وإلحاق القسم العربي بشرق الأردن وإنا نكتني بنشر ماكتبته هذه الجريدة بالحرف الواحد للتاريخ ، ليعلم الناس على من تقع تبعة ما أصاب فلسطين والجامعة العربية من الفشل والحذلان .

قالت أخبار اليوم: إن أول هذه الوثائق الخس التى تعتبر أخطر مانشر من أسرار السياسة العربية خطاب بخط المسيو إلياس ساسون الذى كان مستشارا للشئون الشرقية بوزارة الخارجية اليهودية. وهو الآن سفير إسرائيل فى تركيا. وفي هذا الخطاب قال ساسون بالحرف الواحد، كما يتبين من صورة الوثيقة، موجها الكلام إلى الملك عبد الله .

مولاى المعظم: إجلال واحترام، وبعد أرجو أن تكونوا جلالتكم بغاية الصحة أدامها المولى عز وجل عليكم. لقد وصلت اليوم إلى القدس عائداً من باريس لمدة قصيرة جداً للاتصال بجلالتكم إذا تفضلتم وأمرتم بذلك، والتعاون على حل الأمور المعقدة، والوصول إلى ما نتمناه جميعاً من إحلال السلام فى ربوع هذه البلاد العزيزة على جلالتكم وعلينا. فأرجو جلالتكم والحالة هذه أن تتكرموا وترسلوا إلى القدس لمقابلتي والبحث معى أحد الاشخاص الذين تثقون بهم، وأرجو أن يكون هذا الشخص مصحوبا بالصديق الدكتور شوكت باشا، وأن يكون كذلك من المخلصين للقضية المشتركة. هذا، وأرجو أن يأتى هذا الشخص في أسرع ما يمكن. وإن أمكن غدا السبت حيث إن أوقاتي قصيرة جدا، ومضطر أن أعود إلى باريس في أسرع ما يمكن. هذا وأن تساعدني الظروف على التشرف بمقابلة جلالتكم في إحدى ما يمكن. هذا وإن أتمني أن تساعدني الظروف على التشرف بمقابلة جلالتكم في إحدى الفرص السعيدة إن شاء الله.

وأرجو أن يكون الشخص الذى سيأتى لمقابلتى حاملا الكثير مر. ملاحظات جلالتكم بشأن كافة الأمور لنسترشد بها فى حديثنا. وأطال المولى بقاء جلالتكم آمين. المخلص إلياس ساسون .

القدس الجمعة ١٩٤٨/١٢/١ م

ملاحظة : لقد قاملت قبل تركى لباريس حضرة الصديق الآمير عبد المجيد حيدر . وتكلمنا مطولا في عدة أمور . انتهى نص الوثيقة الأولى بخط ساسون للملك عبد الله . ومنها يتبين :

١ - أن الملك عبد الله بدأ من نو فمبر سنة ١٩٤٨ وهى أخطر فترة على الجيش
 المصرى يتصل باليهود فى باريس بواسطة سفيره فى اندن الامير عبد الجيد حبدر.

٢ ــ أن المفاوضات استؤنفت بعد ذلك في القدس بواسطة الدكتور شوكت
 باشا الطبيب الخاص لللك عبد الله .

٣ – أن ثمة قضية مشتركة ، وهذا نص تعبير ساسون بين الملك عبد الله الهاشمى وحكومة إسرائيل ، وأن هذا يؤيد المعلومات السابقة والتي أذاعها الكولونيل عبدالله التل من أن الملك عبد الله اجتمع في ١٢ إبريل سنة ١٩٤٨م أى قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين بأكثر من شهر ، أى فى نفس الوقت الذى كان جلالته فيه يطالب بالقيادة العليا لكل الجيوش العربية . باثنين من وزراء حكومة إسرائيل فى غور الجمامع ، وانفق معهما على عدم قبول قرار التقسيم ، وأن جلالته عاد بعد ذلك فاجتمع بمدام وجولد المايرسون ، سفيرة إسرائيل فى موسكو الآن . واتفق معها فاجتمع بمدام وجولد المايرسون ، سفيرة إسرائيل فى موسكو الآن . واتفق معها أن يقف الجيش الأردنى والجيش العراق عند الحدود العربية كما رسمها قرار التقسيم . وهو الاتفاق الذى أيده بعد ذلك عمليا موقف الجيش الأردنى والعراق في عمليات فلسطين .

والوثيقة الثانية من هذه الوثائق الخس الخطيرة صادرة من الملك عبد الله إلى قائده العسكرى فى القدس ، وعليها توقيع جلالة الملك عبد الله بخط يده ، وهى على ورق الخطابات الخاص بجلالته كما يتبين من صورتها ، وهذا هو نصها :

عد الله ن الحسين

عمان فى ٧ ربيع الأول سنة ١٣٦٨ ه الموافق اكانون الثانى سنة ١٩٤٩م قائد القدس العسكرى السيد عبد الله التل

أفوضكم للتذاكر مع الجانب الإسرائيلي في الأسس المرغوب التفاهم عليها تذليلا لكل صعوبة قد تظهر فيها بعد عند التفاوض الرسمي . وإن تفويضكم هذا هو تفويض شخصي ، وسيتلو هذا التفويض الرسمي مع رفاق آخرين ، وبالشكليات الحكومية المعتادة في مثل هذه المسائل .

وبما أن الغرض من التذليل هو إيجاد سبل السلام الحقيقي فلا يحب ترك أى أمر.

بدون أن يتفق عليه ؛ ونؤمل أنكم والجانب الآخر تتفوقون بالنيات الحسنة للعمل الإنساني المرغوب فيه .

#### (عبد الله)

ويتضح من هذه الوثيقة :

١ - أن الملك عبد الله كان بشخصه يتولى المفاوضات ، وأنها لم تأخذ طابع الشكليات الحكومية المعتادة إلا بعد أن انتهت .

٢ – أن جلالة الملك الهاشمي اعتبر دخوله في المفاوضات مع اليهود ، في وقت يخوض فيه الجيش المصرى أعنف معارك ,عملا إنسانيا , .

٢ — أنه لو لا أن الكولونيل عبد الله التل القائدالعسكرى العربى للقدس خالف سرآ تعليمات ملكة الصريحة وبذل كل جهد لإحباط الاتفاق بين الملك واليهو د لوقعت معاهدة الصلح بينهما فى ذلك الوقت .

والوثيقة الثالثة من هذه الوثائق رسالة شفوية مثبتة على الورق الرسمى لرياسة الديوان الهاشمى ، وعليها توقيع الملك عبد الله بالحبر الآحمر . لتبلغ إلى حكومة إسرائيل .

ونصها كما يتبين من صورتها كما يلي :

رياسة الديوان الهاشمي:

الرقم :

التاريخ ١١ جمادي الأولى سنة ١٣٦٨ ه الموافق . مارس سنة ١٩٤٩ م

رسالة شفوية للمركز الذى يخابركم وتخابرونه من الجانب الإسرائيلي مع تحية منا إلى المستر شرتوك .

أسفنا جدا لما قد حدث وما يمكن أن يحدث بجوار النقب ووادى عربة ونواحى العقبة .

نحن بعثنا برجالنا إلى رودس على روح تميل لتلق حسن النية بمثلها ، وإن تكرر هذه الحوادث يجعل مساعى الراغبين فى حفظ الحقوق الصريحة صعبة، وعندئذ لاتحمد النتائج . وآمل أن يصل الجواب المرضى بالابتعاد عن أى تماس يجر إلى قتال ولوكان فرعيا بدون جدى ، والجبهة الوسطى ستكون فى حوزتنا إن شاء الله فى هذه الأيام من خربتا إلى حدود جسر المجامع ، انتهت الرسالة .

أملاها جلالة سيدى الملك المعظم لابلغها لكم . عبد الغنى الكرمى و يتضح من هذه الوثيقة الخطيرة :

١ ــ أن الملك الهاشمي يبعث بتحية منه إلى شرتوك وزير خارجية إسرائيل .

٢ ـــ أن الملك الهاشمي يأسف على احتكاك بسيط قد حدث بين جنوده و بعض جنود إسرائيل .

٣ ــ أن الملك الهاشمي يخبر اليهود بحركات جيوشه في فلسطين ، وبأن الجبهة الوسطي ستكون في حوزته في هذه الآيام من خربتا إلى حدود جسر المجامع .

والوثيقة الرابعة من هذه الوثائق الخطيرة هي ردّ موسى شرتوك على رسالة الملك عبد الله الشفوية في اليوم التالي لإرسالها مباشرة . وهذا نصها كما يتبين من صورتها بالحرف الواحد :

هافريا في ١١ مارس سنة ١٩٤٩ م :

صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية :

بعد تقديم التحية والسلام إلى السدة الملكية ، نود التعبير لجلالتكم عن تقديرنا لمراجعتكم الشخصية لنا بعد فترة الانفصال الطويل . إننا نؤكد لجلالتكم مرة أخرى كا سبق ، وأكدنا أن القوات الإسرائيلية لم تجتز الحدود الاردنية في أى منطقة منها ، وإنها لن تتجاوز قيد شعرة حدود بلادنا إن شاء الله ، تعلمون جلالتكم حق العلم بأن مابين شرق الاردن وبين مصر من أقاليم واقعة في حدود السيادة الإسرائيلية . فاذا ماقام الجيش الإسرائيلي بحركات في تلك الاقاليم بما فيها قسم من ساحل الخليج الواقع بين الساحل الاردني والساحل المصرى فما تلك الحركات إلاحركات مشروعة في صورة لاينسرب إليها الريب . وليس هناك أي مبرر لاعتبارها ذات نية عدوانية بالنسة للدولة المجاورة .

هذا ، ولم يصل إلى علمنا أى نبأ عما يقال من اصطدام بين قواتنا وقوات الجيش العربى الأردنى ، ونرى أنفسنا مضطرين إلى ننى ما زعمه مندوب جلالتكم فى رودس من أن قواتنا قد هاجمت مواقع الجيش العربى .

فإن مثل هذا الهجوم لم يحصل ولم يقع فى أى مكان كان ؛ والحادث الوحيد الذى حصل هو إطلاق دورية من الجيش العربى النار على وحدة من الجيش الإسرائيلى على بعد بضعة كيلومترات غربى غرندل ، ولقد أطلقت الوحدة العربية الأردنية النار

بدون أى تحرش بها من جهتنا ، ثم إن الدورية الاردنية وقت إطلاقها الناركانت داخل حدود دولة إسرائيل دون ما مبرر ثم . ولم تلبث بعد إطلاق النار أن ولت هاربة من تلقاء نفسها مجتازة الحدود إلى شرق الاردن . هذا ماحصل و لا شى ُ غيره بتاتا . وحتى فى هذا الذى حصل لم يكن أى استفزاز من جانبنا .

لقد ذكرتم جلالتكم حوادث وقعت بجوار النقب ووادى عربة ونواحي العقبة.

إن المحل الأول وهو النقب على حدود إسرائيل ومصر، وإننا برغم إدراكنا لم البدون جلالتكم من الاهتمام بكل مايجرى فى هذه المنطقة جميعها. لمن العسير علينا أن نرى مايو جب أن يكون هذا المحل موضوع بحث ببننا و بين الحكومة الاردنية ، أوماهو حق الحكومة الاردنية فيه . وأما وادى عربة فان حدود بلادنا تمر فيه بوإن قواتنا لتتخذ أقصى الحذر فى حركاتها من أن تجتاز الحدود وتتعداها . وأما نواحى العقبة المنطقة المحاذية للخليج والمكائنة فى شرق الاردن ، فلقد قلنا وكررنا القول إنه ليس لنا نية فى أن نطرقها . وإننا نوافق جلالتكم كل الموافقة فى أنه يجب التوصل إلى تسوية أساسها حفظ الحقوق الصريحة ، على أن الحقوق الصريحة تشمل حقنا فى الاردنية الصريحة .

وإنى لعلى ثقة ويقين فى أن جلالتكم لاترغبون فى أن نتهم حكومتكم فى مؤسسة هيئة الأمم المتحدة بأن قواتها أى قوات حكومة جلالتكم موجودة فى أراضى دولة أخرى ذات سيادة ، وأن الاتفاق المؤدى إلى السلام لايمكن أن يتم ما لم يكن على أساس احترام كل دولة لسيادة جارتها ، وإننا واثقون من أن مثل هذا الاتفاق سيتم بيننا فى العاجل .

و بما أن الحكومة البريطانية أعلمت حكومتنا رسميا بالشكوى التى تلقتها حكومة إسرائيل من حكومة شرق الأردن بشأن عمليات عدوانية مزعومة من قبل حكومة إسرائيل. فلقد قمنا بدورنا فى إعلام الحكومة البريطانية بحقيقة الحال، وبلغناها خلاصة كتابنا هذا إلى جلالتكم.

وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص تحياتنا وتقديرنا .

موشه شاريت وزير خارجية إسرائيل

ويتضح من هذه الوثيقة العجيبة:

١ ــ أن وزير الخارجية اليهودية يعرب عن تقديره للملك الهاشمي .

٢ ــ أن الملك الهاشمي كان متصلا بشرتوك شخصيا من فترة طويلة مضت .

٣ ـــ أن الملك الهاشمي يتلقى تأكيداً من شرتوك يطمئه أن قوات إسرائيل لن
 تعتدى على حدود شرق الأردن .

ع ــ أن شرتوك كذب معلومات رجال الملك عبد الله .

ه ـــ أن شرتوك يصف وحدة من الجيش الاردنى بأنها (أطلقت النار ثم ولت هاربة من تلقاء نفسها).

٦ - أن شرتوك لايرى أى حق للحكومة الاردنية في النقب بل ولا يرى لها
 أى حق في بحث أى شيء عنه .

٧ ــ أن شرتوك يخاطب الملك بلهجة مليثة بالتعالى فيقول له : , قلنا وكررنا القول إنه كذا وكذا , .

٨ ــ أن شرتوك يهدد الملك عبد الله بأن يشكو شرق الأردن في هيئة
 الأمم المتحدة .

ُه ـ أن شرتوك يصف شكوى شرق الأردن إلى بريطانيا من إسرائيل بأنها شكوى مزعومة .

١٠ ــ أن شرتوك يبلغ خطاباته للملك الهاشمي إلى بريطانيا .

ور بما كانت الوثيقة الخامسة أعجب هذه الوثائق الخطيرة ، خصوصاً بعد خطاب شرتوك إلى الملك الهاشمي ، فان جلالته يعتبر وقاحة شرتوك أدبا وكمال احتشام .

وهذه الوثيقة هي رد الملك عبدالله على رسالة شرتوك ، وقد أضاف الملك الهاشمي إلى نصها المكتوب بالآلة الكاتبة يضع عبارات بخط يده .

ونصها كما يتبين من صورتها كما يلي :

عزيزى المستر شرتوك:

تلقیت رسالتكم الشفویة فأعجبی صوغها وكمال احتشامها وما فیها من احترامات وتأمینات علی أننی أقید هنا أننی لم أراسلكم شفویا إلا لاعتمادی علیكم وعلی أسس سبقت ، والآن والوفدان فی رودس ، فمن الحكمة وأصالة الرأی عدم أی حركة من الجهتین وأی استفزاز ، وما بحثتم عنه سواء فی الجنوب أوبوادی عربة ، فكل ذلك

سيتناوله البحث عند التسوية، وفي كل شي مادامت النية حسنة إمكان التعديل والتصحيح في اليد. ولقد شاع هنا أنكم صرحتم بأن فئة عسكرية إسرائيلية وصلت إلى ساحل خليج العقبة بأراضي كانت تحسب من فلسطين وهذا صحيح، ثم قيل إن في هذا التصريح أن سعادتكم قلتم إن أي قسم من فلسطين ينسحب منه الجيش العراقي ستحتله القوات الإسرائيلية من أجل تأمين الامن فهل هذا صحيح ؟ وإنه على ما قيل إن فئة إسرائيلية موجودة الآن بمحل من وادى عربة ، وأخرى في محل كذا برغم ماجاء من جوابكم الشفوى السابق .

ويتضح من هذه الوثيقة الخطيرة .

١ \_ أن الملك الهاشمي أعجب بصوغ وكمال احتشام رسالة شرتوك السابقة .

٣ \_ أن الملك الهاشمي يعتمد على شرتوك.

س ب أن الملك الهاشمي يسجل على نفسه اتصاله القديم بشرتوك وأن ( بينهما أسس سبقت ) وهذا نص تعبير الملك .

إن الملك يسلم لشرتوك برأيه فى أنه لاحق له فى الحديث عن النقب ويقول
 إن إمكان التعديل والتصحيح فى اليد مادامت النية حسنة . انهت الوثيقة الخامسة .

و بعد ، فإن أخبار اليوم تطلب من الجامعة العربية التي سيجتمع مجلسها بعد أسبوع أن تحقق هذه الوقائع والوثائق .

إن هذا الاتفاق السرى بين اليهو د والملك الهاشمى من قبل أن يجلو الإنجليز عن فلسطين ، ومن قبل أن تدخل الجيوش العربية إليها فهو المسئول عن الكوارث التي وقعت في فلسطين .

إن هذه الوثائق تدل على أن الملك الذي كان قائدا أعلى للجيوش العربية اعترف بإسرائيل واعترف بحكومتها واعترف بوزير خارجيتها . وأرسل الوفود سرا للاجتماع برجالها في الوقت الذي كان يموت فيه الألوف من المصريين برصاص اليهود؛ وفي الوقت الذي قاطعنا فيه إسرائيل ، ورفضنا أن يدخل مندوب إسرائيل الاسكندرية للاجتماع في المؤسسة الإقليمية للصحة ، وفي الوقت الذي وضعنا فيه اليهود في السجون والمعتقلات ، ووضعنا الحراسة على أموال الصهيونيين ، وأنفقنا مائة مليون جنيه لتحرير فلسطين .

كل هذا يحدث في مصر والملك العربي يحيي وزير خارجية إسرائيل.

ونشرت الأهرام فى العدد ٢٣٩٧ الصادر فى ١٣ رجب سنة ١٣٦٩ ه . الموافق ٣٠ أبريل سنة ١٩٦٥ نبأ من العراق كشفت فيه عن سر خطير أيضا من أسرار حرب فلسطين عند ماكان الجيش المصرى محصورا فى الفالوجة ، وأراد الجيش العراقي إمداده . وهذا نصه :

( إن شخصية كبيرة في عمان قد استدعت وزير العراق المفوض إذ ذاك و أبلغته رسالة إلى حكومته تتضمن عدم الموافقة على أن يهب الجيش العراق لإسداء العون للجيش المصرى ، وإذا لم يلب هذا الطلب فإن الجيش العربي الأردني على استعداد تام لقطع خطوط مواصلات الجيش العراقي والالتحام معه ).

وعلى أثر هذا التبليغ اجتمع مجلس الوزراء العراقى لبحث القضية فدارت مناقشة حامية انقسمت فيها الآراء؛ فمن قائل بضرورة إنقاذ جيش مصر وإن أدى ذلك إلى اصطدام بين الجيش العراقى والاردنى . ومن قائل بضرورة الانصال بالمسئولين في الاردن لحلهم على إعادة النظر في الامر .

وقد انتهت المناقشة بتغلب الرأى الآخير ، واتصل المسئولون فى العراق رسمياً يحكومة الأردن ، ولكن عمان ظلت عند قرارها بعدمالسماح للجيش العراقى بمساعدة الجيش المصرى .

وقد بذلت العراق كل جهد لحمل الحكومة الأردنية على تغيير سياستها ، ولكن مساعيها في هذا المضهار لم تصب أي توفيق أونجاح.

وقد علمت من مصادر عليا أن سفير العراق في لندن استطاع أن يعثر على صور من المراسلات الهامة التي دارت بين الاردن واليهود، ولكنه لم يشأ أن يكتب إلى حكومته عن هذا الموضوع، بل سافر بشخصه إلى بغداد يحمل معه هذه الوثائق، واجتمع بسمو الامير عبد الإله الوصى على عرش العراق، وكشف له القناع عن أعمال حكومة الاردن. فبعث سموه على الفور بكتاب إلى المسئولين في عمان يطلب فيه الكف عن المضى في تلك الخطة التي تهدد كيان الامة العربية، و بلغ به الحزن أن أمضى يومين في خلوة تامة اعتذر خلالها عن مقابلة زائريه.

وكان ردّ الأردن على هذا الكتاب أن أرسل جلالة الملك عبد الله برقية إلى فخامة الشيخ بشارة الحنورى بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٨ م يقترح فيها مفاوضة اليهود لإنقاذ الجزء الباقى من فلسطين بعد الانهيار الذى أصاب المنطقتين الشهالية والجنوبية؛

حرد عليه فخامته : بأن لبنان سيسير مع الدول العربية سعيا لما فيه إنقاذ فلسطين .

ثم إن جلالته بعث ببرقية أخرى إلى دولة رياض الصلح بك رئيس الوزارة اللبنانية أثناء حضوره دورة هيئة الأمم فى باريس يطلب فيها توخى سياسة الاعتدال فى سبيل إنقاذ الألوف من العرب الذين باتوا بلا مأوى تمهيدا للدخول فى مفاوضات مباشرة مع اليهود.

وفعلاً بدأت مفاوضات الأردن مع اليهود فى باريس ، وذاع أمرها فى أروقة هيئة الأمم ، فحاول شرتوك تغطية الموقف بإلقائه خطابا فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٨ م هاجم فيها الجيش الاردنى .

ولقد كان لنشر هذه الوثائق التى لم يجرء أحد على تكذيبها أسوأ الأنر في قلوب العرب بل المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها . فالدول العربية لم تقدم على رفض قرار التقسيم إلا بناء على مافهمته من تأكيدات الملك عبد الله السرية بأن انجلترا التى ساعدت اليهود في الأساس على تمكين أقدامهم في فلسطين قد نقمت عليهم أخيرا لما أبدوه من سوء معاملتهم لها وضربهم لضباطها بالسياط ، إلى غير ذلك من المساوى التي جعلت الشعور العام الإنجليزي في بلاد الإنجليز ناقما منهم ؛ ولذلك قررت الانسحاب بتاتا من فلسطين ، ويسرها أن تسلمها لأهلمها العرب . فاذا تعاونت الدول العربية على تحرير فلسطين فان بريطانيا لاتعارض في ذلك بل ترحب به وتساعد عليه ، وأن جيش الاردن الموجود في فلسطين في استطاعته أن يتسلمها من الجيش الإنجليزي عند انسحابه .

ومن أجل ذلك أصرت الدول العربية على رفض التقسيم وزحفت بجيوشها إلى فلسطين وحاربت فى سبيل تحريرها ، وهى لا تعلم بما كان يضمره الملك عبد الله ، وما كان يومى وراء رفض التقسيم من إلحاق ذلك القسم الذى تقرر أن يكون للعرب بمملكته الاردنية حتى أظهرت الآيام أنه كان على تفاهم سابق مع اليهود والإنجليز بذلك من قبل .

ولم يقف به الأمر عند هذا الحد ، بل إنه نعمد إيقاع الأذى بالفلسطينين ، حتى إذا ماذاة، ا أنواع البلاء ، وشردوا وطردوا فى الآفاق أوعز إليهم بطلب الانضام إلى ملكمته يزولا على الامر الواقع بعد أن يتسوا من نيلهم الاستقلال حتى فى نفس المقاطعة التى كانت لهم بحسب قرار هيئة الامم ، واستمال جماعة منهم لعقد مؤتمر أريحا

الذى طالب بتحقيق أحلامه . ثم تفضل جلالته فقبل رجاءهم ، ورضى بإلحاق ذلك القسم بمملكته .

وفى يوم الاثنين ٧ رجب سنة ١٣٦٩ ه الموافق ٢٤ إبريل سنة ١٩٥٠ م افتتح الملك عبد الله البرلمان الأردنى ، واستصدر منه قرارا يقضى بضم القسم العربى من فلسطين إلى شرق الاردن تحت تاج الملك عبد الله بن الحسين ، وصر ح جلالته بأن قرار الجامعة العربية الذى صدر فى إبريل سنة ١٩٤٨ م وقضى بانسحاب الجيوش العربية من فلسطين ، و تسلم البلاد لسكانها الاصليين أصبح لاغيا .

فكان هذا القرار ضربة موجهة إلى الوحدة العربية في صميمها، ولذلك اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في القاهرة في يوم الخيس ٢٤ رجب سنة ١٣٦٩ ها الموافق ١١ مايو سنة ١٩٥٠ م وصر ح النحاس باشا فهما بكلمة الحكومة المصرية في هذه القضية التي ترتب عليها من الخطورة مالا تستطيع دول الجامعة السكوت عليه حيث قال: إن قرار توحيد ضفتي الأردن الذي لجأت إليه أخيرا حكومة شرق الأردن لم يكن مجرد قرار يصدر، بل كان قرارا حمل معني التحدي للجامعة ودولها وحمل معني وأد قضية فلسطين.

وقد وافق على قوله جميع مندوبي الدول ، واقترح أخيراً أن تكون الأقسام العربية في فلسطين وديعة في يد شرق الأردن ، وأن تعترف شرق الأردن بهذا ، فلم يوافق مندوب الأردن على هـــذا ، لأنه يخالف قرار الضم . وقد حاولت العراق التوسط لدى الملك عبد الله لتعديل سياسته فلم تفلح ، ولم ينته مجلس الجامعة إلى حل في هذا الأمر بعد . وموقف المملكة العربية السعودية من هذا لا يخرج عما يقرره مجلس الجامعة العربة .

وقد اقترح إخراج الأردن من مجلس الجامعة العربية بسبب هذه التصرفات لولا أنه يخشى أن تخرج العراق معها أيضامن الجامعة فيعتبرهذا تصدعا فى بناء الجامعة فيكون نصرا أدبيالإسرائيل ثم إنه رؤى عقدميثاق الضمان الجماعي بين الدول العربية وبحث المشروع عثا جيدا وصادق عليه جميع دول الجامعة ما عدا الأردن والعراق، ثم إنه علم أن هناك ميشاق عدم اعتداء ستعقده الآردن مع إسرائيل توطئة لصلح منفرد دائم ونشرت الصحف بنوده وحال دون إبرامه ما بدا من إسرائيل فى أثناء ذلك من اعتداء على بعض حدود الأردن فحملها هذا على النزيث فيه ورفع شكواه إلى هيئة اعتداء على بعض حدود الأردن فحملها هذا على النزيث فيه ورفع شكواه إلى هيئة

الآمم المتحدة وما الله بغافل عما يعمل الظالمون . ولقد استوقف نظري وأنا أتأمل في هذه المآسي خبرغريب في بابه نشر في الجزء السابع من تفسير ابن كثير صحيفة ٣٥٠ في أو ل سورة الشورى نرجو أن لا يكون هذا أوانه ومصداقه وإنما نثبته للذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، وهذا الحبر هو أنه روى ابن جرير أثرا غريبا فقال : أخبرنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطاة بن المنذر قال دجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله في المنافقين رضي الله عنه أخبر في عن تفسير قول الله تعالى (حمَّ عسٰق ) قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه ولم يجبه بشيء وكره مقالته ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا فقال له حذيفة رضي الله عنه أنا أنبئك بها قد عرفت لم كرهها ، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله وعبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا فاذا أذن الله تبارك وتعالى فى زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداهما نارا ليلا فتصبح سو داء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت؟ فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيهاكل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً فذلك قوله تعالى (حمَّ عسق ) يعني عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم عين يعني عدلا منه سين يعني سيكون ق يعني واقع بهاتين المدينتين. .

## الى عِهُمُومُ لَلْسِيْتِ لِمِيْن

وهذه قصيدة نظمتها بهذه المناسبة وطبعتها وأذعتها :

أيها المسلمون طرا أفيقوا قد تداعت عليكم أمم الار واستباحت حماكم وأذلت واستخفت بجمعكم مذ رأتكم لاتحسون بالمبذلة أو ما ونسيتم أجدادكم وجهلتم

من سبات أودى بكم للدمار ض تداعى الآسو دوهى الضوارى من كرام المورى حماة الذمار شيعا كالدواب وسط الصحارى يوقظ الحس شأنه كالنار كيف عزوا بقـــوة الجبار

سيد الرسل في رضي الغفار لاتبالى بكثرة] الكفار ترتجى العون لامن الأغيار إنه الفرد مائح الانتصار إثر نصر يليق بالأبرار منه عمــدا وكثرة الأضرار ولجأتم إلى حمى الفجار إن دغوتم سواه في الاخطار عن طريق الاموات والاحجار أن بليتم بالضعف في الأبصار وما الإله من أقدار أن أحاطت من قبل بالكفار يوم بدر بقلة الانصار بانتساب لامــــة الختار في يقـــــــــين إلى حمى القهار ويناجوه في دجي الأسحار ويعزوا بمالك الاقدار ليس عما يحاط بالأفكار عن لقا الأعداء في المضار ملكوا دونكم سبيل الدمار مالك الملك صاحب الإقتدار أو معين وعالم الأسرار منه رغم القوى لدى الأشرار سوف يعييه ما لدى الكفار من إله القوى وقاصم الأعمار وانحرفتم عن سنة المختار

يوم كانوا يتابعون بحق ويبيعون في الجهاد نفوسا لم يخفها ســـوى الإله ومنه وحدته بقلبها فاطمأنت ورماكم سبحانه بالرزايا مذ وضــعتم رجاكم في سواه وفقدتم يقينكم فيسه لما ووثقنتم بالغوث يأتى إليكم ودهشتم بقـــوة الخلق لمــا وتعامت قلوبكم عن رؤى الحق ونسيتم قوى المهيمن لما وقديمًا أحرزتم النصر منه أفسلم يأن للذين تغنسوا أن يحولوا عن شركهم ويعودوا ويتوبوا إليه من كل ذنب ليفوزوا بقوة الروح منــــه وينالوا من المهيمن نصرا أيها المسلمون يا من جبنتم وأخذتم بقوة الغرب لمأ أفلا تؤمنون بالله حقا المعــز المذل دون شريك مانح النصر من يشاء بأمر أم حسبتم بأن ربى ضعيف فخشيتم من بأسهم دون خوف أيها المسلبون يا من عصيتم وقعدتم عن الجهاد زمانا واكتفيتم بالزرع والاتجار

ورضيتم بالذل عقر الديار لايبالي بكثرة الأوزار كل داع في ساعة الأخطار كانقضاء الظلام بالأسفار هو للخلق موضع الاعتبار أفلا تعملون للخلاص بجد من قيود الرضى بالاستعمار برجوع إلى المهيمن سرا في خضوع ووافر استغفار ويقين بنصره دون ريب واعتماد عليــــه لا الأغيار فى اتخاذ الأسباب وضح النهار لابتغاء العلى وبجد تليد وفخار بالصارم البتار في إله مقدر الأقدار وأعدوا لخصمكم ما استطعتم واستعينوا في السر بالقهار يؤتكم قوة تفوق عن الحــس وترمى من رامكم بالدمار ويوالى عليكم الفضل منه مع أمان وعيشة أستقرار وفق ما أكسب الحجاز هناء وأمانا بسهمه في البراري مذتولى (عبد العزيز) عليه فأقام الحدود في الأشرار ه حقا وسنة المختار من به اعتز مؤمنا بانتصار فى غرور بمعشر الكفار ن انصياعا لحكمة الجبار عن ولاء وخشية واعتبار ماسمعنا بذاك في الأسفار هو رب القوى ومذكى النار مالك الملك صاحب الأمر فينا مصدر العدل دون ما إنكار فهو يسطيع أن يمد قوانا بقوى منه دون ما إنذار سوف تقضى على العدوو تردى كل خصم بالذل والانكسار

ويئستم من نصره مذضعفتم أنسيتم بأن ربى رحم يمنح ألنصر من يشاء وينجى يعقب العسر من لدنه بيسر ويمد الضعاف منــــــه بسر أيها المسلمون يامن فشلتم احذروااليومأن تضيعوا يقينا ودعا الناس لاتباع كتاب الل وبتقوى الإله يحيي بعز أيها المسلمون حتى م أنتم؟ تبتغون الإنصاف منهم وتأبو من نهاكم عن الركون إليهم أفترجون نصرة من عدو إنمــا الرأى أن تلو ذوا إلى من فهلموا نوحـــد الله حقا دون خوف من سائر الأغيار

ولنجرد نفوسنا من سواه مع يقين بقوة الجبار ولنضحى أرواحنا فى رضا الله ه و نصرا لسنة المختار ومن الله نستمد الهدى ووافر عز

وسموا مابعده من صفار ونصلى على النبي المرجى سيد الرسل قدوة الأبرار وعلى الآل والصحابة جمعا ما دعا للإله مؤمن في نهار

### الملك وباكت ان

لما كان الحجاز هو مهبط الوحى وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فان جلالة الملك عبد العزيز بن سعود ، ما فتى منذ تو ليه عرش الحجاز مهتها كل الاهتمام بكافة الشئون الإسلامية ، عاملا لمساعدة المسلمين في جميع الأقطار ، وتأييد قضاياهم بكل ما أوتى من قوة ، ومن أجل هذا كان سرور صاحب الجلالة باستقلال باكستان عظيما جدا ، وكان ذلك اليوم يوم بهجة عامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، لأنه اليوم الذي تحرر فيه شعب مسلم كبير من نير الاستعار . ويرى جلالته أن في عز باكستان عز الإسلام والعرب أجمعين ، خصوصا وأن جلالة الملك يذكر بكل إطراء مواقف المسلمين في الهند لتأييد دولة الخلافة ثم تأييدهم لجلالته ضد الهاشميين ، واشتراكهم في المؤتمر الذي دعا إليه جلالته عند تبو ته حكم الحجاز، ولذلك كانت المملكة العربية السعودية في مقـــدمة الدول التي اعترفت بحكومة باكستان ، وأيدت اشتراكها في هيئة الأمم المتحدة ، وأسست لها مفوضية في كراشي لتكون واسطة لتقوية أواصر الصداقة والود بين البلدين ، واختار صاحب الجلالة أحد خدمه الأخصاء هو السيد عبد الحميد الخطيب ليكون وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة لدى هذه الحكومة الفتية ، وقد نال ثقة الحكومة ومحبة الشعب ، كم عينت حكومة باكستان الحاج عبد الستار سيت وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة لها ، لدى المملكة العربية السعودية .

ولما أن توفى القائد الأعظم محمد على حناح أسف جلالة الملك لوفاته جدا . وأمر أن تقام على روحه صلاة الغائب فى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ثم إن باكستان قد انتدبت فى حج عام ١٣٦٨ هـ وفداً من قبلها لزيارة المملكة العربية السعودية برياسة صاحب المعالى الحواجا شهاب الدين وزير الداخلية، فكان موضع تقدير جلالة الملك ورجال حكومته ، وكان هذا الوفد خلال إقامته في الحجاز خير مثال لبا كستان الدولة المسلمة وصديقة العرب المخلصة ، بما بدا منه من التق والصلاح والحب المتبادل مع عموم الطبقات في تلك البقاع الطاهرة ، وعاد الوفد إلى بلاده شاكراً ممتنا .

وكان من أثر حب جلالة الملك لباكستان أن منح وزيره المفوض فيها سيفاً وخنجراً من الذهب الحالص تقديراً له على ما أبداه من نشاط لتمكين الصداقة وحسن العلاقات بين البلدين.

# باكستان كمارايتهكا

(باكستان) معناها الأرض الطاهرة ، وتطلق على البلاد التى أسسها مسلبو الهند ليكو نوا فيها أحرارا فى إقامة شعائر دينهم ، وتعاليم نبيهم العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . ولقد قال لى مؤسس هذه الحكومة الفتية القائد الأعظم محمد على جناح رحمه الله (إننا لم نؤسس باكستان لمسلمي الهند فحسب بل لتكون مقرا للدعوة الإسلامية) فأكرم بدولة قامت باسم الإسلام ، وقرر برلمانها أن يستمد دستورها من كتاب الله وسنة رسوله ، وهذا رئيس وزرائها لياقت على خان يخطب وينادى بعظمة الإسلام فى كل مكان ، وبعلن بأعلى صوته فى الكونجرس الأمريكي بأن العالم اليوم ينقسم بين الشيوعية والديمقراطية ، ولكن الإسلام هو الوسط الذي يحقق اليوم ينقسم بين الشيوعية والديمقراطية ، ولكن الإسلام هو الوسط الذي يحقق العدالة الاجتماعية فى الإنسانية .

والباكستان لاخوف عليها من الشيوعية ما دامت تعتز بالإسلام . وأن الغرض الأساسي الذي من أجله أنشئت باكستان هو إتاحة الفرصة لمائة مليون من البشرحتي يعبدوا الله في حرمه ، ويحققوا العدالة فيما بينهم كما جاء بها الإسلام الذي يضمن الحياة الكريمة لكل إنسان .

والباكستانيون من أشد الناس تمسكا بالدين ، وانقيادا لقادته وشيوخه ، وفى الشباب والقادة اليوم رغبة صادقة فى تفهم مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه النافعة ، فلا يمضى يوم لى هنا دون أن يزورنى جماعة منهم باحثين عن أمور دينهم ، وعن

<sup>(</sup>١) هذا المقال نشرته مجلة البشير في العدد الثاني من السنة الثانية .

أسباب تأخر المسلمين ، والسبيل لإنهاضهم من كبوتهم ، وإنى الأجيبهم بما يملأ قلوبهم إيمانا و تقوى .

ومن أمثلة ذلك أنه جرى لى حديث مع رئيس الرابطة الإسلامية فى لاهور حول هذا الامر ، فأنبأته أن السر في تأخر المسلمين هو عدم معرفة الله معرفة تجملهم يثقون بوعده ووعيده ، وانصرافهم إلى غيره فى الملبات ، ولاسبيل إلى نهوضهم إلاّ بتصحيح العقائد، وتمكين التوحيد في القلوب، وإحكام الصلة بين الخلق والخالق، فخرج من عندى وقد عاهدني على العمل لهذه الغاية ما استطاع. وجاءني مرة وزيرمالية السند مير غلام تالبو من أصحاب المزارع الكبيرة، وأخذ يبحث معى في السبل التي يمكن بها مقاومة الشيوعية . وما يقال من أن خير وسيلة لذلك هو أن يضرب على أيدى الاغنياء وتؤخذ بعض أراضيهم لتوزع على الفقراء، فأكدت له أن هذا لا يجدى نفماً ، وإنما ينبغي معالجة الموضوع بنفس العلاج الذي عالج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نسمو بالنفوس عن دائرة المادة الضيقة إلى فضاء الروحية الفسيح، فألمال محبوب إلى النفوس، ولا يمكن للإنسان أن يتخلى عن جزء منه إلا فى مقابل فائدة يجنيها ؛ ولذلك فقد عمــــل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا على غرس محبة الله فى قلوب الناس، ثم دعاهم إلى بذل النفس والمال فى سبيله بما تلاه عليهم من آيات كتابه الكريم ، فأقبل الصحابة رضوان الله عليهم على الإنفاق حتى كان الرجل يحاول أن يجود بكل ما يملك لوجه الله فيرده عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : والثلث والثلث كثير لأن تترك أبناءك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس، فإذا لم تغرس محبة الله فى نفوس الاغنياء فلاينتظر منهم أنّ يواسوا الفقراء، ولا أمل في حل هذه المشكلة .

والآن إذا أخذنا من الأغنياء بعض أراضيهم ، فإنا لانضمن أن نغنى بها جميع الفقراء ، ولا يمكن أن تحل هذه المشكلة بمثل هذا التصرف ، فاقتنع بذلك وعاهدنى على أن يغير من أسلوبه فى معاملة المزارعين فى أراضيه الواسعة ، وأن يحض الناس على هذا ، كما أننى زرت ممرة مقبرة جهانكير فى لاهور ، فأبصرت الناس عاكفين على تابوته يدعون ويعقدون الحزوق بالنذور عليه فنصحتهم بالإقلاع عن ذلك لأنه ينافى التوحيد الخالص فتظاهروا بالطاعة ، فطلبت منهم أن يقطعوا تلك العقد ، وتقدمتهم إلى ذلك فاتبعونى ، وقطعنا جميع ماعقد خلال عشرات السنين .

ويستنتج من كل هـذا مدى تقبل الناس للنصيحة ، واستعدادهم للاهتداء مهدى الإسلام.

وهم يحبون العرب باعتبارهم شعب الرسول الذى وصل إليهم الإسلام عن طريقهم ،كما أن لهم شغفا عظيما بتعلم اللغة العربية ؛ ويرغب الكثير منهم ، وخصوصا أهل باكستان الشرقية فى جعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة . لأنها هى لغة القرآن التي يمكن جمع الكلمة بها ، والتي بها يستطيعون التفاهم مع سائر المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، وقد ألفوا فى الدعوة إلى هذا عدة رسائل ومقالات فى الصحف اليومية ، وألتى السيد زاهد حسين مدير بنك الدولة محاضرة قيمة فى تأييد اللغة العربية كان لها تأثير حسن جدا فى النفوس وصادفت ارتياحا عظيما من جميع الطبقات وقد تأسست جمعية لتعلم العربية برياسته .

وللمملكة العربية السعودية والجالس على عرشها صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود مكانة عظمى فى قلوب أهلها باعنبارها البلاد المقدسة التى بها قبلتهم وقبر نبيهم ، وأنها البلاد التى تقيم حكومتها حدود الله وتنفذ أحكام الشريعة السمحاء...

ولقد تجلى لى كل هذا بما يخصنى القوم من مختلف مظاهر الود والتكريم التى تعبر عن ماتكنه القلوب من الحب الخالص لله وفى سبيل الله . بل إنى أستطيع أن أذهب إلى أبعد من هذا فأؤكد أنى لم ألمس حقيقة الحب فى الله فى بلد من بلاد الإسلام كما هو فى باكستان ، هذه البلاد النى نحبها ونفاخر بها وتربطا بها وبأهلها عدا رابطة الدين القوية ، رابطة القربى والرحم ؛ فكثير من العائلات فيها بمن ينتمى إلى أصل عربى يرجع عهده إلى عهد الفتح الإسلامى ، وكثير منهم من هاجر إلى بلادنا واستوطن بها وأصبح من ذوى الوجاهة بيننا . ولقد أتيحت لى الفرصة فى العام الماضى فى أن أتوغل فى داخل البلاد وأطوف فى أنحاء مناطق السند وبهاولبور وبنجاب، وأزور قبائل الحدود ، وأتفقد المعاهد العلمية والمنشئات الصناعية فتجلت لى عظمة الشعب من انكباب أبنائه على العلم ودأبه على مزاولة الأعمال الحرة وسعيهم الحثيث لتدارك ماتحتاج إليه بلادهم ليركزوا استقلالهم على أساس اقتصادى" متين ، فنى بهاولبور معامل النسيج الضخمة التى لاتزال تنتج كميات وافرة من النسيج الوطنى، وقد أضافت عليها الحكومة عدة مشاريع لبناء معامل النسيج الضخمة جدا ،

ومزارع للقطن التي يزرع فيها أكثر من عشرة أنواع للقطن ، علاوة على معاهد البحث وترقية الإنتاج . ومعمل السكر العظيم الحائل فى مردان إحدى مديريات الحدود . ومزارع القصب التي تحيط به ومزارع الموالح فى بشاور والبنجاب التي أصبحت بفضل جهود أبناء الباكستان وسعيهم الحثيث تنتج أجود أنواع الموالح وتصدرها ، وتضارع مستحضراتها من المربيات والأشربة وغيرها من الفواكه المصبرة من منتجات استراليا .

وأعظم ما ملا قلبي سرورا منظر ذلك الشباب النشيط المختص في مدارس الطيران بكلية كوهات وطلاب الاكاديمية الحربية الباكستانية في «كاكل، ورجال التدريب البحرى في كراشتي على المدرعات التي لا تقل عن أحدث الاساطيل العالمية فإذا حدثت أحدا منهم تجده مستعدا من ميم فؤاده لائن يكون جنديا على ثغر من ثغور الإسلام، وسرعان مايبتدرك سائلا عن الحالة العسكرية في البلاد الإسلامية الشقيقة، ولعل القارئ يعلم أن حكومة باكستان تنفق نسبة كبرى من ميزانيتها على الدفاع حتى إنها أقامت مصانع للاسلحة وأعدت جيشا هائلا مدر" با أحسن تدريب مجهزا بأحدث المعدات كي تحافظ على سلامة أراضيها وتحمى الرسالة التي أنشئت من أجلها.

والمرأة متمسكة بتعاليم دينها محافظة على تقاليدها متصفة بالأخلاق الفاضلة ، وقد نالت قسطا وافرا من التعليم والتهذيب ، وهى تمقت الخلاعة وتنكر تقليد الأوروبيات فى أزيائهن وتبهرجهن ، وقد قالت لى مرة حرم لال شاه بخارى مدير البروتوكولات بوزارة الخارجية : إن الإنجليز قد أقاموا بيننا سنين طويلة ، ولكنهم لم يستطيعوا خلالها أن يحملوا المرأة الباكستانية المسلمة أن تغير زيها أو أن تتخلى عن آدامها الاسلامة .

وأكثر نساء الباكستان يحافظن على الحجاب الشرعى حتى فى أثناء الدراسة فى الجامعات، على أنى لا أرى فى السافرات منهن خروجا عن حدود الحشمة والوقار فهن لا يبدين من أجسامهن غير الوجه والكفين . وهناكثير من الجمعيات التى تعمل لتعليم النساء الدين عن طريق مدارس إسلامية فى جميع أنحاء باكستان .

# بَاكستَانَ فِي ارْبِع سَنِوَاتُ

يزعم الكثير من الناس أنه لاتلازم بين الدين والدولة ، وهو زعم فاسد منشؤه الجهل بحقائق الأمور : فالدين معناه فى الأصل الطاعة ، حيث يقول تعالى ، ومن أحسن دينا عن أسلم وجهه لله وهو محسن ، ثم خصص بالطاعة والانقياد لاوامر الله باعتباره هو خالق العباد المستحق لطاعتهم . والدولة اسم الشيء الذي يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لذاك من المال والغلبة ، فأطلقت فى لغة السياسة على الحكومة التي هي صاحبة القوة والسلطان ، وبهذا يتضح حاجة الدولة إلى الدين ، فهما متلازمان متحدان لاغني لاحدهما عن الآخر .

و لماكان الإسلام لا يعترف للغلبة والسلطان لغير الله الواحد الديان ، ويأبى أن يكون الإنسان عبدا مطيعا لأخيه الإنسان عهد الله إلى رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الباس وأنزل عليه كتابه القرآن دستورا سماويا عاما يشمل حياة الفرد والجماعة ويضمن سعادة الجميع في الدنيا والآخرة ، بل ويحاسب العباد على جميع أعمالهم اليومية الحاصة والعامة ويعتبرها كلها عبادة يؤجر عليها إذا قصد بها الطاعة ولم تكن تخالف أحكامه . وصدع الرسول بأمر ربه ونشر دعوته وحكم أمته وساس رعيته وجمع بين السلطتين الروحية والتنفيذية ، فكان إماما وقدوة في الصلوات، وحاكما عدلا في المعاملات، وقائدا عاما في الساحات، وهو لم يخرج في كل هذه المواقف عن كونه خليفة الله في أرضه منفذا لأوامر الله مطبقا لاحكام القرآن الذي هو القانون الاساسي الذي تتفرع عنه سائر الاحكام ، إذ لاطاعة لمخلوق في معصية الحالق لجميع الانام ، والذي يمنح النصر لمن يشاء من عباده .

وتحت تأثير هذه العقيدة أو التقة الكاملة بالله كون الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم شعبا قويا جبارا لا يخاف الموت فى سييل إرضاء الله ونيل العزة فى هذه الحياة . وعلى سواعد أمثال أولتك الأبطال نشأت الحكومات الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشد بن ومن بعدهم فقتحوا الأمصار وسادوا العالم بقوة الله وعن طريق التقة بنصره وتأييده ، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

<sup>(</sup>١) هدا القال شر في محلة النشير عدد ١٢ السة الثالثة .

وركنوا إلى الماديات وقطعوا صلتهم ويقينهم بالله بارى الارض والسموات ومصدر جميع القوى المختفية وراء هذه المحسوسات، فترتب على ذلك تخاصم الدول وتقاتل الشعوب على المادة وإمعانهم جميعا فى الظلم والاستبداد والاستعمار والاستعباد.

ولقد كان إقبال شاعر الإسلام يدعو قومه إلى الرجوع إلى الله والعمل لاسترجاع بجدهم وحريتهم بكل الوسائل والأسباب، وقام القائد الأعظم محمد على جناح بتنفيذ الفكرة وتحقيق الغاية وجاهد وطالب بإنشاء دولة باكستان ليحكم المسلمون أنفسهم بشريعة القرآن، فتم له مايريد وتحرر هذا الشعب العظيم الذى كان أعزل من السلاح بقوة العزيمة والأعتماد على الله بعد أن كان الناس يظنون أن مسلمى الهند إذا أمكن لهم التحرر من حكم الإنجليز فلا مفر من سيطرة الاكثرية الهندوسية ولكنها معجزة الله في القرن العشرين وفيها خبر مثل وعبرة لمن اعتبر.

فلا غرو إذا ما رأينا فى شعب باكستان حبا عظيما للإسلام ولا غرابة إذا ماشاهدنا روحه القوية تنبعث من قلوب أبنائه فتملا الدنيا دعوة إلى التمسك بالدين واتباع سيد المرسلين وأن تعمل جاهدة للم شعث المسلمين وتوحيد كلمتهم وتدعيم نهضتهم والدفاع عن حقو فهم فى كل مكان، فهذا رئيس وزرائها السيد ليافت على خان يقول فى إحدى خطبه (إنالم نطالب بالانفصال على هندوستان إلا بحجة أننا مسلمون نريد أن نتبع أحكام دينا وأن القائد الاعظم قد أعطى على نفسه عهدا بأنه لم يطالب بباكستان إلا ليحكم المسلمون أنفسهم بالإسلام وأن يطبقوا نظامه الخاص في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وكل فروع الحياة . إننا نريد بناء دولة جديدة عظيمة فهل نبنيها بحطام المدنية الغربية التي أتبنت فشلها . وإن الإنسانية المعذبة لا ينفذها إلا الله بتعاليم الى أرساها على رسله ، ولتكن الباكستان هذه الأمة التي تطبق تعاليم الله ليرحمها سبحانه وتعالى . إنا نريد أن ننهض بأمتنا إلى المثل العلبا من الحرية والاخوة والديموقراطية الحقة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله » .

ولقد أفسدت علينا اللدارس الأجنبية ديننا وأخلاقنا ونريد الآن أن ننشئ أولادنا نشأة إسلامية صالحة ونخلقهم بالخلق المحمود» وهذا وزير خارجيتها السيد ظفر الله خان ينصب نفسه للدفاع عن حقوق العرب والمسلمين في كل مكان، وهذا الدكتور محمود حسين وزير الدولة في باكستان يشرح سياسة الحكومة فيقول:

(إن الوحدة الإسلامية هي الهدف الأساسي الذي تعمل الباكستان لتحقيقه . وقد تبين هذا واضحا في كل ما عرض على هيئة الأمم المتحدة من مسائل خاصة بالدول الإسلامية حيث أيدت باكستان بكل قواها قضايا هذه الدول وقضايا الحرية بوجه عام) . وقال (ولم يكن تأييدنا للدول الإسلامية قاصرا على إظهار عطفنا على قضاياها فحسب ، بل تضمن جهودنا المتواضعة التي بذلناها للتقريب بينها بالصداقة أو التحالف . والواقع أن هذا أمر نعلق عليه أعظم الأهمية) وأضاف قائلا ، إننا لا نسعى إلى زعامة كتلة أو أخرى من الدول ، فإن ما نسعى إليه هو خدمة الجميع حيثها وجدنا إلى الخدمة سبيلا، وإنه ليسريا أن علاقاتنا بالدول الإسلامية في الوقت الحاضر طيبة جدا ولكن هناك ويا للاسف دولة واحدة \_ هي أفغانستان \_ لا تقوم علاقاتنا بها على النحو الذي نرجوه من الصداقة المتينة ونحن نأمل أن لا تقوم علاقاتنا بها على النحو الذي نرجوه من الصداقة المتينة ونحن نأمل أن تتحسن هذه العلاقات في يوم من الأيام وأن تتوطد الصلات بين دولتينا الإسلاميتين المتجاورتين ه .

وهذا سفيرها فى مصر الحاج عبد الستار سيت يقول فى خطاب له فى المنصورة أثناء زيارته لها (إن الباكستان وهى تجاهد لنيل حريتها كانت تحارب عدوين لدودين الأول هم الإنجليز المستعمرون والآخر هم الهندوس الوثنيون فقد كان كل منهما يحاول استعباد الباكستان ولكن الباكستان لا تدين بالعبودية لعير الله) وتطرق من ذلك إلى الكلام عن الدستور الباكستاني فقال وإنه مخالف للديمقر اطية وللشيوعية كل المخالفة ، لأن الديموقراطية ترى أن الحكم يحب أن يكون بإرادة الشعب والشيوعية ترى أن الملك يجب أن يكون كله للدولة لا للأفراد .

أما الباكستان فهى ترى أن الحكم والملك لله وأن القرآن يجب أن يكون دستور المسلمين لل دستور العالم أجمع ، فإن الإسلام يجمع بين الدنيا والدين ، وها هى باكستان نعقد مؤتمر العالم الإسلامى مرتين فى كراشى عاصمة الباكستان للبحث فى تشخيص أدواء المسلمين ووصف العلاج الناجع لهم : الأول برياسة شيخ الإسلام المرحوم شبير أحمد عثمانى الذى أذاع فى نهايته بيانا للمؤتمرين جاء فيه : وأن كل أسباب المصائب والنكبات التى حلت بالأمة الإسلامية ترحع فى جملتها إلى شيء واحد فقط هو ضعف الإيمان بالله وعدم الثقة به وفساد العقيدة فسادا قتل روح الإسلام فى قلوب المسلمين . فلو أن العقيدة الإسلامية كانت متمكنة فى قلوبهم

كما كانت فى قاوب السلف الصالح لما انحرفوا قيد شعرة عن تعاليم الإسلام ولما غير الله من حالهم شيئا، ولحقق لهم وعده ومكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وبدلهم من معد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا، وإن هذا هو جوهر الدين والدعوة الإسلامية بل أساس الآديان السهاوية كلها، فعلى المسلين أن يبدءوا بإصلاح أنفسهم من هذه الناحية حتى يرسح التوحيد ويتمكن كل التمكن فى قلوبهم و تظهر آثاره الطيبة على ألسنتهم وجوارحهم . فإذا بدءوا به فالله كفيل لهم بالمزيد من التوفيق والهداية والإمداد ، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سان ينصركم الله فليتوكل فلا غالب لكم وإرب يخذلكم فن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على جوهر هذه الدعوة كل المحافظة، وينكر كل شيء ينقص منها أويكون ذريعة في الإخلال بها من كل مايصرف الناس عن التوجه إلى الله والركون إليه بحيث يفوت الالتفات التام إلى الخالق سبحانه وتعالى ، وإن دعوة كل الأنبياء كانت تبدأ بقولهم ، ياقوم اعبدوا الله ولا تدعوا مع الله أحدا ، .

والمرة الثانية للمؤتمر الإسلامي كانت برياسة صاحب السياحة المجاهد العظيم الحاج محمد أمين الحسيني مفتى فلسطين في جادى الأولى سنة ١٣٧٠ه وقد افتتحه رئيس حكومة باكستان صاحب الدولة لياقت على خان بخطاب بليغ جاء به قوله (الواقع أن الأهداف الرئيسية التي كانت تسمى إليها الرابطة الإسلامية والتي أدت إلى تأسيس باكستان وتوطيد عرى الروابط الأخوية بين مسلى شبه القارة ومسلى بقية أجزاء العالم الآخر ، ولم تكن الفكرة التي استشعروها في حركتهم لتأسيس باكستان هي إضافة دولة جديدة إلى مجموعة الدول القائمة في العالم أو إضافة لون جديد إلى خريطة العالم المتعددة الألوان ، بل إن باكستان ظهرت إلى عالم الوجود نتيجة للرغبة الملحة التي كان يحسها سكان شبه الهارة في إيجاد دولة قد تكون محدودة المساحة حقا ولكي يطبق فيها المذهب الإسلامي وطريقة الحياة التي ينادى بها الإسلام ومن ثم يعرضا على أنظار العالم، وأهم ما يهدف إليه هذا المذهب هو جعل الأخوة الإسلامية يعرضا على أنظار العالم، وأهم ما يهدف إليه هذا المذهب هو جعل الأخوة الإسلامية حقيقة واقعة ، لذلك فإنه من واجبات باكسنان أن تبذل غاية ما في وسعها لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الدول الإسلامية ، وكثيرا ما أكد القائد الأعطم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول الإسلامية ، وكثيرا ما أكد القائد الأعطم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول الإسلامية ، وكثيرا ما أكد القائد الأعطم

فى خطبه أن على المسلمين بعد تحقيق حرياتهم فى مختلف الدول الإسلامية أن يوحدوا صفوفهم ويتعاونوا متبادلين المشورة مع بعضهم بعضا). وخطب فى هذا المؤتمر وزير التعليم السيد فضل الرحمن فقال: (لا أريد أن أسهب فى ذكر عوامل انحطاط المسلمين العلمي ولكن أرى لزاما على أن أسأل فى هذا الموقف عن روح تلك النهضة العلمية الرائعة فى العالم العربى) وإن جوابى على هذا السؤال بسيط يؤيده التاريخ. (لقد كانت تلك الروح، روح التوحيد التي كهر بت العرب فحررت عقوطم من قيود الخرافات والرجعية الجاهلية. إن هذا الدين الذى اعترف بوحدانية الجنس البشرى حيث يمارسون فى ظله قواهم الإبداعية على أتم وجه قد دفع بهم إلى ذلك الفوز الجيد فى العالمين المادى والروحى).

ولم تقتصر الباكستان في عملها الإسلامي على مجرد عقد هذا المؤتمر، بل إنها عملت على تكوين وحدة اقتصادية بين البلاد الإسلامية جعلت نواتها المؤتمر الإسلامي الاقتصادى الذى عقد في كراشي بتاريخ ٤ صفر سنة ١٣٦٩ ه برياسة السيد غلام محمد وزير المالية وعقد مرة أخرى فى إيران فى ٢١ ذى الحجة سنة ١٣٦٩ ه وبما قاله دولة لياقت على خان رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادى المذكور ( إنني لا عتقد اعتقادا راسخا بأن الإسلام وحده هو الذي يستطيع حل المشاكل التي تجابه العالم اليوم؛ لا أن الإسلام ليس الدين الذي يتناول ناحية واحدة منحياة الإنسان وإنما هو منهاج حياة الإنسان ، فالإسلام لا يقسم الحياة إلى قسمين قسم لله وقسم لقيصر ، فهو يشمل جميع نواحي حياة أتباعـه فرادى وجماعات ويقضى بمساواة البشر وبالأخوة وبتوزيع الثروة توزيعا عادلا وبمنع الحروب بين المسلمين ، وهو إلى هذا يدعو إلى الخضوع التام لمشيئة الله سبحانه عز وجل ؛ ثم هو باعتبار المعايير العصرية يرى إلى إقامة المجتمع على أساس المساواة والأخوة والحرية والعدالة ، مجتمع لاتهمل فيه حاجات المرء الروحية ولا تضحى فيه فى مقابلة حاجاته المادية ، وهذا هو السبب الذي يدعوني إلى القول بأن ليس ثمة نظام آخر من الممكن بواسطته حل تلكم المشاكل التي تجابه البشرية اليوم والتي تتهددها بخطر القناء التام إن هي استمرت في سيرتها الحاضرة».

وقال السيد غلام محمد وزير مالية باكستان فى الجلسة المذكورة: إن هذا المؤتمر الإسلامي من الأقطار الإسلامية ومن الشعوب المسلمة وهذه الصلة وحدها تدل على

أن الإسلام هو الرابط التي وحدت بين شعوب تختلف عنصريا عن بعضها كان ـــ كما يثبت التاريخ ـــ أو ثقها وأقواها ، فلقد خلف الإسلام أخوة لم تخلق إخوة هالمية أخرى مثلها ، وأوجد الإسلام ديموقراطية اجتماعية قضت على جميع الفوارق العنصرية والطبقية وألتى على العالم درسا خالدا في وحدة الإنسانية وتماسكها ) .

ولم تأل باكستان جهدا فى سبيل نشر اللغة العربية وتعميمها باعتبارها هى لغة القرآن. فقد عقدت مؤتمرا فى حيدر آباد السند باسم مؤتمر العربية برياسة السيد عمر بهاء الآميرى وزير سوريا فى باكستان، ثم اجتمع أقطاب المؤتمر فى كراشى وألفوا لجنة لهذا الغرض وعهدوا برياستها إلى السيد زاهد حسين مدير بنك الدولة الباكستانية، كاعقد أهل باكستان الشرقية مؤتمرا لهذا الغرض فى ٢ جمادى الآخر سنة ١٣٧٠ ه.

هذا عرض بسيط لما يملاً نفوس إخواننا الباكستانيين من الروح الإسلامية ونظرتهم الصادقة نحو الدين . وإنى على يقين بأن أمة هذا شعور قادتها وزعمائها نحو الإسلام لابدوأن يكتب لها الله النصر ويمدها بعونه وتأييده فتعز بعزه وتسمو بسر تمسكها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يقول ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

### لللك وَانْدُونِيشَيَا

يعد الشعب الأندونوسى من أشد الشعوب تمسكا بالدين وأكثرهم غيرة عليه ؛ فقد اننشر الإسلام فى تلك البلاد بمجرد الدعوة التى بئها هنالك بعض تجار العرب ، وجرت عادتهم أن يرسلوا أبناءهم إلى الحجاز لطلب العلم فى المسجد الحرام ، ويعودوا لبلادهم فيتولوا وظائف القضاء والفتوى والتدريس ، وتنلذ أكثر أولئك الأبناء على يد علماء السادة الشافعية فى مكة المكرمة أمثال الشيخ أحمد الخطيب صاحب المؤلفات العديدة والد واضع هذا التاريخ ، وكذلك الشيخ محمد سعيد اليمانى من علماء الشافعية . ولذلك كانت الأكثرية الساحقة فيها من المسلمين ، وكلهم من المقلدين الإمام الشافعي . وهناك ميزة يمتاز بها المسلمون فى أندونوسيا هى أنهم المقلدين اذهب الإمام الشافعي . وهناك ميزة يمتاز بها المسلمون فى أندونوسيا هى أنهم

أبعد الناس عن الشرك ، فلا يعتقدون النفع أو الضر في سكان القبور ، ولا يدعون في الملات غير الله وحده ، ومن أجل هذا نرى الآندنوسي المسلم قوى الإرادة عظيم الثقة . وهو شعب عامل نشيط قل أن تجد فيه فقيرا يستجدى الناس . ولكل هذه الصفات التي أنعم الله بها على ذلك الشعب نال الكثير من عطف صاحب الجلالة الملك المعظم وتقديره ، وكان أبناؤه في الحجاز أثناء الجهاد الاندونوسي محل الاحترام ، ونالوا عظيم المساعدات . وبذل أيده الله جهودا موفقة في سبيل تحريره، وكان الكثير من زعمانه المجاهدين في سبيل تحريره على اتصال دائم بجلالته يهتدون بحديه و يعملون بنصائحه .

وعند ما أعلنت الجمهورية الاندونوسية استقلالها كانت الدول العربية أول من اعترف بذلك الاستقلال . ولما اعتدى الهولنديون على حرية زعمائها غضب لذلك جلالة الملك ، وبذل عدة مساع لإطلاق سراحهم إلى أن نالوا حريتهم واستأنفوا المفاوضات مع هولندا التى انتهت بقيام جمهورية الولايات المتحدة الاندونوسية .

وعند ماجرى تسليم السلطة من يد الهولنديين إلى جمهورية الولايات المتحدة الاندونوسية كان جلالة الملك أول من بادر بانتداب وفد من قبله لتهنئها ، قوامه : السيد عبد الحميد الخطيب وزير جلالته المفوض بباكستان ، والشيخ محمد صالح قزاز مدير مديرية الحح والزراعة ، وحمل الوفد هدية قيمة إلى الرئيس أحمد سكارنو ربما كانت هى أولى الهدايا إليه وأفضلها ، وهى عبارة عن مصحف أثرى قديم موشى بماء الذهب وعلى هامشه تفسير لبعض الكلمات باللغة الفارسية وعلم سعودى كتبت فيه كلمة الشهادة بالقصب وسيف من الذهب الخالص .

وقد كان لهذه الهدية أحسن الأثر فى نفس الرئيس سكارنو لما تحمل من معان سامية هى التعاون على إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بكتاب الله والدفاع عن ذلك بحد السيف . وبدأ الرئيس سكارنو باكورة أعماله بالاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فى القصر الجمهورى ، وطاب من مندوب جلالة الملك ابن السعود أن يخطب فى ذلك الحفل ، فألق على الحاضرين الكلمة التى ستذكر فيما بعد ، وقد اتخذها الرئيس موضوعا لخطابه ، وقد نالت إعجابه بصورة يعجز القلم عن وصفها . وقد استهل الرئيس خطابه بشكر مندوب جلالة الملك على ما أوضحه عن النبى الكريم وسيرته العطيمة ثم قال ( لقد اعتاد الناس أن يمجدوا ذكر عظمائهم ، وإنى لا أرى فى الوجود من يستحق التمجيد والتعظيم غير نبينا محمد



صاحب الحلالة الملك وإلى يميه سعادة الحوجة سهاب الدين ورير داخلية الىاكستان وإلى يساره سعادة عند الستارسيت ورير الىاكستان المفوض في المملسكة

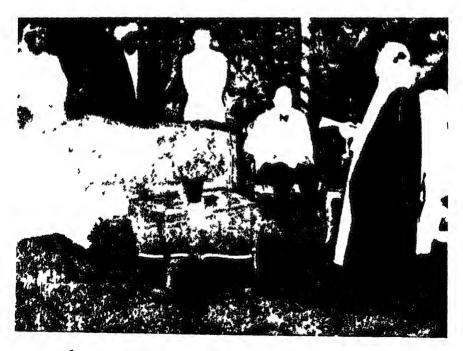

صاحب العجامة الحوحة ناطم الدين الحاكم العام للماكستان في دار المعوصية السعودية كراسي



ص ما الفجامة الرئيس سوكارثو يستقبل السيد عبد الحميد الحطيب مبدوف حلالة الملك المعظم في حفلة تسلمه للسلطة في حاكريا



صاحب الدوله محمد حدًا رئس وراء إبدو يسيا يتحدث مع السند عبد الحميد الحطيب مندوب خلالة الملك المقطم في القصر الحمهوري حاكرتا

صلى الله عليه وسلم، لآنه هو ذلك النبي الذي جاء برسالة تخرج للناس من الصلال إلى الهدى ، ذلك النبي الذي كان مؤيدا من رب السموات العلي ) ثم أطال في امتداحه واستشهد ببحث الوزير المفوض في موضوع العقيدة ، فروى قصة هي : أن حكيا سئل عما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة ؟ فأجاب ثلاثة : الطعام والقوة والإيمان ، فقال له المريد : وإذا لم يتيسر الجمع بين هذه الثلاثة فيا هو الذي يمكن الاستغناء عنه ؟ فقال القوة ، قال المريد : فإذا لم يمكن الحصول على الاثنين الباقيين فيا هو الذي يمكن الاستغناء عنه ؟ فقال الله به ، وأفاض في ذكر مزايا الإيمان فهذا ما لايمكن التخلي عنه ، ولا يكون الإنسان إنسانا إلا به ، وأفاض في ذكر مزايا الإيمان والثقة بالله بحماسة زائدة ، وصار يطرى مآثر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويستشهد بما جاء في خطبة مندوب الحكومة العربية السعودية الوزير المفوض عن سيرته وأعماله مرارا ، ولقد دل فحامته بخطابه هذا على ما تنطوى عليه نفسه الكريمة من الثقة بالله ، ما يرجى أن يتم على يده من نصر دين الله ، وفقه الله وأعانه .

نص الحطاف الذى ألقاه «السيد عبد الحميد الخطيب فى حفلة المولد النبوى بأندونوسيا، بالقصر الحمهورى فى مساء يوم الأربعاء ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٦٩ الموافق ٢ يناير سنة ١٩٥٠ وأذاعته محطة الإذاعة من جاكرتا.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب الفخامة الرئيس الجليل ، حضرات أصحاب السعادة والفضيلة إخوانى الاعزاء :

إن من أكبر دواعى الغبطة والسرور أن تتاح لى هذه الفرصة السعيدة فى هذا القصر المنيف فأتحدت إليكم عن شيء من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ، الذى اصطفاه ربه لتبليغ رسالة التوحيد ، وأرسله هدى ورحمة للناس أجمعين ، وأوحى إليه كتابه الكريم ، وأيد بنصره كل من اببع ضريعته إلى يوم الدين . وإنه لحيل جدا أن يبدأ رئيس جمهورية أندونوسيا الجليل باكورة أعماله بالاحتفال بمولد هذا الني الكريم بعد أن احتفانا بالامس القريب بمولد دولة أندونوسيا العظيمة ، لأنه بهذا إنما يعبر عما تكنه نفسه الكريمة من حب كبير لذلك البي الكريم، وتعلق لابه بالماريم وتعلق ( ٢٢ ـــ الملك العادل ـــ أول )

بمقامه الرفيع ، ورغبة صادقة فى تفهيم سيرته عليه الصلاة والسلام ، للاقتداء بها واتباع تعاليمها ، لتنال بفضلها أندونوسيا العز والتأييد .

فَرحى مرحى لهذا الفنور الطيب والغاية السامية ، والحمد لله على ذلك .

ياحز المسلمة إن لنا في سيرة نبينا العظيم عليه الصلاة والسلام ماينير لنا المعرفي إلى تُسنم ذرى العظمة ونيل أعلى درجات العزة .

فقد ولد صلى الله عليه وسلم فى شعب بنى هاشم بمكة المسكرمة فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ، ونشأ يتيما . مات والده وهو فى بطن أمه ، وماتت أمه وعمره سبع سنين ، وقد رعى عليه الصلاة والسلام الغنم فى صحراء الحجاز فى صغره ، ثم اشتغل بالتجارة ؛ وكان له شريك يدعى سائبا ، ولم يشغله هذا عن التفكر فى آلاء الله ، وتلس الوسائل للاتصال به ، والتوجه إليه بالدعوات ومناجاته فى الخلوات .

وعند ماتمت له الصلة بمو لاه ، وأمر بالدعوة إلى الله شمر عن ساعد الجد ، ومكث في مكة ثلاثة عشر عاما يعمل على نشر ما أمر به باللين والحسني وفصاحة القول وقوة الحجة ، غير هياب و لا وجل من قومه المشركين الذين دبروا له المكايد وحاولوا تحويله عن عزمه بمختلف الوسائل ؛ فلم يثنه ذلك عن مقصده ، ولم يضعف من قوته حتى أعيته الحيل ، وأيقن أن لاسبيل إلى بلوغ غايته إلا عن طريق القوة ، فهاجر إلى المدينة المنورة حيث عاهده أهلها على مناصَّرته بحد السيف ، فكان أول عمل له هو تأليف القلوب وتوحيد الصفوف ، فآخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وهما قبيلتان كانتا على اختلاف مستحكم، ثم آخي بين المهاجرين من مكة والأنصار من أهل المدينة ، وكو"ن من الجميع جبهة متحدة ، وأقر اليهود على تعاملهم ، وجعل لهم كامل الحرية في اتباع دينهم ، وعاهدهم على كل ذلك . وعند ما اطمأن إلى وحدة الامة وأمن من الشرور الداخلية أخذ يبعث الغزاة إلى أطراف مكة لتعطيل تجارة المشركين من قريش والتضييق عليهم حتى اضطرهم لمقاتلته ، فنازلهم مرارا في ساحة الوغي ، ونصره الله عليهم . ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرس روح الشجاعة في قومه بتقوية معنويتهم ، بالثقة بالله ، والاعتباد على نصره ، ونأييده أكثر من الاعتباد على القوى المــادية ، وضرب لهم الأمثال على مزية الاعتباد على الله بوقعة بدر حيث كان المسلمون من القلة فى منتهى الذلة وكان المشركون يفوقونهم عددا وعدة حتى إنهم شكوا لرسول الله ذلك فطمنهم وثبتهم بقوله و ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلافي من الملائكة ، ففرحوا وأقدموا على قتال أعدائهم حتى نصرهم الله عليم ، فانزل الله تعللي قوله و ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، ثم عقب الله على ذلك بقوله ، و ما جعله الله إلا بشرى لكمو لتطمئن قلو بكم به و ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، و معناه أن بأ إمداد الملائكة ما كان إلا لجرد التطمين لقلوبكم بأمر مادى ، وإلا فإن النصر في الواقع ما هو إلا منوط بأمر الله جل و علا ، إذ هو وحده الذي يستطيع أن يكتبه لكم بمختلف الوسائل إذ يكثر كم في أعينهم ؛ وقد صرح الله بهذا في قوله وإذ يوحى ربك بمختلف الوسائل إذ يكثر كم في أعينهم ؛ وقد صرح الله بهذا في قوله وإذ يوحى ربك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » كما ضرب الله مثلا آخر لنتيجة الاعتباد على القوى المحادية حيث كان المسلمون من الكثرة ماجعلهم يزهون الاعتباد على القوى المحادية حيث كان المسلمون من الكثرة ماجعلهم يزهون بكثرتهم ، فخذلوا و تفرقوا ، وثبت الله النبي و نفرا من أصحابه ، وكتب لهم النصر في النهاية . وقد حكى الله ذلك بقوله ، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ،

ورسم لنا الرسول الأعظم ما ينبغى أن يكون عليه المسلمون من الثبات وعدم أخذ الأمور بالثدة فى صلح الحديبية حيث قبل أن يصالح المشركين على شروط لم ترض الصحابة رضوان الله عليهم: منها أن كل من يأتى من المشركين إلى الرسول مؤمنا لا يقبله الرسول ويسلمه إلى المشركين ، الأمر الذى لا يتفق مع حرمة المسلم وكرامة الإسلام، وذلك مقابل أن يسمح له المشركون بدخول مكة سلما لأداء فريضة الحج فى العام القادم .

ثم إنه عند ماجاء فى العام القادم نكث المشركون عهدهم وأرادوا مقاتلته فاستعد لقتالهم : وعندما هم الرسول بدخول مكه فى العام القادم وعارضه المشركون لم يسلك طريق الشدة أيضا بل آثر أن يبعث لهم برجل كان موضع ثقة قريش، هو أبو سفيان ، فذهب هذا وأدخل الرعب فى قلوبهم من جيش النبى ونصحهم بالكف عن مقانلته ، ففعل واستسلمت مكه له من غير حرب إلا بعض مناوشات بسيطة قتل فيها اثنا عشر رجلا فقط من المشركين .

ولما أنّ تم للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بسط سلطانه على مكة أصدر

عفوا عاما عن جميع مناوئيه وأخذ يتألف الناس بالحسنى ولين الجانب حتى صير خصومه أنصارا وأعوانا .

ولقد عمت دعوته وانتشر دينه حتى ملاً الحافقين ، فاهتدى الناس بهديه ورفرفت على العالم ألوية السلام والطمأنينة بسبب اتباع دينه ، وكتبت العزة لله الأرسوله وللمؤمنين ، ولم يضعف المسلمون ولم تتضاءل عظمتهم إلا عند ماجهلوا حقائق دينهم وأهملوا اتباع نبيهم عليه الصلاة والسلام .

أجل، لقد جهل المسلمون حقيقة دينهم الحنيف فحسبوه مقصورا على بجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج ، فحرصوا على الإتيان بهذه العبادات على أكمل مظهر وأحسن وجه ، وضربوا صفحا عن حكمة النشريع ومزايا الاحكام وترتب على هذا أن حاول جماعة منهم فصل الدين عن السياسة ، وفاتهم أن الإسلام إنما شرع لصيانة حق الفرد والجماعة وتوطيد دعائم السلم .

فالإسلام الذى يأمر بالصلاة والصيام يآمر بالعدالة وتنظيم علاقة الرجل بربه والخلق أجمعين ، بل يأمر بالعمل لكل مافيه سعادة البشر وتيسير وسائل الرزق لعباد الله ، كما يأمر بإعداد القوى المادية وتطلب العزة والحرية ورفع شأن الامة وإعلاء كلمة لا إله إلا الله .

هذه الكلمة التي لو علم المسلمون معناها وعلوا بمقتضاها لسادوا العالم ولكان لهم شأن غير شأنهم اليوم ، ذلك لآنها تشعر المؤمن بحقيقتها أنه مامن أحد يملك النفع أو الضرر ويستحق العبادة والحب غير الله وحده ، وأنه دون سواه المتصرف في الكائنات، العالم بالسرائر وحقيقة النيات ، وهذا ما يحمل المؤمن على الاعتماد عليه وطلب المعونة منه و يجعله يبذل النفس والنفيس في سبيل مرضانه ، ولا يقوم بأى عمل من الاعمال الدنيوية إلا وهو يقصد بها وجه رب البرية .

ومن أجل هذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمال العباد فى هذه الدنيا تعد عبادة يجزى عليها الخير الجزيل فى الآخرة إذا ما أخاصت النية وقصد بفعلها وجه الله .

لقد قال صلى الله عليه وسلم , إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى مانوى ، وروى عنه أنه قال ,إن فى بضع أحدكم لأجرا ، قالوا يارسول الله أبجامع الرجل زوجته ، وينال شهوته منها ويكون له أجر على ذلك ؟ قال نعم ، أليس يكون عليه

وزر إذا وضعها في حرام؟ قالوا نعم؟ قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر،. فلا عجب ياحضرات السادة: إذا ما احتفل رئيس جمهورية أندونيسيا في هذه الليلة الكرعة بعيد ميلاد هذا النبي الذي شهيد الله بسيم خلقه حيث قال دم الله العالم

الليلة الكريمة بعيد ميلاد هذا النبي الذي شهد الله بسمو خلقه حيث قال , وإنك لعلى خلق عظيم ، وقال عن نفسه , بعثت لاتم مكارم الاخلاق ، وجاء للعالم بتعاليم من شأنها أن تجعل المجاهد في سبيل تحرير المسلمين من ذل الاستعباد في أرقى الدرجات ، وتحتسب ما يبذله المجاهدون من التضحيات قربة إلى الله يجزون عليها عالى الدرجات.

هذا الدين الذي يحض الملوك والأمراء على توخى العدالة فيما بين العباد حيث يقول صلى الله عليه وسلم وعدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة . . هذا الدين الذي يدعو الناس إلى ملازمة الاستقامة في قوله تعالى وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون نزلا من غفور رحم ، .

هذا الدين الذى يشوق الناس إلى التقوى ومراقبة الله فيما يعملون بقوله تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شي قدرا ).

وأخيرا فإنا نسأل الله القدير رب العرش العظيم كما أيد أندونيسيا ومكنها من نيل حريتها بسر هذا الدين الحنيف واختار عبده الرئيس أحمد سكارنو لقيادة هذه الآمة إلى ساحل السلامة وبلوغ هذا الاستقلال أن يوفقهم جميعا إلى اتباع تعاليم دينه الحنيف والعمل بكتابه المنيف حتى تعلو كلمة الله في كل مكان ويرفع شأن الإسلام على مدى الأزمان.

اللهم ألف بين قلوبهم ، ووحد صفو فهم واجمعهم على التقوى ، وأيدهم بنصرك وتأييدك يامو لانا يارب العالمين .

تم الجزء الأول ويليــــه :

الجزء الثانى عن حياة جلالة الملك الخاصة وأخلاقه وعاداته وخطبه وآثاره

#### فهرس الجزء الأول من كتاب الإمام العادل

ا مه الحكومة الحجازية ٦٦ الحسين والعقبة ١٦ الملك عبد العزيز آل سعو د ٨٦ إخلاء مكة ١٧ نسبه، مولده ونشأته ٧٠ الحزب وابن لؤي ١٩ بطولته، قوة إرادته ٧٧ مد المفاوضة ۲۰ حسن تدبیره ٧٤ مندوبو المفاوضة ٢٢ تأسيسه الملك ٧٥ جهو د ضائعة ٢٣ رده للجميل ٧٦ ان سعود والتطورات ٢٤ قضاؤه على الفتن الداخلية ٧٩ ان سعود والمسلمون ٢٧ حذرهمن الآثراك، معاهدته للإنجليز ٨٣ ان سعود في مكة ٨٨ العلماء بتفاهمون ٣٠ مناوءة الحسين له ٣٢ انتقام الله له . ٩ الحجازيون وعلى بن الحسين ٣٥ ضم عسير إلى عتلكاته ٩٢ ابن سعود يعدل عن خطته ٣٨ قضاًؤه على حكم آل الرشيد ه وسطاء الصلح ٣٩ تأسد الله له ۹۸ مفاوضات رسمة ١٠٢ تحرُّج موقف الحكومة الحجازية ١٤ الحسين يعشه على نفسه ٥٤ غزو الطائف ١٠٦ إخراج الحسين من العقبة ٤٧ احتضار المملكة العربة ١٠٨ آخر سهم في الكنانة ٤٩ التآمر ضد الحسين ١١٢ احتضار الحكومة الحجازية ٥٣ تخلي الحسين عن الملك ١١٣ استعانة الحسين بجمعية الأمم ٧٥ بيعة الملك على ١١٥ تسلم الملك على" ۸٥ تأليف الحزب الوطني ١٢٠ مبارحة الملك على الحجاز ٥٩ سانات للحزب الوطني ١٢١ أنتهاء العهد الهاشمي ٦١ احتجاح الحسين على الحزب ١٢٣ بعد اسنسلام جدة ٦٢ رتاء الحسين حيا ١٢٤ الحكومة الشرعه

١٢٨ بلاغ عام יאו -לביול אנוציי ١٢٩ أعلان السعة ١٩١ المؤتمر الوطني بمني ١٣٢ الهيئة التأسيسية ١٩٢ خطاب الملك في المؤتمر ١٣٥ الإجماع على البيعة ١٩٥ [قامة شعائر الدين ، الأمر بالمعروف ١٣٧ المجالس الاستشارية ١٩٦ أمور القضاء ١٣٨ هيئة الأمر بالمعروف ١٩٧ مسألة المطوفين ١٣٩ العناية بأمور الدين ١٩٨ المسائل الاقتصادية ١٤٠ فتوى علماء المدينة ١٩٩ حزب الأحرار الحجازي ۱۶۲ فتوی علماء مصر ۲۰۲ ثورة ابن رفادة ١٤٣ الدعوة للؤتمر الإسلامي ٢٠٥ حل جمعية الشبان ، قرار هام من ١٤٤ انعقاد المؤتمر جمعية الشبان الحجازيين ١٤٦ خطاب الملك في المؤتمر ٢٠٧ تورة الأدارسة ١٤٩ مباحثات المؤتمر ٢٠٩ المملكة العربية السعودية ١٥٠ بيانات الملك لليوتم ٢١٠ ببن الملك وإمام اليمن ١٥٢ خطبة شبير أحمد عثماني ٢١٤ الاعتداء على الملك بأيد يمانية ١٥٧ الخلاف بين مصر والحجاز ٢١٧ تصريحات الملك عن الحادث ١٥٨ حادث الحمل ٢١٩ تنصل المن من الاعتداء ١٦١ جمعية الدفاع عن الحجاز ٢٢١ دعوة الرعماء ١٦٤ شعار الجمعية ٢٢٢ العفو عن المبعدين ١٦٥ فتنة الدويش ٢٢٣ حل حزب الأحرار ١٦٩ ملكية نجد والمعاهدة ٢٢٤ خطبة الدباغ ١٧٢ معركة السبلة ٢٢٧ خطبة الصان ١٧٤ مؤتمر الدُّوادمي ٢٣٠ رئيس جمعية الشبان في حضرة الأمير ۱۷۷ مۇتىر شعرا • ٢٣٢ في حضرة الملك ١٨٠ بين الدّويش والملك ٢٣٣ من أحاديث الملك ١٨٢ مصرع الباغين ۲۳۵ مجلس خاص ١٨٥ تقارب العقلاء ۲٤٠ جواب مليکي

٢٤١ ساعة مع ولى العهد ٢٧٧ الملك وقضية فلسطين ٢٤٣ ساعة مع الأمير فيصل ٢٨٣ في قضية فلسطين ٢٤٧ بين يدى الملك ٢٨٦ الملك ولجنة التحقيق و ١٧٤٨ ثقة الملك بالشعب ۲۹۶ للرئيس ترومان ٢٥٠ من أعمال المفسدين ٢٩٥ الجهاد بالنفس والمـــال ٢٥٢ تفاهم مصر والمملكة السعودية ٢٩٧ الدفاع المشترك ۲۵۲ اجتماع رضوی التاریخی ٢٩٩ الحرب في فلسطين ٢٥٩ قصيدة فؤاد باشا الخطيب ٣٠٢ زيارة الملك عبد الله ٢٦٠ عواطف الإخاء بين الملكين ٣٠٦ مدة الهدنة ٢١٠ لجنة التوفيق ۲۲۱ نتائج اجتماع رضوی ٣١١ النتيجة ٣٢٠ إلى عموم المسلمين ٢٦٣ إعلان الحرب على ألمــانيا واليابان ميثاق الجامعة العربية ٣٢٥ الملك و باكستان ٢٦٨ ملحق خاص بفلسطين ٣٢٦ باكستان كارأيتها ٢٦٩ ملحق بتعيين الامين العام للجامعة ٣٣٠ باكستان في أربع سنوات ٢٧٠ رحلة الملك إلى مصر ٣٣٥ الملك وأندونيسيآ ٢٧٤ جواب جلالة الملك فاروق المعظم ٣٣٧ خطاب السيد عبدالحميد فيحفلة المولد ٧٧٥ فلسطين والاتحاد العربي النبوى بالقصرالجمهورى بأندونيسيا

|             | خطأ             | منطو | صحيفة |
|-------------|-----------------|------|-------|
| صواب        |                 | 19   | 75    |
| المدره العي | المدره العصى    | 70   | 717   |
| احتلتها "   | ا حتلها<br>بلدة | ٤    | 771   |
| بلده        |                 | 41   | 777   |
| الإحساء     | الإحصاء         | 18   | 771   |
| ابي ا       | نېنى            | 70   | 777   |
| ننعم        | hair            | 17   | 77.   |
| يقول        | يقو د           | 70   | 797   |
| أشادت       | اشارت<br>—      | , -  |       |
|             | -               |      |       |

#### بلبوعات المؤلف

تطلب منه ومن :

### مكتبة مصطني البابي الحلبي وأولاده

مصر . من . ب ــ الغورية ٧١

١ تفسير الخطيب المكى ( ظهر منه ثلاثة أجزاء ) والباقى تحت الطبع .
 ٢ ســـ رسالة جوهر ألدين ( وترجمت وطبعت بعدة لغات أخرى ) توزع بجانا

٣ ــ مناجاة ته (أول وثان )٠

على المسيد ولد آدم .
 تائية الخطيب ، في : سر تأخر المسلمين وحكمة النشريع الإسلامي ومبادئ الإسلام وغاياته والاستغاثة الكبرى .

بحوعة : نهج البردة وهمزية الخطيب وأحبك ياربي .
 بحية الحبيب صلى الله عليه وسلم .

۸ - إلى عموم المسلمان ( دعوة إلى الرحوع إلى الله ) توزع مجانا
 ۹ - بانت سعاد ( دعوة إلى الحهاد في سبيل الله ) توزع مجانا

١١ \_ خموعة ثلاثة رسائل ( باللغة الأوردية ).

١٢ \_ عاضرات الخطيب بالمسجد الحرام ( تحت الطبع ) .

